الدكتورعك لى الخطيب

# الخيامات الأدب الصوفى بين الحالاج وابن عسرى

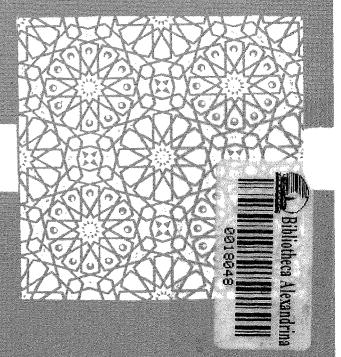



# التجاهات الأدب الصركوفي بين المركب ا

تاليف الدكتورعكى الخطيب

> مدرس الأدب والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف

> > = 18.8



الناسر : دار المعارف ـ ١١١٩ كؤرقيش النيل ـ القاهرة ٠ج:م٠ج

## الإهساء

اللى روح والدى اهدى هذا النتاج العلمى راجياً المولى تبارك وتعالى أن يمطر قبريهما شابيب الرحمات ، ويسكنهما روضات الجنات • كما أساله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به آمين • آمين •

دكتور على الخطيب

مدرس الأدب والنقد بكلية اللغة العربية · جامعة الأزهر



الحمد الله تتارج بشذاها الانسانيه المؤدبة ، وتتموج بنداها الروحانية المهنعة ، وتتروح بها النفوس المضطربة ، وتراح اليها القلوب المعذبة ، انها طاقة تمد بفوحها أنفاس الأمل في الحياة وباقة تجدد بنفحها اسباب الرجاء في النجاة ، ودوحة نتفيؤ ظلالها ، ونستاف ارجها ، ونقتفع بثمارها ، جذع تلك الدوحة « محمد بن عبد الله » وأفنانها صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ٠٠

#### د اما بعـــد ،

فان الاختيار دائما من الأمور الشاقة على النفس حيث التردد والاقبال ، والاحجام وما ذلك الا انفا بشر نفتقر دوما الى عناية المولى سبحانه ورعايته ، وتأييده والهامه فى كل الأمور ومن هذا المنطق كان اختيارى لهذا الموضوع بعد حيرة وتردد وهو « اتجاهات الأدب الصوفى بين الحلاج ومحيى الدين ابن عربى » وهما من كبار الصوفية المشبهود لهم بالعلم والعبقرية وعندما رحت أقلب فى كتب التراث وفى مؤلفاتهم وجدت صعوبة بالغة ، وما كنت اظن أننى ساجابه كل هذه المخاطر فالابهما اشبه ما يكون بغابة عفراء يحتاج المناكها الى مشعل يضىء له الطريق اللاحب الى الطريق السوى المستقيم حيث الألفاظ المستغفلة المعانى ذوات لرموز المنتقرة الى فكها وتفسيرها ، وشرحها وتحليلها خاصة أن كلا منهما . وأن كانا متفقين فى الهدف، وهدو الزهد فى وتحليلها خاصة أن كلا منهما . وأن كانا متفقين فى الهدف، وهدو الزهد فى الدنيا ، والتبتل الى الله سبحانه وتعالى له مشرب خاص من من حيث الرمز

والايضاح فلقد كان و الحلاج ، أشد وضاحة عن الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى وذلك ماجعله يطلب من الناس صرف الخاطر عن ظاهر لفظة حيث قسال :

فاصرف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتى تعلما

ولكن الله تبارك وتعالى أبى الا أن ينعم على ويتفضل فمهد لى سبيل النوفيق وأرانى مهيع الرشاد بعد أن المتطيت كل صعب ، وتسلقت كل وعر ، والتتحمت كل خطر ، وجبت الفيافي ، وسحت في الفلوات كي أستشف معاني كلمهم واستخرج اللآليء من مكنون اشعارهم ، والدرر الخبوءة في اصداف الفاظهم تحت ستار رموزهم ، فالأدب الصوفي باب واسع ولون خاص وهو خلاصة عقول مؤمنة متصوفة منذ بدء التصوف حتى البيوم ومن البدهي اننا في حديثنا عن هذا الأدب في نثره وشعره على السواء لا نغقل خصائص الأدب العربي في مختلف العصور والبيئات ولا نطرح أنحكام الدرس الأدبي الذي عرفناه من قبل في دراسة عصور الأدب من اختلاف في الابجاز والاطناب ، أو ميل الى الصنعة البديعة أو أعراض عنها ، ولكن هذه الأمور معروفة من دراسة الأدب العربي بمعناه العام ، فإن نعرض لها مكتفين بالمعيزات الخاصة التي ميزت الأدب الصوف ، على طول العصور الأدبية التي يعظها الادب الصوف من القرن الثاانى الهجرى حتى القرن الخامس عشر الذى نعيش فيه فستغفل ذكـــر الخصائص العارضة والمميزات التي تعدود الى الكم مكتنين بالخصائص الجوهرية وربما يعود الى الكيف وحده ٠ ولا ربيب أن الأدب الصوف في جملته أدب يعبر عن الاسلام ويسقم منه ويرجع اليه ، وما تنامحه فيه من معان فلسنعية ومن تأاثسر بالثقافسات الدخيسلة المترجمة حينا فسان ذلك راجع الى ثقافات الصوفيين المتنوعة فضلا عن الالهام والروحانية والشفافية التى خص بها هؤلاء وحدهم جزاء ماقدموالمن زهد فالدنداوكفاء طاتهم لله سنبحانه وتعالى ، وليس لذلك من أثر في الأدب الصوفي الا انتساع المعاني أمامه ، وتناول الأفكار التليدة والطريفة فللصوفية الكثير من الأدب في المتاجاة الالهية ، وأدب الحوار البليغ ، والحكمة الصادقة ، والتجربة الواسعة ، والخبرة المهيقة بالحياة والنفس الاتسانيه • وبخاصة « الحلاج ، والشيخ الأكبر

محيى الدين بن عربى ، وما للبيئة الأنداسية من اثر واضح فى ادبه حيث المنازه الجميلة ، والحدائق الفن ، والرياض الفيح التى تبعث على القدول والاجادة والتأمل ، وبعد التطواف حصول ادب العلمين الكبيرين « الحلاج ، وابن عربى » عقدت موازنة بينهما ، وختمت تلك الدراسة بنتائج \_ وفقنى الله للتوصل اليها \_ حرية بالدراسة ، وقمينة بالاهتمام ، وخليقة بان يجعلها الشاعر نصب عينيه حتى ننشىء أدبا السلاميا ، ونعود الى النيع الصافى ، والنمير السلسال ، النقبس منه ، ونهتدى به ،

الا ومو « القرآن الكريم ،

والله سبحانه وتعالى اسأل أن يهديني سواء السبيل ، وأن يتقبــــل عملى هذا ويجعله خالصا لوجهه ، والله ولى التوفيق ·

دكتور على الخطيب مدرس الأدب والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الأزمر الشريف

### الغصث لالأول

#### نشأة الأدب الصوفي والمسواره

• اللبحسية الأول : الأدب الصسوف وخصيصة الرمز ميه

المبحث الثانى : الشعر الصدوق وعصوره •

• البحسث الثالث : النثر الأدبى لدى الصوفية ٠

• المبحسث الرابع : الدائح النبوية وصلتها بالشعر الصوف.

#### البحث الأول

#### الأسب الصوفي وخصيصة الرهز فيه

التصوف في حقيقته ايثار وتضجبة ، هو نزوع فطرى الى الكمسال الانساني والتسامي والمعرفة ، والواقع أننا اذا تأملنا أدب الصوفية شسعرا ونثرا سخاصة شعر ابن الفارض وكلام محيى الدين بن عربي في « الفتوحات اللكية ، وجدنا رمزا غريبا ، ونمطا عجيبا وبعدا عن التصسريح ، وايثارا للتلويح • واعتمادا على الاشارة وعلاقات خقبة في التجوز بالكلام ودرجات بعيدة بين المعانى الحقيقية والمعانى اللزومية لايكاد يفهمها فاهم ، ولا يصل الى جوهرها عالم أو حالم • •

وليس الرمز في الشعر الصوفي راجعا التي الكنايات البعيدة وحدها واطلاق السماء من تبيل الرموز الخفية على مسميات لا يراد التصريح بها كاطلاقهم « الخمرة » على لذة الوصل ونشوته واطلاقهم « سعدى ولبنى وليلى » على المحبوب الأعلى مثلا كما يقول الشاعر الصوفي :

وآونة (سعدى) وآونة (ليلي)

أسميك (لبني) في نسيبي تارة

والا فعن (لبني)؟فدتكومن (ليلي)

حدارا من الواشين أن يفطنوابقا

والمعانى الحسية اللتى يستعملها الصوفيون فى الدلالة على المعانى الروحية يرمزون بها الى مفاهيم وجدانية على الرغم من الرداء المادى الذى تبدو فيه ،

(۱) محاضرات في الأدب د · محمود فرج العقدة ج ٢ ص ٠٠ · مطاضرات في الأدب

ومن ثم استعمل الصوفيون الوصف النصبي والغزل النصبي والخمر النصبية. وارادوا بها معانى روحية ·

وسبب ذلك مو عجز الصوفيين في طوال الأزمان عن ايجاد لغة الحب الالهى لا يعزو القلوب تستقل عن لغة الحب الجيبي كل الاستقلال ، والحب الالهى لا يغزو القلوب الا بعد أن تكون قد انطبعت عليها آثار اللغة الحسية ، فيمضى الشاعر الى العالم الروحى ومعه من عالم الملاة أبوانه واختياته التي هي عدته في تصوير عالمة الجديد (٢) فالصوفية مثلا يطلقون الخمر والعين والخد والشعر والوجه ألفاظا ترمز الى مبيلولات غير تلك التي تعارف عليها الناس في دنيا الجس .

قال ابن ابيحجلة : الصوفية اذا قالوا

وجهه ك المسامول حجتنا يوم ياتى النساس بالحجه

نقلوه الى مالهم فى ذلك من المعانى والرمزية فى الغزليات والخمريات اليست بالغريبه على الشعر الصوفى فى الاسلام بل انها لم تبد فى غير التصوف بمثل هذا الغنى وعلى نحو من ذلك الصدق ومع ذلك ابتكر الصوفيون الفاظا جديدة لهم هى أقرب الى المصطلحات العلمية التى لا يقف على معانيها الا الواصلون منهم •

على أن كتب التصوف ومصادره الأولى على الأخص كثيرا من معانى هذه الاصطلحات : السفر هذه الاصطلحات : السفر والطريق ، والمقام ، والحال والأنس ، والحلال ، والجوجه ، والفناء . والبقاء والليقين وغير ذلك من المصطلحات ، واحيانا يكون الرمز في الشعر بكثرة ما يشتمل عليه من طباق وتورية أو جناس أو مقابلة وانظر مثلا الى قلول. البز الفارض :

<sup>(</sup>۲) التصوف الاسلامي د ٠ زكي مبارك ص ١٧٥ ج ٢ ٠

« فعتب وسلمى ورى » الراد بها أسماء محبوبات للشاعر وهى اشسارة الى محبوبة واحدة لأن الصوف لا يشترك فى الحب أبدا ، محبوبة واحد ولا يريم عنه ومعتنوقة ثابت لا يتغير ولا يتبدل ، ولكنه يعبر عنه بتعابير مختلفة \_ , وذلك لاظهار الهيام وألوانه والصبابة .

وقد يكون سببه اظهار الحيرة • والصوفى الحق يرتاح الى الحيرة كما يرتاح الجاهلون الى اليقين ، كما يرتاح اليها « الرومانتيكيون » فى الأدب الحديث (١) وأحيانا يكون الرمز أيضا بكثرة اللوازم والوسائط المستعملة بين المعنى المعنى المعازى ولهذا نظير فى الكنابات البعيدة والاستغارات البعيدة فى النبيان •

وأحيانا أخرى يكون سبب الرمز أن الأديب لا يتحدث بلغة العقل بسل بلغة الروح والباطن ، والمشاعر الخفية أو أنه يعبر عن معان عميقة لا يمكن أن يفهمها العامة ، ولا كثير من الخاصة ، وغير ذلك من الأسباب .

والرمزية قد تكون رمزية في الأسلوب كما في صور الايجاز في التوقيعات ، وبعض صور العديع والديان من التشبيه والتمثيل والاستعارة والجار والكناية وحسن التعليل والتورية والطباق ووغرة الصور الخيالية في التعبير وتزاحم الصور المجازية في الأداء كما في شعر المتنبي والمعرى .

وقد تكون رمزية موضوعية تراها في الدبنا العربي في مثل «كليلة ودمنة » و ( رسالة التربيع والتدوير « للجاحظ » ورسائل اخوان الصفا « و » رسالة الغفران « و » رسالة حي بن يقظان » •

والرمزية الصوفية تجمع بين الرمزية الأسلوبية والرمزية الموضوعية التى قد يكون من اسبابها الموضوع نفسه أو استعمال الأقيسة المنطقية والمقاييس الفلسفية ، والأولى قد يمكن أن تعرف بأنها الاغراق فى أوجه البديع والبيان ، خاصة الاستعارة والمجاز والتمثيل والتورية ،

والرمز هو الأساس الذى يقوم عليه الأدب الصوفى وللشريف الرضى. كثير من الشعر الرمزى وشعر ابن خفاجة الأندلسى كذلك مدبج بالرمزية ، ولشهرة الصوفيين بالغموض عاب الثعالبي على المتنبى مافى شعره من غموض وارجع ذلك الى استعمال الفاظ المتصوفة والى استعمال كلمانهم المعقدة ومعانيها المغلفة في مثل قوله:

« سبوح لها منها عليها شواهد »

وقول المتنبى أيضا:

أفيكم فتى حى فيخبرنى عنى بما تشوبت مشورته الروح منذهنى

وقولمه:

كبر العيأن على حستى انسه صار اليقين من العيان توهما

وقولسه:

ولولا انتى فى غير نروم لكنت أظننى منى خيرالا

وقولنه:

نحــن من ضـايق الزمـان له فيـك وخانته قريك الأيـام (٢) ولو وقع ذلك في عبارات الجنيد والشبلي المتصوفة دهرا طويلا • (٤)

وهكذا نجد الرمزية ماعثت شيوعا كثيرا في كتأبات الصوفية نثرها وشعرها وقد يكون الصوفية مضطرين الى استعمال الرمز لأن الحاجة الجاتهم الليه لأنهم يعبرون عن معان ومشاهد واحساسات نفسية لا عهد للغة بها ولا بالتعبير عنها

\_\_\_\_\_

(٣) شرح ديوان المتنبى ص ٦٢ : ح ٤ وضع عبد الرحمن البرةوقى ٠ دار الكتاب العربي ـ بيروت

(٤) يتيمة الدهر للتعالبي ج ١ ص ١٢٤

ويعلل الامام القشيرى سبب هذه الرمزية في كلام الصوفيين فيقول (٥) « ان لكل طائفة من العلماء ألفاظا يستعملونها ، انفردوا بها عن سواهم ، ودر اطنوا عليها لأغراض لهم من تقريب الفهم على المخاطبين بها ، أو تسهيل على أهل تلك الصنفة في الوقوف على معانيهم باطلاقها · وهذه الطائفة يعنى الصوفية يستعملون الفاظا فيما قصدوا اليها الكثمف عن معانيهم لأنفسهم والاخفاء والستر على من يباينهم في طريقتهم ، لتكون معانى الفاظهم مستبهمة على الاجانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع ، في غير أهلها ، اذ ليسبت على الاجانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع ، في غير أهلها ، اذ ليسبت حقائقهم مجموعة بنوع تكلف أو مجلوبة بضرب تصرف ، بل هي معانى أودعها الله تعالى قلوب قوم ، واستخلص لحقائقها أسرار قوم (١)

ويتسير ابن عربى الى عدم استطاعة الصوفين التعبير عن مدركاتهم الروحية مما يلجئهم الى الرمز ، وأن رغبتهم فى منع الدخيل من ادراك مغزاهم ومرمى كلامهم يقتفيهم ذلك أيضا (٧) ٠

وبيقول الشعرانى ـ نقلا عن ابن عطاء الله ـ أن أصل دليل القوم في رمزهم ماروى فى بعض الأحاديث ، ومنها أن رسول الله على قال لأبى بكر يوما ـ يا أبا بكر اتدرى ما أريد أن أقول ؟ فقال : نعم موذاك مو ذاك (٨) .

وينقل عن أبى عربى في الباب الرابع والخمسين من « الفتوحات المكية » ماذكرتاه من رغبة الصوفية منع الدخيل عليهم من ادراك مرماهم (٩) ٠

ويقول ابن الفارض ف طريقته الرمزية ٠

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية د · عبد الحليم محمود د · محمود بن الشريف ص ٠٤٠.

<sup>(</sup>٦) الرسالة التشيرية تحتيق د ٠ الرحوم الامام عبد الطيم محمود. د ٠ محمود ابن الشريف ص ٤٠

<sup>(</sup>٧) محيى الدين بن عربي طبقية سرور ص ١٨١٠

<sup>(</sup>٨) التصوف الاسلامي ظلاله في الأدب العربي ج ٢ ١٣٠ د ٠ خفاجي -

<sup>(</sup>٩) الفتوحات المكية لابن عربى باب ٥٤٠

وعنى بالتلويح يفهم ذائسة بها لم يبح من لم يبح دمه وفي

عنى عن التصيريح المنعنث الاشارة معنى منا العبارة حدت

فهو يقول: ان أولى النوق يفهمون كلامى بالرمز لا بالتصريح ، وهم في عنى بالتلويح عن التصريح ، وأن الرجل الذي يريد السلامة لنفسه من شر الغوغاء لا يبوح بالحقائق التي يدركها بمشاعره وروحه ، حتى يمنحه الله السلامة ويقيه شر أن يباح دمه بين الناس ، والاشارة تفق عن العبارة (١٠) .

ويقول ابن عربى يوصى قارئيه بعدم حمل كلامه على ظاهره وذاك في ديوانه •

#### « ترجمان الأشواق » :

كسل مسا اذكره من طلسل وكذا ان قلت ما او قلت يا وكذا ان قلت مى وقلت هو وكذا ان قلت قلسد أنجد لى وكذا السحب اذا قلت بكست وكذا السحب اذا قلت بكست او انسادى بحسداة يممسوا أو بدور في خسدور أقلست او بروق أو رعسود أوصبا أو طريق أو عقيق أوفقسا

او ربوع او مقان كسل ما والا ان جاء فيسه او امسسا اوهمو او هن جمعسا اوهمسا قدر في شسعرتا او اتهمسا وكذا الزهر اذا ما ابتسسسا بأنه الحاجر او ورق الحمسسي أو شموس او نبات انجمسسا او رياح او جنسوب او سما او جبال او تسال او حمسا او ريساض او غياض أو حمس

(۱۱۰ دیوان ابن الفارض ص ۸۲ ، ۸۶ دار صادر ببروت ـ کرم البستانی ... ۱۳۷۰ ه ۱۹۰۷ م ۰

او الساء كاعبات فهسسد كل ما النكسره مما جسرى منه اسرار وانسوار جلسست لفؤادى أو فؤاد من لسسه صفة قدسسية علويسة فاصرف الخساطر عن ظاهرها

طالعات كشموس او دمسى ذكره او مشله ان تفهمسا أو علت جاء بها رب السلما مثل مالى من شروط العلمان أعلمت ان لصدقى فدمسا واطلب الباطن حتى تعلما (١١)

ففى هذه الابيات لمحى الدين بن عربى بيان أن كلام الصوفيين خاصة لا يقصد به ظاهرة ، وانما وراءه معنى يهدف اليه الصوفى ، فظاهر كلامهم يخالف الباطن ومن هنا جاء الرمز فى أدب المتصوفيين ليغطرا به حالهم ، ويستروا أسرارهم ففى كشفها خطر على غيرهم فما يراد فى أدبهم من ألفاظ كالتى ذكرها الشيخ محيى الدين بن عربى لايقصد بها المعتى الظاهرى وانما تحمل معانى فوقها .

وابن عربى الذى يقول : نبت اشتياقا ووجدانى فى محبتكم

مازال يرفعها طمورا ويخفقها

هو نفسه الذي يقول :

ليس لأنـــواره ظهـــور

وهو الذي يقول :

يــــامن يـــرانى ولا أراه

فأه من طول شوقى آه من كمدى حتى وضعت يدى الأخرى على كبدى

الا بنا اذ لنا الظهرور

كـــم ذا أراه ولا يـــرانى

' وروى الصفدى أن أعرابيا لقيه رجل لم يكن يعرفه قبل ذلك فقال له :

(١١) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق ص ٥ لمجيى الدين بن عرسى

۱۷ ( م ۲، – انجااهات الادب الصوف ) كيف كنت بعدى ؟ فقال له الأعرابي · مانبعدها لا قبل له ؟ ثم قال وأمــــا . قول شرف الدين بن الفارض ·

كما علمت بعد وليس لسنه قبل.

حديثم قديم في هواهما وماله

فامر خارج عن العقل ، لأن العقل لا يمكن أن يتصور شيئا لا العبل لسه ولا بعد الا واجب الوجود ، ولكن الصوفية يحيلون مثل هذه الأشياء على الذوق ويقولون في مثل هذه الأمور انها من وراء العقل (١٢) وانظر الى قول ابن الفارض البضا :

سحرا فأحياميت الأحياء (١٢)

ارج النسيم سرى من السنزوراء

فهاهوذا ابن الفارض يتكلم عن نسيم السارى ويقصد بالتسمة لذة الوصل والشاهدة ، وبالزوراء القدس الأعلى ، وبالسحر وقت التبتل والانقطاع لعبادة الله تبارك وتعالى ، ويريد بالحياة القرب من الخالق تبارك في علاه ، وميت الأحياء مو البعيد عن ساحة الوصال ، وباحات القرب والمشعدة •

وانظر ايضا الى قول سلطان العاشقين ابن الفارض رضى الله عنه ٠ نصيبا أكسبنى الشوق كمسا تكسب الأنعال نصبا لام «كى»

والغصب الأول القعب ، والثاني هو الاعراب بالفتحة أو ما ينوب عنها •

ومن المؤكد أن القول بالفناء والبقاء ووحدة الوجود قد أكسب الشميعر الصوفى غموضا ورمزية حتى انها قفزت بهذا الغموض وتلك الرمزية وذلك الابهام الى القول بوحدة الوجود •

يقول الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي •
ياخالق الأشــياء في نفســه أنت لمــا تخلقـــه جامـــع
تخلق مــالا ينتهى كونــــه فيك فانت الضــيق الواسع

<sup>(</sup>۱۲) الغيث المنسجم للصفدى ص ١٠٥ ـ ١٠٨ .

<sup>(</sup>۱۳) ديوان ابن الفارض ص ١٢٠ ٠

ويقول النابلسي في وحدة الموجود • الناكل الوجود والكائنسات

أنا كمل العقول بن كل شىء ليس كمل الوجود الا أسسامي

الناكل الأرواح كسل السندات في جميع الأزمسان والأوقسات والمسمى نكل ذلك ذاتي (١٤)

وكثيرا مايخرج الشيخ محيى الدين بن عربى بغزله الالهى الى فكرة وحدة الوجود المتغلبة عليه · فيقول ع

وما رآها بصری قتیال ذاك الحسور قتیال ذاك الحسور صدت بحکم النظر أهیام حتی السحر لو كان یغنی حسفری جمال ذاك الخفاری بسذات الحمسی عقیول البشر تسبی عقیول البشر أعراف مسیك عظیر فی النور او كالقمسر نسور صباح مسفر نسور حسباح مسفر خذی فیسواد ذاك الشسعر خذی فیسوادی وذری

حقیقتی همست بها ولسو رآهنا لغسدا فعندمسنا ابصسرتها ابیت مسحورا بها یاحنری مسن حنسنری واللسه ماهیمسندی فی حسنها من ظبیشة فی حسنها من ظبیشة اذا رقست او عطسفت کسانها انفاسهسسان اسمس الضحی کانها شمس الضحی او سسفرت ابرزها و سیدات غیبهسا

فهذا غزل الهي ، وشوق رباني ، وتعلق بالذات العلمية والشيخ محيى الدين

<sup>(</sup>١٤) ديوان الحقائق مجموع العقائق للنابلسى ـ مخطوط بدار الكتب بالقامرة تحت رقم ١٣٤٨١ ز ورقلة ٤١٠٠

<sup>(</sup>١٥) نفح الطيب الأحمد المقرى تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ط: أولى مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٧ هـ ١٩٤٩ م ج ٢ ص: ٣٦٦٠

هذا يهيم بتلك الحسناء ولو تحقق من رؤيتها الأرداه حورها ، واهلكه جمالها ، وقد هام بها فهى شمس الضحى اضاءة واشراقا ، والقمر نورا ولمعانا فتيم بها وتعلق بجمالها وسحرها ولكن لم يحظ منها الا بالنظر ، وهذا من فرط الوجود وحرقة الجوى ، ووقدة الغرام والتطلع الى النور الأسنى ، والقدس الأعلى ، ورغبة فى الوصال وشوقا الى المتساهدة والمكاشفة وذلك ديدن العارفين وسجايا السالكين ، ومنتهى ارب المحبين ،

#### البحسث الشاني

#### الشيعر الصيوفي وعصيوره

#### الشحو: تمهيد:

الشعر أغة الوجدان ، وهو نتاج خيال محلق ، وشعور مرهف وفكـــر رحب ، والشعر من الشعور ، وما سمت العرب الشعر شعرا الا لأنها شعرت به ، وفطنت اليه ، « والشعر الصوفى كنير ، وغزير غزارة النثر الصوفى ، وشعراء الصوفية كثيرون فى كل عصر ، ومنهم شعراء قالوا فافاضوا ، واعتمده الله على الارتجال والبديهة فأحستوا ، واتوا فى تسعرهم بغرر المعانى ، وروائع الخيال ، وبدائع الصور ، وجميل التشبيهات ، ولطيف المجازات ، ونلاحظ أن النعر الصوفى كان من جانب آخر تحويلا للشعر الدينى الاسلامى ، وتوجبها للغزل العذرى المتصوف الهائم فى مسارح الجمال الروحى ، وكان قسم منه تغييرا لشعراء الخمريات فى الأدب العربى وقسم آخر منه وهو الخاص بوصف الذات الألهية كان ترقية لفن الوصف فى أدبنا القديم ، وشعر المدائح النبوية كان كذلك تموجا لفن المدح فى المسعر العربى (١٢) .

#### عصور الشعر الصوف :

اذا حكمنا بأن التراث الشعرى الصوف قد ظهر فى أوائل القرن النامن المجرى على أيدى الحسن البصرى وتلامنته من بعده ، فاننا نستطيع أن نقسمه الى مراحل زمنية متعاقبة :

أولا : المرحلة الأولى من عام ( ١٠٠ ه حتى عام ٢٠٠ ه ) وتشمل القرن

<sup>(</sup>١٦) دراسات في التصوف الاسلامي ظلاله في الادب العربي د · خفائجي ح ٢ مكتبة القاهرة ص ٤٩ بتصرف ·

الثانى الهجرى بأكمله ، والخلافة العباسية في بغداد ٠٠٠ وفيها كان الشعر الصوفي يكون نفسه بنفسه ، وينهض بتقاليده الفنية والفكرية ليؤصلها في اذهان الناس ، وكان هذا الشعر الصوفي لمحات دالة ، أو قلياد من الأبيات الموجزة ومن شعراء هذه المرحلة ، رابعة العدوية (١٨٥ هـ) .

ثانيا: المرحلة الثانية وتشمل قرنين من الزمان هما (الثالث والرابع الهجريان، وقد كان الشعر الصوف في هذه الحقبة في دور نهضة وازدهار، ومن شعرائه: « أبو تراب عسكر بن الحسين التخشيعي » ( ٢٤٥ هـ ) وله شعر في علامة المحبة يقول فيه:

ولديه من تحف الحبيب وسائل وسروره في كل ماهو فاعل والفقر اكسرام وبسر عاجسس

لاتخدعن فالحبيب دلائسل منها تنغمه بمر بلائسه فالنع منه عطية مقبولسية

ومن الشعراء في هذه الرحلة : « أبو حمزة الخراساني » • وفيها ظهر من شعراء العربية « المتنبي » والشريف الرضي وسواهما » •

شَالثا : المرحلة الثالثة وتمثلَ القرنينَ الخامس والسادس ــ ٤٠٠ ــ ٢٠٠٠ هـ وفيها يتجه الأدب الصوفى المى الحب الالهى ومدح الرسول على والشوق اللى الأماكن المقدسة ويدعو الى الفضائل الاسلامية ، وفي هذه المرحلة نشأ الأدب الصحوف الفارسي ، ونبخ من الفرس « معروف البلخي » و « البستى » وفي هذه المرحلة ظهر شعراء العربية الكبار « الحصري » ومهيار » ومن الشعراء الصوفيين في هذه المرحلة : السهر وردى (٥٦٨)هـ ( ٥٨٧ هـ ) ومن شعره :

انوح كما ناح الحمام المطـوق وتحتى بحار بالأسى تتـدفق تفك الأسارى دونه وهو موثـــى ولا هو ممنون عليــه فيطلــق اذا جن ليلى هام قلبى بذكركم وفوق سحاب يمطر الهم والأسى سلوا ام عمرو كيف بات أسيرها فلا هو مقتول ، ففى القتل راحة وعبد القادر الجيلانى : ومن شعره : يامن تحــل بذكــره يامن اليه المستكى

عقد النوائب والشـــدائد واليه أمر الخلق عــادد

وأبو عبد الله محمد بن أحمد الأندلسي القرشي صاحب قصيدة « المنقرجة » التي مطعها :

اشتدى أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبليج

وكذلك « البرعى » المتوفى عام ( ٥٥٠ هـ ) وفى شعره · الحب الالهى والمتغزل بالمشعر الحرام ، ومدح الرسول عليه السلم ، ومن شعر · « عبد الرحيم البرعي » ·

تجلت لوحدانية الحق أنوار فدلت على أن الجحود هو العار والدار والدار

رابعا: المرحلة الرابعة: وتشمل القرن السابع الهجرى وفيه بلغ الشعر الصوفى قمة نهضته ، وظهر من أعلامه: « ابن الفارض ٦٣٢ هـ » ويقرن « جلال العين الرومى « و » محيى الدين بن عربى ٦٣٨ هـ • ١٢٤ م « والبوصيرى » ١٩٥ هـ - ١٢٩٥ م « وعبد العزيز الدميرى المعروف بالدرينى » ١٩٥ هـ • وابن عطاء الله السكندرى (٧٠٧هـ) وسواهم • ومجد الدين الوترى وأغلب الظن أنه من شعراء القرن السابع ، ومن شعره الصوفى •

جزى الله عنا الحمد أخير ماجزى جمال بدا بين الحطيم وزمرم جرى أولا في وجه آدم نــوره

ومن شعر « مجد الدين الوترى » محياك ياخير البرية قد بدا

فمذ جانا بالحق فالحق البليج فظلت له الآفاق بالنور تبهيج وكان به يوم السيجود يتوج

يحاكيه بدر والصنحاب نجوم

مدحتك لا أنى بمدحك قائدم مقامك فى اعلى مقدام مكمسلا مناجى ببطن العرض قمت مكلما ملكت زمام العز قدما كما تشا منحناك حبا ما منحناه مرسسلا محونا بك الأديان لوعائس رسلنا

ومن ذا باحصاء الرمال يقسوم دليل بان الشأن منك عظسيم يناديك من منه الدنو تسروم لك الدهر عبد والزمان خديسم فأنت على المولى الكريم كريسم لجاك عيسى تابعا وكليسم

وهذا الشعر غاية في الرقة والسلاسة والعنوبة وقد جاء واضحا لاغموض فيه ولا لبس ولا ابهام فهو يجعل وجه النبي عليه السلام لا كالبدر بل الدر في ضيائه يشبه وجه المصطفى عليه السلام يالله العرش ، وأنه جاء خاتما للانبياء والرسلين ، ولو أن الرسل عاشوا الى زمنه ، وتشرفوا بمشاهدته عليه السلام لصدقوه ولجاء عيسى عليه السلام تابعا ومؤيدا ، وجاء الكليم موسى عليه السلام مسلما ومصدقا ، ولعله خص عيسى ومرسى لسببين أن رسالته خاتمة الرسالات ، وشريعته مكملة لما جاءوا به والر أن عيسى وموسى الركاه لكانا نابعين له ، وهو رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أن عيسى بن الله ويؤمنون بالتثليث وهسو كذب وبهتان ومحض يزعمون أن عيسى بن الله ويؤمنون بالتثليث وهسو كذب وبهتان ومحض

والمرحلة الخامسة : من القرن الثامن الهجرى حتى اليوم · ومن أشهر أعلام التصوف فيه الشعراني « ٨٩٨ هـ – ٩٧٣ هـ والنابلسي وسواهما ·

واللحلاج فى شعره يصطنع ما اصطنعه سائر الصوفية من رمز والغاز واشارة وتلويح بيد أنه امتاز بالوضوح أحيانا ، وظهر ذلك جليا فى ديوانه وموضوعاته فى الحب الالهى ، والمعرفة والغناء ، والتور المحمدى ، ووحدة الوجود ، وسنقعرض لهذا بالتقصيل • (١٧)

<sup>(</sup>۱۷) دراسات فی الأدب المصوفی ۱۰ د ۰ خفاجی ح ۲ ص ۶۹ ـ ۳۳ بتصرف ۰

أولا : قافية الهزة والألف : « الى مبارز من لايراه »

تبارز من يراك ولاتـــراه وفعلك فعل متبع هــراه وعين الله شاهدة تــراه عصيت وأنت لم تطلب رضاه وتنساه ولا أحــد سـواه يلاقى العبد ماكسبت يداه (۱۸)

الى كم أنت فى بحر الخطايا وسمتك سمت ذى ورع ودين فيامن بات يخلصو بالمعاصى التطمع أن تنال العفو ممسن التفرح بالنسوب وبالخطسابا فتب قبل المسات وقبل بسوم

فهذه أبيات للحلاج يرجهها الى من يبارز ربه بالمعصية ويجاهر بالذنب والله يراه ومطلع عليه ، وسمته سمت صاحب ورع ودين ، ولكن يخالف ذلك ، ويخلو بمعاصيه ، ولكن الله مطلع وتساهد عليه ، ثم يرجه اليه اللوم والمعتاب في اسلوب ساخر عنيف ، واستفهام انكارى توبيخي في طمعه وطلبه العفو من الله ولم يسلك السبيل الى ذلك بطلب رضاه ، ووجوده حيث أمره ، وبعده عما نهاه ، تم يطلب منه التوبة قبن المات ، وعدم الفرح بالذنوب ، واقتراف الآثام ، وقبل ملاقاة الله عز وجل في يوم يجعل الولدان شيبا ، وهو المسلوب متين ، وخيال رحب يتم عن تأثر الحلاج بالقرآن الكريم في قسوله وليلقى العبد ماكسبت يداه » بقوله تعالى « وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منسورا ، اقرأ كتابك كفي بنفسك في عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منسورا ، اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا » (١٩) وقوله تعالى ، ووضـــع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة الاحصاها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولايظلم ربك أحدا » (٢٠) وفي قبوله في الاحصاها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولايظلم ربك أحدا » (٢٠) وفي قبوله في

<sup>(</sup>۱۸) دیوان الحلاج جمع وتحقیق د ۰ کامل مصطفی الشینی ص ۱۷، ۱۸ سنة ۱۹۷۳ م ۰

<sup>(</sup>۱۹) سورة الاسراء الآبية رقم « ۱۳ » و « ۱۶ »

<sup>(</sup>٢٠) سورة الكلهف الاية رقم « ٤٩ »

البيت الثانى « وفعلك فعل متبع هواه « نجده متأثرا بالقرآن أيضا في قوله تعالى في سورة الكهف : « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ، واتبع هواه وكان أمره فرطا (٢١) » •

وهى البيات فيها يقدم الحلاج النصح للعصاة ، كما يخوفهم من الآخرة ولقاء الله تبارك وتعالى ويذكرهم بالنه يراهم ، ومطع عليهم ، فلا تنسوه وترتكبون المعاصى فلا الله سواه ، ولا معبود غيره سبحانه وتعالى •

ويقول من « الموافر » أيضا :
وأى الأرض تخلو منك حتى تعالىوا يطلبونك فى السماء تراهم ينظرون البيك جهرا وهم لايبصرون من العماء (٢٢)

ف هذين البيتين يكشف الحلاج عن عمى الأبصار والبصائر فيقول اى مكان يخلو من وجود الله ؟ حتى النهم أخذوا يبحثون عن وجوده فى السماء وغيرها فهو موجود فى كل زمان ومكان بدون جهة حيث لايحده زمان ولامكان ، وهم يتظرون الى الله ويقصد الحلاج بذلك أنهم يرون آثاره فى الكسون ولكنهم لايبصرونها لأنهم عمى فهم عمى الأبصار والبصائر • فلو أنهم نظروا الى آثاره فى الكون وبديع صنعه فى السماء لوجدوا الله سبحانه وتعالى « وى انفسكم أفلا تبصرون » (٢٢) حيث انهم يبصرون حقيقة ، وعبر عن عمى التلوب عن مشاهدة آثاره وآلائه وبديع صنعه فى الكون كله بقوله : « وهم التلوب عن مشاهدة آثاره وآلائه وبديع صنعه فى الكون كله بقوله : « وهم التبرون من العماء » وهذا استمال من القرآن الكريم وهو قمه الإعجاز البلاغى واللغوى حيث بقول الله تبارك وتعالى « فاتها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب التى فى الصدور (٢٤) » واى الأرض تخلو منك « فالله موجود فى

<sup>(</sup>٢١) سبورة الكهف الايه رقم « ٢٩ » ٠

<sup>(</sup>۲۲) الديوان ص ۱۸ ٠

<sup>(</sup>۲۳) سورة الذاريات آية « ۳۱° » ·

<sup>(</sup>٢٤) سورة الحج آية « ٤٦ »

كل شيء خلقه • في السماء التي رفعها بغير عمد ، وفي الأرض التي بسطها عنى ماء جمد موجود في الزهرة البيانعة ، والشجرة المورقة ، والسحابة الماطرة ، والنسمة المارقة ، في الجبال التي جعلها للأرض أوتادا في الحبة التي يخرجها من باطن الأرض خضراء زاهية في الطير المغرد ، « وان من شيء الا يسسبح بحمده (٢٥) « • ثم نرى « الحسلاج » يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره ، حلوه ومره ، ويبين أنه ليس للعبد فعل ولا قدرة في دفعالقدر المحتوم فالأقدار جارية عليه ، لا يستطيع دفعها ، ولايمكنه ردها • ولايسعه الا الايمسان والتسليم ثم يأتي بتشبيه جميل رائع فيشبه الانسان بالنسبة للقدر المقضى به عليه ، بانسان مكتوف اليدين ، وقد ألقى في الماء وطلب منه ألا يبتل ، وهدا محال فيتون في هذا المعتى :

عليه في كل حال ، أيها الرائي ؟ الماك أن تبقل بالماء (٢٦)

مايفعل العبد والأقدار جارية القاه في اليم مكتوفا وقال له

وهو يبين أيضا أن العبد لادخل له في هذا ، ولايستطيع الذب عن شفسه ، كما أنه لايمكنه جلب الخير لها ، أو دفع الضر عنها • وهو أسلوب عاية في الرقة والبراعة ، وقوة التصوير ، وسعة الخيال ، والذي جاء حصيلة شقافة اسلامية واسعة ، وشاعرية متدفقة •

لبیك ، لبیك ، یاقصدی ومعنائی
نادیت ایاك ، ام نادیت ایائی
یا منطقی وعباراتی وایمائی
یا جملتی وتبا عیضی واجزائی
وکل کلك ملبسوس بمعنائی

ویقول « الحسلاج » • البیك ، لبیك ، لبیك ، یاسریونجوای الاعوك ، بلانت تدعونی الیك فهل یاعین عین وجودی یامدی هممی یکال کلی ویاسمعی ویابصری یاکل کلی ویاسمعی ویابصری

<sup>(</sup>٢٥) الاسراء آية « ٤٤ »(٢٦) الديوان ص ١٩ ٠

یامن به عاقت روحی فقد تلفت ایکی علی شجنی منفرقتی وطنی ایدو فیبعدنی خوفی ، فیقاقنی فکیف اصنع فی حب کلفت به وقالوا تداو به منه فقلت لهم حبی لمولای اضنانی واستمنی انی لأرمقه والقلب یعرفید یاویجروحی ،ومنروحیفواسفی کانی غیری تبدو اناملیک ولیس یعلم مالاقیت من احد ذاك العایم بما لاقیت من دنف یاغلیة السؤل والمامول یاسکنی

وجدا قصرت رهینا تحتاهوائی طوعا، ویسعدنی بالنوح اعدائی شوق تمکن فی مکنون احشائی مولای قد مل من سقمی اطبائی بالقوم هل بیتداوی الداء بالدائی مکیف اشکو الی مولای مولائی فمایترجم عنه غیر ایمسائی فمایترجم عنه غیر ایمسائی تفوتا وهو فی بحر من الماء تفوتا وهو فی بحر من الماء الا الذی حل متی فی سویدائی وفی مسیئته موتی وا حیائسی باعیشروحی، یادینی ودنیائی

قل لى عنديتك مدينتك ويابصرى لم ذى اللجاجة فى بعدى والقصائى ال كفت بالغيب عن عينى محتجبا فالقلب يرعاك فى الابعاد واللنائي (٢٧)

وهذا دعاء لعشاق الحق يستهله بالتلبية مبينا للعشاق أن الله هر السر والنجوى ، وهو القصد والغاية وقد قيس ذلك من القرآن الكريم · حيت يقول الحق تباركوتعالى «ألم تر أن الله يعلم مافى السموات ومافى الأرض مايكون من نجوى ثلثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا الدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أين ماكانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة أن الله بكل شيء عليه م (٢٨) ، وهو يدعه والله سبحانه وتعالى والله يدعو لسه ولعله يقصه بدعاء الله له أن الله يناجى عبده دائمها بقهوله الرحمن النين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجايد الى الله جل فى سلاما » (٢٩) وهو لفظ تشريف وتعظيم حيث ينسب العبيد الى الله جل فى علاه ، وقديما قال الشاعر العربي :

<sup>(</sup>۲۷) الدبوان ص ۱۹، ۲۰ د ٠ كامل مصطفى سنة ١٩٧٣ م ٠

<sup>(</sup>٢٨) سورة المجادلة الآية رقم « ٧ » •

<sup>(</sup>۲۹) سورة الفرقان آية « ٦٣ »

والحلاج يبين في هذه القصيدة أن الله عينه التي يبصر بها وهدى ممه وهو منطقه وعباراته ، واشاراته ، ويئس الأطباء من علاجه فهو ليس بمريض حقيقة انما سقمه ومرضه هو وجده وحبه غرامه وتعلقه بالذات الالهية وهو بذلك في بحر لجى متلاطم الأمواج متعدد الشواطىء ، ولا يعلم بحاله أحد الا المطلع على سويداء القلوب ، ثم يختتم القصيدة بقوله أن كنت ياالهي قد الحتجبت عيتى فأن القلب يرعاك في القرب والبعد ، في السر والجهر ، فأنها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصور فيقول الحلاج :

فالقلب برعاك في الابعاد والنائي

ان كنت بالغيب عن عيني محنجبا

ثانيا: قافية الباء: ويقول في الحب الالهي:

الصنب ، رب ، محسب عذابه فيسك عسدب وأنست عندى كروحسى واثت للعسين عسين حسين حسين حسين حسين

نوالنه منك عجست وبعده عنك قرب بل أنت منها أحب وأنت للقلب قلسنب لما يحب أحسب

وهذه البيات للحلاج في الحب الالهي يبين فيها عاطفة المحب الولهان ، والمعاشق المتيم في الذات الالهية ، ويعد أن عذابه وشقائه في حب الذات حلو وعذب ، والبعد في نظره قرب ، كما أنه عين للعين ، وقلب للقلب ، ويكفى مذا والمعاشق المتيم في الذات الالهية ، ويعد أن عذابه وشقائه في حب الذات حلو صادرة عن صدق عاطفة وايمان عميق ، ووجد عظيم والصور البيانية التي الشتملت عليها الأبيات هي :

. التشبية : في قوله « وأنت عندي كروحي » والجناس في قوله « عذابه

فيك عذب » بين • عذابه ، وعذب • والطباق وهو الجمع بين معنى وضده في قوله ه وبعده عنك قرب » فالطباق بين « بعد ، وقرب » • والقورية في قوله ه أنت للعين عين « فالعين الألى هي عين البصر والثانية وهي ( عين » فيها توريه فان أول ما تبادر الى الذهن • العين المبصرة وهسو المعنى القريب الظاهر الغير مراد والمعنى الثاني وهو • التبصير والارشاد والعناية والرعاية وهذا مايقصده الحلاج أعنى ذلك المعنى البعيد الخفي الذي يحتاج الى اعمال فكر وروية للوقوف عليه ، وادراك معناه ويقول اللحلاج :

كتبت ولم أكتب اليك وانمسا كتبد وذلك أن الروح لافرق بينها ربين وكل كتاب صادر منك وارد اليك

کتبت الی روحی بغیر کتاب ربین محبیها بفصت خطاب الیك ، بلارد الجواب جوابی (۳۰)

وتلك مراسلة صوفية يقول فيها انى كتبت اليك ولكنى لم اكتب اليك حقيقة حيث اننى اكتب الى روحى لأن الروح لافرق بينها وبين محبيها فالأوراح متلاقية ، والقلوب متالفة وكل كتاب يصدر منك وارد عليك وتلك شفافية عظيمة ، وأرواح صفت بعد مكابدة الشوق ، ولوعة الحب ، والسهر في طاعة الله والتبتل اليه بالعبادة والجاهدة حتى تالت ما تمنت من مشاهدة ووصل ، وكشف للحقيقة ، ونراه يستخدم لفظة صادر ، ووارد وكأنه يريد أن يقول « ماتريد أن تستشفه ، وتطلع عليه فاتت أعلم به دون رد للجواب وكأن الحلاج كان يعيش هذا العصر حيث استخدم « صادر ، ووارد ، وهما لقظتان مستخدمتان في المراسلات الرسمية في الدواوين وغيرها •

ويقول أيضا في الحب الألهى • طلعت شمس من أحب بليسس ان شمس النهار تغرب بالليد من أحب الحبيب طار اليسسه

فاستنارت فما لها من غـــروب ليس تغيب القلوب ليس تغيب اشتياقا الى لقـاء الحبيب (١٣)

(٣٠) ديوان الحلاج ص ٢٢٠

(٣١) الديوان ص ٢٣٠.

وفى هذه الأبيات يبين أن شمس القلوب اذا طلعت ، وأشرقت لا تأفل بعد ذلك أما شمس النهار فانها اذا طلعت لابد من غروبها ، وحلول الليل بظلامه الدامس ، وعلل لذلك بقوله ان المحب يطير شوقا الى حبيبه وتلك غاية الحب وقصد السالك .

ويقول في الزهد والرغبة : كفي حزنا انبي أناديك دائبا واطلب منك الفضل من غير رغدة

كأنى بعيد أو كأنك غائسبب فلم أر قلبى زاهدا وهو راغب (٢٢)

ثالثا : قافية التاء : ويقول ف « الفناء » يقول « الحلاج » ف الافاقة من غلبة الحال :

ان في قتلى حياتى وحياتى في ممساتى من الجل المكرمات من قبيح السيئات في الرساوم الباليات بعظامى الفانيات في القبور الدارسات في طوايا الباقيات في علو الدرجات في حجور المرضعات في حجور المرضعات في أراض سبخات أن ذا من عجباتات لن ذا من عجباتات لن ذا من عجباتاتى أخواتاتى الزناتية.

اهتلونسی باثقاتسی ومماتی فی حیاتسی ومماتی فی حیاتسی اندا عندی و محوذاتسی سیخت روحی حیاتی فاقتلونسی واحرقونسی تم مروا برفسائی تجدوا سر حبیستی اننی شدیخ کبدیر ثم انی صدرت طفلا ساکنا فی لحد قابسر ولدت امی ابساها فیناتسی بعند ان کند فیناتسی بعند ان کند ایس من فعال زمان

(۳۲) للصدر نفسه ص ۲۳ ۰

من جسسوسم بستراث ثم من مساء فسرات تربها تسرب مسوات من كثوس دائسسرات وسسواق جاريسات انبتت كمل نايسات (۲۲)

فاجمع الأجسزاء جمعسا من هسواء ثم نسسار فازرع الكسل بسارض وتعاهدهسسا يسسقى من جسوار ساقيسات فاذا أتممت سسيعا

وهذه قصيعة للحلاج في الحب الالهي الذي استحال عنده الى وحسدة الوجود ـ بل لقد أحب الحلاج الله عز وجل حبا الى حد الفناء الذى يعبر عنه في هذه القصيدة طالبا قتله لأنه يرى في القتل حياته ، ويرى مماته في حياته ، والغاية القصوى أديه هي محو ذاته وتلك مكرمة من أجل المكرمات وهذا هـــو الفناء بعينه ، ثم يصرعن خلجات نفسه وخواطره ويرى أن حياته في رسم فان لا محاللة « كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » (٣٤) من تعبيح السيئات ويطلب فتله واحراقه ، والمرور في القبور التي هو اليها صائر لامحالة أن آجلا أو عاجلا ، وعند الرور على القبور يجدون السلر المحتيقي واعتقد انه يقصد بذلك السر المصير المحتوم ، والنهاية الحقيقية ، ولقاء الله والآخرة وما فيها من حساب وعقاب ، وثواب وأجر ، وما احتــوى عليه القبر وهو أول منازل الآخرة من اسرار يقف لديها الانسان سكران دهشا ، وحيران أسفا ، ثم يستطرد الحلاج فيتكلم عن مراحل الانسان ، عندما كان طفلا حجور المرضعات ، ثم سب عن الطوق ، ثم صار كهلا وسيخا كبيرا ، ثم الفهاية المحتومة وصبر ورثة الى قبر في أرض سبخة ثم يتحدث عن العبعث ، وجمع أجزاء الانسان بعد ما صارت عظاما نخرة ، ورفاتنا بالبية . ويذكر بأن هذا هو الانسان بدايته ، ونهايته وكانه يشير الى قول الحق عز وجل « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم ، قل

<sup>(</sup>٣٣) الديوان ص ٢٤ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٣٤) سورة الرحمن آية رقم «٢٦»

يحيها الذى أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم ، الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انها أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ، فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون (١٥)

ويقول الحلاج في الرد على « مالك بن أنس ، والفقهاء الظاهريين حول الصحفات الالهية والآيات التشابهة في القرآن وخصوصا قولة تعالى « الرحمن على العرش استوى » (٢٦) التي صدرخ « مالك بن أنس في الباحثين عن معناها « الاستواء منه معقول ، والكيف منه مجهول ، والسؤال عنه بدعوة ، والايمان به واجب « يقول الحلاج في » الكيف عنه معروف والغيب هو المجهول »

سر السرائر مطوى بائبات فكيف ، والكيف معروف بظاهره تاه الخلائق في عمياء مظلمة بالظن والوهم نحو الحق مطلبهم والرب بينهم في كيل متقلب

من جانب الأفق من نور بطيات فالغيب باطنه الذات بالسندات قصدا ولم يعرفوا غير الاشارات نحو السماء يناجون السموات محل حالاتهم في كل ساعات

وما خلوا منه طرفة العين ، لو علموا ، وما خلا منهم في كل أوقات (٢٧) فالنساس يبحثون عن اللسه ، ولكنهسم لايعرفون طريقة البحث ، فالله موجود معهم في كل منقلب ، وهو الذي يدبر حالاتهم في كل لحظة ، وماخلوا منه طرفة العين لو أنهم فطنوا ، وفهموا • فمن الذي خلقنا ، ومن العسلم أوجدنا ؟ ومن الذي يطعمنا ويسقينا ، ومن الذي يميتنا ثم يحيينا ، السه الله العلى القدر ، وهو بكل خلق عليم ، وهو الذي لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الذي المراقة والسهولة •

<sup>. (</sup>٣٥) الآيات من سورة « يس » ( رقم ٧٨ ، ٧٩ وما بعدها ) (٣٦) سورة : طه : آية رقم «٥»

<sup>(</sup>۳۷) الديوان ص ۲۰ ۰

ويمتاز شعر الحلاج بالبعد عن الغرض الذى انتظم جل الصوفية ونأى عن الرمز والألغاز ذلك الأسلوب الرمزى الذى لاتكاد تخلو منه قصيدة من قصائد الشعراء الصوفيين ، والحلاج كان كما يقول العارف بالله الشسيخ الأكبر « محيى الدين بن عربى ، صاحب غيبة وفناء وصاحب الغيبة والفناء الكثر مايكون سكران دهشا (٢٨) ولذلك يقول الحلاج في « محاورة غلبية مع الحق » .

رأیت رہیے بعین قلیسی فلیس للأین منیك آییان فلیس للوهم منیك آییان وهم النت الذی حیزت كل آییان ففی فنائی فنیا فنیائی فنیائی فنیا فنیائی فنیائی آشار سری الییك حیتی آنت حیاتی وسیر قلیبی آنت حیاتی وسیر قلیبی الحمی فرمیا بكل شیئ

فقلت : من انت ؟ تمان : أنت وليس أين بحيث انسست فيعم الوهم أيسن انست بنحسو « لاأين » اين انست ؟ وفي فنسائي وجسدت أنست فنيت عنى فقسلت : انست فنيت عنى ويمست انست فحيثما كنت كتست أنست فكل شسىء اراه انسست فليس ارجو سواك أنت (٢٩)

فالحلاج في هذه الأبيات يرى أن وجود الانسان دليل على وجود الله حيث الله عدم ، ويترتب على العدم وجود ، وأن لكل صفة صانعا والانسس من صنع الله سبحانه في علاه ، فهو يرى الله في كل شيء حيث ان الأشياء كلها من بديع خلقه، وعظيم صنعه وليس هناك اله سواه ، ولذلك طلب منه العفو حيث لايرجو غيره ونرى هنا صورا جمالية فضلا عن أنها أبيات تحتوى على فكرة عظيمة تنم عن أفق رحب ، وايمانية راسخة ، واسلامية قوية .

 <sup>(</sup>۳۸) انبن الفارض والحب الالهي د ٠ محمد مصطفى حلمي ــ دار المعارف
 ص ٣٢٠ ٠

<sup>(</sup>٣٩) الديوان ص ٢٦٠

وعقل متفتح وذهن متقد ، « ترى الجناس في مثل قوله · » في محو اسمى ، ورسم جسمى » بين ( اسمى ، جسمى ) والكناية في مثل قوله : رايت ربى بعين قلبى « فكنى عن النور القلبى ، والاشراق الروحى بالعين التى تبصر وتميز الأشياء عن بعضها فكذلك القلب الذى يشع نورا ، ويفيض الهاما ، يسرى الأشياء كرؤية العين البصرة لها فانها لاتعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصسدور « والطباق في قوله : فنيت عنى ، ودمت انت » كلمتى ( فنيت ، دمت ) فالدوام ضد الفناء ، والاقتباس في مثل قوله : أحطت علما بكل شيء : فقد قبس هذا المعنى من القرآن الكريم بقوله تعالى « قد احاط بكل شيء علما » ·

### رابعا: قافية الثاء:

يقول الحلاج: في العشق الالهي والله لو حلف العشاق أنهم قوم اذا هجروا من بعد ماوصلوا ترى المحبين صرعى في ديارهم

موقى من الحب او قتلى لما حنثوا ماتوا ، وان عاد وصل بعد مبعثوا كفتية الكهف لايدرون كم لبثوا (٤٠)

هذه أبيات في العشق الالهى وما اعذبه واحلاه ، وأجله واغلاه غانب الحلى من كل شيء به يبطى ، وأغلى من كل مابه يغلى ، واذا كان العشاق يضحون في سبيل تعلقهم بالحب الأرضى ، فما اعذب التضحية في سببيل العشق الالهى ، فيقسم الحلاج ان العشاق لو حلفوا أنهم موتى من الحب لم حنثوا في اليمين بل كانت صادقة ، وحق له أن يقول ذلك فمن ذاق عرف ، ومن حرم انخرف ، وإن الهجر بعد الوصال القسى مايكون على نفس العاشق الولهان ، والمتيم المغرم ، والصب المتعلق بحبيبه فهؤلاء القوم اذا هجروا وحجبوا بعد الوصل والمشاهدة ماتوا حكما وليس حقيقة ، ثم اذا عاد الوصال

<sup>(</sup>٤٠) الديوان ص ٢٧ ٠

بعثوا وأشرابت ارواحهم الى اذة المكاشفة ، وترى المحبين صرعى في دورهم ، وتمر عليهم الأيام والليالى لايدرون كم لبنوا ولايحسون بها مثلهم فذلككمن المل الكهف ، وهي صورة رائعة صاغها الحلاج ، بأسلوب شيق ، ولفظ ريق ، كان تؤيا في الصوغ ورائعا في الصبغ • وقد اشتملت الأبيات على صور واللوان من الجمال الفني فطابق بين قوله « هجروا » و « وصلوا » فالهجر عن القطيعة والوصل هو القرب ، وبين قوله « ماتوا ، وبعثوا » فالبعث هر الاحياء ، والموت هو الفناء وان كان هنا لايقصد الموت الحقيقي ولا البعث الحقيقي ، وانما قصد حكما ، والنبعث بمعنى الوصال بعد الهجر والترك · وكعادته في القبس من القرآن الكريم واساليبه التي أعجزت العرب الفصحاء ، لبثوا ، اشارة الى قول الله تعالى : ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا (١٤) « ثم لا سئلوا عن المدة التي مكثوها كان جوابهم « قال قائسل منهم كم لبثتم ، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم (٢٤) « من الآية وهرسدا الاقتباس يكسب الكلام قوة ، ويزيده حلاوه ، ويكسوه ثربا قشيبا ، ويستولى على لب السامع ، ويجدد نشاطه •

خامسا: « قافية الحساء » يقول الحلاج كفرت بدين الله والكفر واجب على وعند المسلمين قبيح (٢٤)

وهذا البيت من شطحات الصوفية ، وليس معناه مايتراءى للقارىء العابر ، بل يتضبع معناه للقارىء الفاهم المحص الدقق بل ، المقصود أن الدبن شكلين : شكلا محدودا يتمثل في الشرائع العلمية المعروفة التى ترتبط بالأنبياء بوصفهم وسائط بين الله والناس وشكلا آخر جوهريا خالصا لايعرفه الناس بل قد لايؤمنون به سهولة ، والحلاج يكفر بدين الله أى يغطيه ولايبوج

<sup>(</sup>٤١) سوراة الكهف الآية رقم (٢٥) .

<sup>(</sup>٤٢) سورة الكهف الآية رقم (١٩) ٠

<sup>(</sup>٤٣) الدبيوان ص (٢٨) ٠

به باستعمال كلمة الكفر استعمالا لغويا لا اصطلاحيا ، وهذا ايمان خاص بمثل الحلاج ، وهو يقصد بذلك ستر حاله عمن لايفهمونه ، ولا يدركون مرمى كلا ، ومن هنا يسمى الفلاح كافرا ، لأنه يكفر الحب ، أى يغطيه ويستره بالتراب فالكفر الذى عناه الحلاج هنا هو الستر والتغطية لحاله عن أناس لايفهمون تلك الألفاظ ، وربما يأخنون بظاهرها ، وقد حدث فعلا حيث أثار حساده هذه الأشياء ضده ، وحكموا بكفره وأدى ذلك الى قتله ، واهدار دمه ،

# سادسا: « قافية الدال » يقول الحلاج في القرب والنعد:

يريد أن يشرح الحلاج حاله مبينا أن حالة القرب والبعد بالنسبة له والحدة ، منى قربه وله وحيرة ، وفي هجره قلق وتشوق وتطلع وعذا مايجعل القرب والبعد واحدا عنده .

ويقول الحلاج في العشق الالهي وانفراد الروح بالحبيب ٠

النتسم ملکستم فسوادی فهمست فی کسل وادی ردوا علمسی فسوادی فقسد عسدمت رقسادی النا غریب وحیسسد بکم یطسول انفرادی (۵۰)

لقد ملك الحبيب مؤاده ، واستولى على لبه ، فهام متيما صبا عاشقا ، وقد طلب من الحبيب رأفة وشفقة عليه أن يرد عليه مؤاده لأنه اشتهى الذيم وعدم الرقاد ، وأصيب بالسهاد وهو غريب وحيد فى حبه هذا الذى فاق كل حب ، وسما فى أفق المحبة حتى بلغ شأوا كبيرا ، وكثيرا مايخلو بحبيه ، ويطول انفراده به ٠

<sup>(</sup>٤٤) الديوان ص ٢٩٠

<sup>(</sup>٤٥) الديوان ص ٣٠٠

سابعا : « قافية الراء » : يقول الحلاج في التجلى وانواره :

عقب النبوة مصبحاح من النور بالله ينفخ نفخ الروح في خلسدي

معلق الوحى في مشمكاة تامور لخاطرى نفخ اسرافيل في الصور اذا تجلى بطورى أن يكلمنسى رأيت في غيبتى موسى على الطور (٤١)

منا يصور لحظات التجلى ، ومصابيح النور والاشراق الرياني الذي يتجلى على العبد فيصبح نورانيا يرى بنور الله ، وانه يكون في حــالة غيبة وفناء فاذا اظلم من داخل نفسه وهو قصده بقوله : اذا تجلى بطورى أن يكلمني « غاب وفني حتى ليخيل اليه انه يرى موسى على طور سيناء ذلك الجبل الذي كلم الله موسى عليه السلام من فوقه ، ويصور أيضا فالبيت الذى قبله التجليات النورانية واضحة في داخله ومن داخل روحه كنفخ اسرافيل في الصور • وهي صور جمالية جميلة من تشبيه للنفخ بتفخ اسرافيل فالصور، والجناس المتام في توله ـ بطوري ، وعلى الطور بين : طور ، وطور ، الأول نفسه وجسمه والثاني الجبل الذي نودي موسى من فوقه • والأبيات سلسة الألفاظ رقيقة المحانى تنم عن خيال رحب ، وعاشق متيم ولهان غرق في حب الذات ، وتبل فؤاده بحب الله حتى سكر وغاب وفنى فناء مابعده فذاء . ثم يتكلم عن الواجيد والأحوال فيقول:

> مواجيد حق أوجد الحق كلهــــا وما الوجد الاخطرة ثم نظره اذا سكن الحق السريرة ضوعمت فحال يبيد السرعن كنه وصفه وخال به زمت ذرا السر فانثنت

وأن عجزت عنها فهوم الأكابر تنشى لهيبا بين تلك السرائر ثلاثة احوال: الأهل البصائر وبيحضره للوجد في حال حائسر الى منظر أهناه عن كل ناظر (٤٧)

وهنأ يتكلم الحلاج عن المواجيد ، التي هي من معل الله وارادته سبحانه

<sup>(</sup>٤٦) الديوان ص ٣١٠

<sup>(</sup>٤٧) الديوان ص ٣٤ .

وتعالى وان عجزت عنها فهوم أكابر العلماء أو العارفين ، فما الحب والوجود الاخطرة في الفؤاله ، ثم نظرة في الكون وأسراره التي أودعها اياه الخلاق العليم، فأذا منح الله العبد نورا في القلب ، وحبا في الفؤاد عرف ذلك أهل البصائر الذين انقدح في قلوبهم النور والاشراق فيرون بعين البصير لا بعين البصر .

ثم يتحدث عن الذكر وأته واسطة بين العبد وخالقه ذلك قول صادق ، فان الذكر هو جلاء القلوب ، وطمأنينة للنفس وهو السبب في الوصول الى المراد والقصد فتلك المجاهدة التي تؤدى بالعبد الى طريق الحق والهداية ، بل تصل به الى درجة الكتنف والمساهدة فيقول في هذا المعنى :

حاتبا نقابی آن یعاق به ذکری اذا توشحه من خاطری مکری (۴۸)

ويتكلم عن الحب الذي يصير عشقا فيقول ٠

الذكر واسطة تخفيك عن نظري

يطمع في المساده الدهـــر باس ، ولا مسنى الضـــر الا وفيه لكــم ذكـر (٤١)

وحرمة الود الذى لـــم يكن مانالنى عند هجــوم البــلا ماقد لى عضــو ولا مفصــل

أنت الموله لي ، لا الذكر ولهني

فهو يحلف بحرمة الود والمحبة والعشق الذى لايطمع الدهر فى الفساده ، وهو يقرر بعد ذلك أنه ماقد له عضو ، ولا قطع منه مفصل الا وفيه ذكر حبيبه ، ومعشوقه الأسمى • وتلك مودة ومحبة وعشق لا يحاكى ولا يسامى ، وهو شأن كل محب صوف •

ثم يتكلم عن الجار ، والدار ، وان حب الله فى قلبه ، بل ليس هناك شىء سوى الله يسكن قلبه ، ويعمر فؤاده وفيه منه اسرار وليس فى قلبه غبر

<sup>(</sup>٤٨) الديوان ص ٣٤ ٠

<sup>(</sup>٤٩) الديوان ص ٣٥ ·

الله وهو أى الله يعلم بذلك ولا ديار في قلبه لغير الله وذكره والتعلق به سبحانه وتعالى •

فيقول الحلاج في هذا المعنى ٠

سكنت قلبى وفيه منك اسرار مافيه غيرك من سر علمت بـــه وليلة الهجرانان طالت وانقصرت انى لراض بما يرضيك من تلقى

فانتهنك الدار بل فليهنك الجار فانظر بعينك مل في الديار ديار فمؤنى أمسل فيسه وتذكسار ياقاتلي ولبا تختار أختار (٥٠)،

وهنا يسلم امره لله ، فان هجر وطال الهجر او قصر فانه من وحنة الهجران الأمل والتذكر ، الأمن في الوصال ، والتذكر في الله الواحد القهار ، ثم هو مسلم وراض بالذي ترضى الله عز وجل يختار مايقدر له ، وما يحل به تلك ايمانية صادقة ، واسلامية راسخة ، وتسليم مابعده تسليم ، ورضا بقضاء الله العلى الحكيم وذلك وبدن هذا الصوفي الأديب الشاعر صاحب الذوق السليم ،

ف الأبيات الآتية يبين الحلاج أنواع الحب فيقول: الحب مادام مكتوما على خطر وغاية الأمن أن تدنو من الحذر

ونوع آخر من الحب وهو الطيبه وأعنبه وهو ماتم الحديث عنه مثله ذلك كمثل النار لانفع منها ، ولا فائدة لها اذا كانت حبيسة في حجر اصم، نم اختلط اسمه صاحب الخبر وأذاع به ، فرجا البرء من محبتهم ثم عاد ليقون. محال البرء من محبتكم • وعندما أبرأ من محبتكم أبرأ من سمعي ومن بصري وهذا دليل الاستحالة أي مستحيل أن أشفى من محبتكم ففي شفائي من محبتكم ذهاب سمعي وبصري • فيقول في هذا المعنى •

الحب مادام مكتوماً ، على خطر واطيب الحب مانم الحديث بـــه

وغاية الأمن أن تدنو من الحسند كالنار لا نفع منها وهي في الحجر

(٥٠) الديوان ص ٣٥ ، ٣٦

من بعد ما حضر السجان واجتمع ال أعوان واختط اسمى صاحب الخبر الرجو لنفسى براء من محبتكم نعم اذا تبرأت من سمعى ومن بصرى (١٠)

ثم نرى المحلاج يلغز فى شعره وقليلا مايلغز ، وياتى بهذا اللغز وحله (الله) ثم يفسر الأحرف تفسيرا عجيبا فيقول: ان الألف تألف الخلائن بالصفح ، واللام على الملامة تجرى ، والملام التانية زيادة فى المعنى ، والهاء بها أهيم وأنا أدرى تماما بمن أهيم فهو غير غافل بل يقظ متنبه الى أنه يهيم بمن خلقه ، ومن العدم كونه ووجده ، وصنع الكائنات كلها فيقول الحلاج فى هذا المعنى .

الحرف الربع بها هام قلبى وتلاشت بها همومى وفكرى الله تالف تالف الخصلائق بالصف حولام على الملامة تجسسرى ثم لام زيادة في المعسساني ثم هاء بها الهيم وأدرى (٥٢)

ثم يتحدث عن حقيقة الحق سبحانه وتعالى مبينا أنه بالنبأ خبير وبالعباد بصير ، وحقيقته المتجلية من رامها وطلبها ركب الصعب ، وحسام حول الخطر وهو مطلب في حاجة الى زهد ، ومجاهدة وتصبر بل هو جدد عسير فيقول .

حقيقة الحـــق تســتنير صارخــة « بالنبــا خبير » حقيقـــة فيــه قـد تجـلت مطب من رامهـا عسير (٥٠)

(٥١) الديوان ص ٣٦. جمع وتحقيق الدكتور كامل مصطفى الشيبى الستاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة بغداد سنة ١٩٧٣ م • وفي الأصل: كالنار لاتأت نعتا وهي في الحجرويري أستاذنا الدكتور عبد السلام سرحان أن الأولى أن تقول: كالنار لاتقع فيها وهي في الحجو • لأن ذلك يجلى المعنى ، ويناسب المكان •

(٥٢) الديوان ص ٣٧٠

(۵۳) المسر نفسه ص ۳۷ ۰

ويبين في شعره أيضا أنه عوقب عقابا مرا شديدا وقاسيا لأنه بطر فنال عقوبة بطره • فقال :

فأدركتنى عقـوبة البطر (٥٤)

قد كنت في نعمة الهوى بطرا

ثامنا : « قافية السين »

ثم يتحدث الحلاج عن عبارات الصوفية الخاصة بهم دون سواهم ويبين غاية التصوف ، ومرماه الحقيقى ، وهدفه الأسمى فكل لفظ من هذه الألفاظ لها عندهم معنى ، ولديهم مرمى ، وقصد وهدف ، وهى الفاظ خاصة بالمتصوفة لانتعداهم فهم أهل ذوق ومواجيد وقل من يعرفها سواهم من مثل · القيض ، والبسط ، والمحو ، والفناء ، والبحر ، واليبس ، والغرق : والجمع : والقرب ، والوصل ، والأنس ، والحزن ، والسهل ، والسكر ، والصحو : والشوق وهكذا ، ويبين الحلاج أن هذه العبارات خاصة بأقوام بلغ بهم الزعد في الدنيا ، والورع والتقوى أن الدنيا عندهم لاتساوى شيئا ، فغايتهم حسالله والفوز برضاه .

فيقول في هذا المعنى

سكوت ، تم صمت ، ثم خرس وطين ، ثم نار ، ثم نسور وحزن ، ثم سهل ، ثم قصر وسكر ثم صحو ثم شون وقبض ثم بسط ثمم محو عبارات لأقصوام تساوت وأصوات وراء الباب ولكن و أخر مايؤول اليه عبد لأن الخلق خدام الأماني

وعلم ، ثم وجد ، شم رمسس وبرد ، ثم ظلل ، ثم شمس وبرد ، ثم بحسر ثم يبسس وقرب شم وصل شم انس وفرق ثم جمسع شمس طمس ليهم هذه الدنيسا فلس عبارات الورى في القرب همس اذا بلغ المدى حظ ونفسس وحق الحق في التقديس قدس (٣٥)

<sup>(</sup>٤٥) الديوان ص ٣٨٠

<sup>(</sup>٥٥) الديوان ص ٣٩٠

وها هو ذا يقرر أأنه في وحشة اذا قلب قلبه في سواه ، وفي أنس عند قربه منه ، وذكره اياه ، ويعد نفسه محبوسا في الحياة ممنوعا من الأنس بالله ، فلذلك يطلب قبضة اليه ، حتى يتخلص من ذلك السجن وينعم بقرب الله سبحانه وتعالى ورضاه ، وهذا منهاج الصوفية في الحب ، وسحيتهم في القرب ، فيقرل الحلاج في هذا المعنى :

حویت بکلی کل کلک یاقدسی تکاشفنی حتی کانــــــــ فی نفســــــی

اقلب قلبی فی سواك فلا اری سوی وحشتی منه وانت بله أنسی فها أنا في حبس الحياة ممنسع من الأنس ، فاقبضني اليكمن الحبس (٥٦)

وفي قصيدة اخرى يتحدث ( الحلاج ) عن عقوبة افشاء السر ، وأن هؤلاء الفوم لايحبون البوح بالأسرار ومن ينخرط في سلكهم ، ويجلس في صفهم ، ويساوره ، ثم يفشى السر كان في نظرهم غشاشا ، لأنه لم يصن السر وباح به ومن هنا لايؤتمن لديهم بعد ذلك ، بل عوقب على افشائه السر ، وأبدل مكان القرب والأنس بعدا وايحاسًا ، وجانبوه ونأوا عنه ، لأنهم أهل سر ، وخلقوا له ، وصبغت نفوسهم منه ، ولايطيقون صبرا على فحاش ، أو نباش للأسرار ، أو وشواش خفيف ، ولا يصطفون من كانت هذه خلاله ، وتلك سجاياه ، فيقول في هذه المعانى :

> الذا الغفوس أذاعت سر ماعملت من لم يصن سر مولاه وسسيده وعاقبوه على ماكان مــن زلـــــل وجانبوه فلم يصلح لقربهمم من اطلعوه على سر منم بــه هم أهل سر وللأسرار قد خلقوا

ولم يراع انتصالا كان غشــــاشا فكل ماحمات من عقلها حاشا لم يامنوه على الأسرار ماعاشا وأبدلوه مكان الأنس ايحاشيا لما رأوه على الأسرار نباشـــا فذاك مثلى بين الناس قد طاشا لايصبرون على ماكان فحاشــــــا

<sup>(</sup>٥٦) الديوان ص ٤٠ والصواب : « فها انذا » ولكن الشاعر لجأ الى الحذف الضرورة الشعرية .

لايقبلون منيعا في مجالسسهم لايصطفون منيعا بعض سسرهم فكن لهم وبهم في كل نائبسة

ولایحبون سترا کان وسواشا حاشا جلالهم من نلکم حاشا الیهم مانقی ذا الدهر هشاشا (۱۵)

ويقاول في الشعور بالقبض في عز البسط .

ومن ثقل بعضى ليس تحملنى أرضى فقلبى على بسط من الخلق في قبض ويمول في السعور بالسبس في عجيب لكلى كيف بحمله بعضى لئن كان في بسط من الأرض مضجع

والبسط والقبض عبارتان من عبارات الصوفية والخاصة بهم عمن سواهم أى القبض ، والبسط د حالتان بعد ترقى العبد عن حالة الخوف والرجاء ، فالقبض العارف بمنزلة الخوف المستانف أى المبتدىء خوفه ، وهو المريد ، والبسط العارف بمنزلة الرجاء المستانف ، ومن الفصل أى الفرق بين القبض والخوف ، والبسط والرجاء ، أن الخوف انما يكون من شيء في المستقبل ، وما أن يخاف فوت محبوب أو هجوم محنور ، وكذلك الرجاء انما يكون بتأميل محبوب في المستقبل ، أو يتطع زوال محنور وكفاية مكروه في المستأنف أي المستقبل ، وأما القبض فلمعنى حاصل في الوقت ، وكذلك البسط ، فصاحب الخوف ، والمرجاء تعلق قلبه في حالتيه بآجله ، وصاحب القبض والبسط أخذ متفاوت نعوتهم في القبض والبسط على حسب تفاوتهم في أحوالهم (٥٠) ومن أدنى موجيات القبض : أن يرد على قلبه وارد موجبه اشارة الى عتاب ورهز باستحقاق تأديب يتحصل في القلب لا محالة ، قبض ، وقد يكون موجب بعض الواردات اشارة الى تقريب ، أو اقبال ، بنوع وترحيب، فيحصل بعض الواردات اشارة الى تقريب ، أو اقبال ، بنوع وترحيب، فيحصل نقلب بسط ، وفي الجملة : قبض كل أحد حسب بسطه ، وبسطه على حسب

<sup>(</sup>٥٧) الديوان ص ٤١٠

<sup>(</sup>٥٨) الرسالة القشيرية د ٢ ص ٢٣٩ تحقيق الامام المرحوم د · عبد الحليم محمود ، د ـ محمود بن الشريف ·

قبضه (٥٩) والحلاج واحد من الذين يرد عليهم مثل هذه الحالات من قبض وبسط تقلبه على بسط من الخلق وسعة في الجسم ولكنه مقبوض كما عبر عن ذلك بقوله « فقلبي على بسط من الخلق في قبض » •

## تاسما: ويقول من قافية « الطاء »

انه مايزال يطفو في بحار الهوى ، يرفعه الموج ويحطمه ، فتراة يرفعه موجها ، وأخرى يهوى به ويسقط في القاع ، والواضح أن الحلاج يهسدف بالأمواج المتلاطمة في نبيج بحر خضم ترفعه ثم تهوى به في مكان سحيق ٠٠ الى مرماه ومقصده بحار الحب الالهي حتى اذا مارص به الموج أى موج العشق والحب المضنى به الحلاج الى مكان لاتسط له ، نادى ، يامن لم أبح باسمه ، طالبا النجاة ، والأخذ بيده رفقا به وحدبا عليه ، لأنه لم يخن العهد ، ولم يخل بالشرط ، وهو على العهد باق ، وبالسر ملتزم ٠

# يقول الحلاج في هذا المعنى:

مازلت اطفو فی بحار الهوی فتارة برفعنی موجها حتی اذا صبر فی الهاری نادیت : یامن لم أبح باسمه تقیك نفس السوء من حاكمه

يرفعنى المهوج وانحسط وتارة أهسوى وانغسط المى مكان مالسه شسط ولم أخنه في الهوى قسط ماكان هسذا بيننا الشرط (١٠)

### عاشرا: « قافية العين »

ويقول الحلاج في مناجاته لمولاه ، جل في علاه ، « ان مكاتك من قلبي هو القلب كله ، وليس فيه موضع لسواه ، وأن روحه وضعت ذلك الحب أى حب الله سبحانه وتعالى بين الجلد والعظم وهو يقصد بذلك أن جسده كله

<sup>(</sup>١٥٩) الرسالة القشيرية ح ١ ص ٢٤١ تحقيق الامام الرحوم عبد الحليم محمود ، د ٠ محمود بن الشريف ٠

<sup>(</sup>٦٠) الديوان ص ٢٣

مسخر بأمر الله ، وهو لايدرى اذا مافقد ذلك الشعور كيف يصنع ؟ فيقول في هذا اللعني ٠

مكانك من قلبى هو القلب كلمه فليس لشيء فيه غيرك موضع وحطتك روحى بين جلسدى وأعظمى

فكيف ترانى ـ ان فقدتك ـ أصنع ؟ (١١)

ويقول كلى قلوب ، فاذا ذكرتك قتانى الشوق أو كاد ، ويجعلنى فى قلق دائم وغفلتى عنك تصيرنى فى حزن دائم ووجع مستمر ، وصار كلى قلوبا واعية ، السقم فيها وللآلام اسراع فيقول :

وغفلتى عنك أحزان واوجـــاع للسقم فيها وللآلام اسراع (٦٢)

اذًا ذكرتك كاد الشــوق يقلقنى وصار كلى تلوبــا فيــــك واعيـة

ويقول في شرط المعرفة شرط المعارف محو الكل منك اذا يدا المريد يلحظ غير مطلع (٦٢)

### حادى عشر: « قافية النــون »

ويقول في القرب من الله تبارك وتعالى ان الله اجتباه حيث وفقسه للطاعة ، وادناه فشرفه بالقرب من الحضرة الألهية ، وما هناك جارحة في جسده من قلب واحشاء الا وعرف الله فيها بقدرته ، وبديع صنعته ، حيث ان هذه الأشياء دالة على وجود الله سبحانه وتعالى ، والحلاج يعرف ربه عن طريق صنعه ، وبديع خلقه ، وتلك نتيجة التفكير السليم الذي يؤدى الى الاعتراف بالواحدانية والقدرة وأنه لم يك ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ، وصدق الله اذ يقول : ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لأيات لأولى الألباب » .

<sup>(</sup>٦١) للصدر نفسه ص ٤٤٠

<sup>(</sup>٦٢) الديوان ص ٤٥٠

<sup>(</sup>٦٣) المسرر نفسه ص ٥٥٠٠

يقول الحلاج في هذا المعنى: هو اجتباني وأدنانسي وشسرفني لم يبق في القلب والأحشاء جارحة

والكل بالكل اوصانى وعرمنى الا واعرفه فيها ويعرفني (٦٤)

ثانى عشر: « قافية القاف ،

ويقول في الامتزاج اي امتزاج الأرواح

يجبل العنبر بالسيك الفتق قاذا أنت أنا لا نفترق (٦٥)

جبلت روحك فى روحـــــى كمــا نماذا مسك سسىء مسسنى

ويقول في محق العشاق والاتحساد اتحدد المعشدوق بالعاشق وانقسم المومدوق الوامق

<sup>(</sup>٦٤) الديوان ص ٢٦٠٠

<sup>(</sup>٦٥) المصدر السابق ص ٤٧ •

### البحيث الثينالث

شانيا: النشر

### النثر الأدبي لدى الصوفية

الأدب الصوفى المتثور باب واسع الدى فسيح الأرجاء وهو خلاصــة تعبيرية عن وحى عقول مؤمنة عابدة متبتلة منذ بدء ظهور حركة التصوف حتى اليوم •

ومن البدهيات اننا في حديثنا هذا عن الأدب الصوفي ـ نثره وشعره على السواء ـ لا نغفل خصائص الأدب العربي في مختلف العصور والبيئات ، ولا نظرح احكام الدراسة الأدبية التي عرفناها من تعبل في الجولان حول عصور الأدب الذي يهزهز بين تموجات الايجاز والاطناب أو تراقص في مســارح الصفعة البديعية سلبا وليجابا الى غير ذلك ·

وطبعى اننا أمام هذه الأمور المعروضة من دراسة الأدب العربى بمعناه العام لن نعرض لها وسنلتقى بالميزات الخاصة التي مازت الأدب الصدوق عن غيره

ولطون العصور الأدبية التى يمثلها الأدب الصوف الذى يبدأ من القرن الثانى الهجرى واستمر حتى القرن الخامس عشر الذى نعيش فيه سنفصل ذكر الخصائص العارضة والميزات التى تعود الى الكم ونكتفى بالخصائص الجرهرية ، وربما نعود الى الكيف وحده •

ولا ريب أن الأدب الصوفى فى أكثر صوره: أدب يعبر عن روح الاسلام ويستمد منه ، ويرجع اليه وما نامحه فيه ـ من معان فلسفية وحكم غير عربية حينا ومن تأثر بالثقافات العخيلة المترجمة الى العربية حينا آخر للجع الى ثقافات الصوفيين التى تضمخوا بعطورها ، والى روح المتصوف وحده وليس لذلك من أثر فى الأدب الصوفى الا أتساع المعانى أمامه وتناوله لكل الأهكار القديمة والطريفة التى يسوغ له ذوقه أن يتناولها .

فذى النون المصرى كان صاحب ثقافة واسعة والمام بالفلسفة اليونانية خاصة الأفلاطونية الحديثة (١٦) ، وكان أبو العتاهية يدعى العلم بفلسفة اليونان (١٧) وكان قوم من أهل عصره ينسبونه الى القول بمذهب الفلاسفة ممن لا يؤمن بالبعث ويحتجون بأن شعره انما صرف الى ذكر الموت والفناء دون ذكر النشور والمعانى (١٨)

وكان الحلاج يعرف الكيمياء والطب وذا معرفة واسعة بالسيحية واليهودية (٢٩) ، والجيلاني كان يستعين بالفلسفة اليونانية بين الحين والحين في كتابه ، الانسان الكامل ، كما كان يفعل ابن عربي في الأخذ من الفلسفة اليونانية أيضا (٧٠)، •

<sup>(</sup>٦٦) التصوف في الشعر العربي لعبد الحكيم حسان ص ٣٣٠٠

<sup>(</sup>٦٧) الأغاتي لأبي الفرج الاصفهائي ج ٤ ص ٢٩ ٠

<sup>(</sup>٦٨) الأغانى للأصفهاني ج ٤ ص ٢ ٠

<sup>(</sup>٦٩) شذرات الذهب لابن شاكر الكتبي ج ٢ ص ٢٥٥٠

<sup>(</sup>٧٠) الأدب الصوفي للأستاذ د ٠ محمود فرج العقدة ص ١٦٠٠

وللصوفية كثير من ألوان الأدب العالى في الخاجاة الالهية · مقول ذو الذون المصرى :

« الهى ما أصغيت الى صوت حيوان ، ولا الى حفيف شجر ، ولا خرير ماء ولا ترنم طير ، ولا تنعم ظل ، ولا دوى ريح ، ولا قعقعة رعد الا وجدنها نساعدة بوحدانيتك ، دالة على أنه ليس كمثلك شيء » •

والمصوفيين الكثير من الدب الحوار البليغ والحكم والتجارب الواسعة والخبرات العميقة بالحياة وبالنفس الانسانية ،

قيل لابن السماك : ما الكمال ؟ فقال « الكمال الا يعيب الرجل أحدا بعيب فيه متله حتى يصح ذلك العيب من نفسه ، فانه لا يفرغ من اصلاح عيب حتى يهجم على آخر فتشخله عيوبه عن عيوب الناس ، والا يطق لسانه ويده حتى يعلم أفي طاعة ذلك أو في معصية ؟ والا يلتمس من الناس الا ما يعلم أنه يعطيهم من نفسه مثله ، وأن يسلم من الناس باستثمار مداراتهم وتوفية حقوقهم ، وأن ينفق الفضل من ماله ، ويمسك الفضل من قوله » .

وقد نشأ فن المدائح النبوية على آيدى الصوفيين الذين احتفوا به ، واكتروا منه ونبغوا فيه ، ومنهم الامام البوصيرى (٧١) .

## أغراض النثر الصوفي:

النشر الصوفي هو ذلك اللون الأدبى الخاص الذي اثر عن الصوفية من القرن الثاني الهجرى حتى القرن الرابع عشر ، وهو نثر كثير والوانه متعددة فعنها الألوان المالوفة ومنها الألوان الجديدة غير المالوفة التي لم يتناولها غير الصومية ولم تؤثر الا عنهم .

ومن الألوان المالوفة التي اشترك الصوفيون فيها مع غيرهم ، ولم تكن مقصورة عليهم :

<sup>(</sup>٧١) دراسات في الأدب الصوفي د ٠ خفاجي ض ١٠٦ - ١١١

### ١ - الرئساء:

اثرت عن الصوفية مراث بليغة رائعة ندل على روح دينى وذوق صوفى والهام عميق وهناك مواقف للصوفية في الرناء كثير ولم تر من اهتم بها ممن جمعوا المتخير في الرثاء ونظروا كيف تكون جودة المعنى وقوة السبك ومتانة الديباجه في قول ابن السماك يوم مات دواود بن نصر الطائى ( ١٦٥ هـ ٧٨٢ م) وهو رثاء فريد عرف قائله كيف يجدد خصائص من بكاه ٠

« ان داوود رحمه الله نظر بقلبه الى ما بين يديه من آخرت المعاهم بصر القلب بصر العين ، فكان كأنه لا ينظر الى ما اليه تنظرون ، وكأنكم لا تنظرون الى ما اليه نظر ، فأنتم منه تعجبون ، وهو منكم يعجب ، فلما رآكم راغبين مذهولين مغرورين ، قد أذهلت الدنيا عقولكم واماتت بحبها قلوبكم استوحش منكم ، فكنت اذا نظرت اليه نظرات الى حى وسط أموات

يا داود ما أعجب شأنك بين أمل زمانك ، وأمنت نفسك وانما تريد الكرامها ، والتعبتها وانما تريد راحتها ، لخشنت المطعم وانما تريد طيبه وأخشنت الملبس وانما تريد لينه ، ثم أمت نفسك قبل أن تموت ، وتعبرتها قبل أن تقبر ، وعنبتها ولما تعنب ، وأغنيتها عن الدنيا لكي لا تذكر ، (٧٢)

رغبت نفسك عن الدتيا ، فلم ترما لك قدرا الى الآخرة فما اظنك الا فد ظفرت بما طلبت ، كان سيماك في سرك ، ولم يكن سيماك في علانيتك تفقهت في دينك وتركت الناس يفتون وسمعت الحديث وتركتهم يحدثون ، وخرست عن القول وتركتهم ينطقون ، ولا تحسد الأخيار ولا يعتب الأشرار ، ولاتتبل من السلطان عطية ، ولا من الاخوان هدية آنس ماتكون اذا كنت بالله خاليا وأوحش ما تكون آنس ما يكون الناس فمن سمع بمثلك ، وصبر صبرك ، وعزم عزمك لا احسبك الاقد أتعبت العابدين بعدك ، سجنت نفسك في بيتك

(۷۲) عيون الأخبار ج ٢ ص ٣١٥ - ٣١٦ ( ابن قتيبة الديتورى )١

فلا محدث لك ولا جليس ، ولا فراش تحتك ، ولا ستر على بابك ، ولافلة يبرد فيها ماؤك ، مطهرتُك قلبلك وقصعتك تورك ،

يا دوود ما كنت تشتهى من الماء بارده ، ولا من الطعام طيبه ، ولا من اللباس لينه ، بلى ولكن زهدت فيه لما بين يديك فما أصبغر ما بسنالت وما أحقر ما تركت فى جنب ما أملت ، فلما مت شهرك ربك بموتك ، والبسك وداء عملك واكثر تتبعك فلو رايت من حضرك عرفت أن ربك قد أكرمك وشرفك فلتتكلم اليوم عشيرتك بكل ألسنتها فقد أوضح ربك فضلها بك ، •

في هذا النص الذي رثى به ابن السماك داود بن نصير الطائي مبينا زهادته في الدنيا وانه قسا على نفسه ، واخذها بالشدة ، وكبح جماحها ، وحبسها عن متع الحياة ولذائذها كي يطيب عيشه في الآخرة وهي لا ريب خير من الأولى فكل سيء امتنع عنه في الحياة الدنيا انما هو رغبة ملحة منه في التمتع بنعيم الآخرة الذي يفوق نعيم الدنيا القليل الغاني ، فجاءت الفاظه متخيرة منتقاة عذبة واضحة تناسب الغرض الذي قيلت فيه ، والمعاني منسفة اختارها اختيارا ناسب الغرض وهو الرتاء فكانت مطابقة لما يتطلبه الموقف ، ولابن السماك البضا :

« كتب ابن السماك الى الرشيد يعزيه بابن له :

اما بعد: فان استطعت أن يكون شكرك لله حين قبضه اكثر من شكرك لله حين وهبه ، فانه حين قبضه احرز لك هبته ، ولو سلم لم تسلم من فتنته ارايت حزنك على ذهابه ، وتلهفك لفراقه ، أرضيت الدار لنفسك فترضاها لابنك أما هو فقد خلص من الكدر وبقيت انت معلقا بالخطر ، واعلم أن الصيبة مصيبتان ان جزعت ، وانما هي واحدة ان صبرت ، فلا تجمع الأمرين على نفسك (٧٢) .

<sup>(</sup>۷۳) عيون الاخبار لابن قتيبة الدينورى ج ٧ ص ٥٤ ط اولى سنه ١٣٤٨ هـ ١٩٣٠ م المجلد الثاني ٠

وتلك عظة سامقة ، وحكمة بالغة ، ساقها ابن السماك الى الرشسيد فى ثوب نصيحة مبيناً له أن الدار فانية ، وما فيها عارية مستردة ، والآخرة خير منها ، ولقد نجا ابتك من الكدر وخلص من الفكر ، ويقيت أنت معلقا بالخطر ثم وجه ابن السماك عناية الرشيد الى أن المصيبة مصيبتان ان جزعت وواحدة ان صبرت ثم يوصيه بالصبر حتى لايجمع الأمرين على نفسه ،

ولعمر بن ذر فى رئاء ابنه كلمة منها قوله : مات ذر بن أبى ذر الهمدانى من بنى مرهبة يا ذر والله ما بنا اليك من فاقة وما بنا الى أحسد سوى الله من حاجة ٠

يا در شغلنى الحزن الله عن الحزن عليك اللهم انك وعدتنى بالصبر على در وصلواتك اللهم ورحمتك ، وقد وهبت ما جعلت لى من أجر على فقد در لذر ، فلا تعرفه قنيحا من عمله ، اللهم قد وهبت له اساعته الى فهدب اساعته الى نفسه ، فانك أجود وأكرم فلما هم أن ينصرف عنه التفت الى قبوه فقال :

ياذر قد انصرفنا وتركناك ولو أقمنا ما نفعناك ، (٧٤)

#### ٢ - الحكمية :

وهى من من منون الأدب العربى جاءت فى ثوب نصيحة متمخصة عن تجارب فى الحياة ، بيد أن الصوفيين صبغوها بصبغة روحية والبسوها ثوبا قشييا من الورع والزهد والتقوى ، وحكم العارف بالله ابن عطاء الله السكندرى شهيرة معروفة ومنها على سبيل المثال :

١ \_ العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله احسان ٠

<sup>(</sup>٧٤) البيان والتبيين للجالخظ ج ٣ ص ٧٥ وقف على طبعة محيى الدين الخطيب القاهرة ١٣٣٢ ه مطبعة لبو الفتوح الأولية بمصر

- ٢ ـ متى أعطاك اشهدك بره ، ومتى منعك أشهدك قهره ، فهو ف كل
   ذلك متعرف الدك ، ومقبل بهجود لطفه عليك .
  - ٣ ـ انما يؤلك المنع لعدم فهمك عن الله فيه ٠
- ٤ ـ ربما فتح لك باب الطاعة ، وما فنح لك باب القبول وربما قضى
   عليك بالذنب فكن سببا فكان سببا فى الوصول .
- ــ أنت مع الأكوان مالم تشهد المكون ، فاذا شهدته كانت الأكوان معك •
- ٢ دل بوجود آثاره على وجود أسمائه ، وبوجود أسمائه على ثبوت
   أوصافه ، ويثبوت أوصافه على وجود ذاته ، اذ محال أن يقوم
   الوصف بنفسه .
- ۷ ــ رب عمر اتسعت آماده ، وقلت أمداده ، ورب عمر قلیلة آماده ...
   کثیرة امداده .
  - ٨ ــ الفكرة سراج القلب ، فاذا ذهبت فلا اضاءة له ٠
- ٩ ــ من بورك له في عمــره أدرك في يسير من الزمن من الله تعالى
   مالا يدخل تحت دوائر العبارة ، ولا تلحقه الاشارة .

جاءت حكم ابن عطاء الله السكندرى رسوما واضحة لحال السائكين وطريق المتصوفين الزاهدين فى الدنيا ، والراغبين فى الآخسرة مبينة أنه من الواجب على العبد الشكر لله تعالى والتسليم له فى كل حال حيث هو الدبر لشئون الخلق اجمعين وليس للعبد دخل فيها سوى ان يذعن ويسلم .

## ٣ ـ ادب الزهد ف الدنيا

كثر هذا اللون من الأدب في آداب الصوفية ومؤلفاتهم ، ونستطبع القول بأن هذا الأدب كان مقدمة وتمهيدا للتصوف الاسلامي حيث أن التصوف امتدادا للزهد والاعراض عن مباهج الحياة والانصيراف الى الله تعسالي بقلوبهم ونفوسهم .

مثال ذلك : قول القيم : « مثلت الدنيا بمنام » والعيش فيها بالحلم ، والموت باليقظة ، ومثلت بمزرعة والعمل فيها بالبذر ، والحصاد يوم الهيعاد ومثلت بدار لها بابان ٠٠٠ باب يدخل منه الناس ، وباب يخرجون منه ، ومثلت بحية ناعمة الملمس حسنة اللون ، وضربتها الموت ، ومثلت بطهام مسموم لذيذ الطعم طيب الرائحة من تناول منه بقدر حاجته كان فيه شفاؤه ومن زاد على حاجته كان فيه حتفه ، ومثلث بالطعام في المعدة ، اذا الخذت الأعضاء منه حاجتها فحبسه ضار او مؤد » (٥٧)

ويقول الامام على بن أبى طالب رضى الله عنه :

« انما الدنيا منتهى بصر الأعمى ، لا يبصر مما وراءها شيئا ، والبصير ينفذها بصره ، ويعلم أن الدار وراءها ، فالبصير منها شاخص ، والبصير منها متردد ، والأعمى بها متزود (٧١)

ومن كلام له عليه السلام في ذم صفة الدنيا:

د ما أصف من دار اولها عناء ، وآخرها فناء ، في حلالها حسب وفي حرامها عقاب ، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها خزن ، ومن سعى لها فاتته ومن معد عنها واتته ، ومن أبصر بها بصرته ، ومن أبصر اليها اعمته » •

قال الشريف الرضى: اقول: « واذا تأمل المتأمل قوله عليه السلام من أبصر بها بصرته وجد تحته من المعنى العجيب والغرض البعيد مالا تبلغ غايته ، ولا يدرك غوره ، ولا سيما اذا قرن اليه قوله ( ومن أبصر اليها أعمته ) فانه يجد الفرق بين ( أبصر بها و ( أبصر اليها ) والضحا نيرا وعجيبا باهرا صلوات الله وسلامه عليه (٧٧)

<sup>(</sup>۷۰) عدة الصابرين ص ۳۱۹۰

<sup>(</sup>٧٦) نهج البلاغة للامام على ج ١ ص ٢٧ ٠

<sup>(</sup>۷۷)) نهج البلاغة للامام على رضى الله عنه ـ شرح الامام الشــيخ محمد عبده ج ۱ ص ۱۹۸۱ مكتبة الأندالس ط أولى سنة ١٣٧٤ له ١٩٥٤ م

## ٤ ـ أدب النصائح والوصايا:

وهو فن من فنون النثر الصوفى امتاز بالقوة فى الألفاظ والمعانى يهدف اللي توجيه النصائح لما ينفع الانسان فى دنياه وآخرته ·

ومن الذين برزوا في هذا الفن الحسن البصري رضى الله عنه ، فقد روى أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، لما تولى الخلافة كتب الى الحسن البصرى أن يكتب اليه بصفة الامام العادل ، فكتب اليه الحسن البصدي رضى الله عنه يقول :

د اعلم يا مير المؤمنين أن الله جعل الامام العادل قوام كل مائل وقصد كل جائر وصلاح كل فاسد ، وقوة كل ضعيف ، ونصفة كل مظاوم ، ومفزع كل ملهوف ، والامام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحانى على ولده يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا ، والامام العادل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على ابله الرفيق الذى يرتاد لها أطيب المرعى ويذودها عن مراتع الهلكة ، ويحميها من السباع ويكنفها من أذى الحر والقر ، والامام العادل ياأمير المؤمنيد كالأم ـ الشفيقة البرة الرفيقة بولدها حملته كرها ، وربته طفلا ، تسهر بسهره ، وتسكن بسكونه ترضعه تارة ، وتفطمه أخرى ، وتُفرح بعافيته ، وتغتم بشكايته ،

والامام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح تصلح الجوارح بصلاحه ، وتفسد بفساده ، والامام العادل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده يسمع كلام الله ويسمعهم وينظر اليه ويراهم ، وينقاد الى الله ويقودهم ٠٠٠٠ المخ

وهذه رسالة امتازت بالشجاعة النادرة من موجهها وهو الحسن البصرى الله طالب النصيحة وهو عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى الزاهد رضى الله عنه بين له فيها الحسن أن الامام العادل يقوم اللعوج ، وينصح الغافل ، وهي كالراعى يبعد أمته عن مزالق الهوى ونوازع الشر ، ويعمل على اسعادها ، محالاب الحنون الذى يكدح في الحياة من أجل سعادة أولاده فهو يفرح لفريحهم

ويغضب العبضبهم ومن كانت هذه الخلال شيمته ، وتلك السجايا ديدنه تسعد أمته ، وترتقى سلم المجهد .

وتمتاز الرسالة بجمال الأسلوب ، وبلاغة المعنى ووضوحه ، وجزالة الألفاظ وقوتها ومتانة نسجها ، وحسن صياغتها كما جاء أسلوبه مسترسللا يميل الى الأطناب حيث ضرب كثيرا من الأمثلة التقرير المعنى وتوكيده ن ذهن السامع •

وكتب الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى الى السلطان الغالب بأعر الله ينصحه ويوجهه ، وكان السلطان قد بعث اليه برسالة سنة تسع وستمائة وجاء في رسالة ابن عربى : »

« بسم الله الرحمن الرحيم وصل الاعتمام السلطاتي الغالب بأمر الله الدام الله عدل سلطانة الى والده الداعي له محمد بن العربي فنعين عليه الجواب بالوصية الدينية ، والنصيحة السياسية الالهية ، على قدر ما يعطيه الوقت ، ويحتمله الكتاب الى أن يقدر الاجتماع ، ويرتفع الحجاب لى أن أقول : « • • • فاحذر أن أراك غدا بين أئمة المسلمين من أخسر الناس أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، ولا يكون مشكرك لما أنعم الله عليك من استواء ملكك بكفران النعم ، واظهار المعاصي وتسليط النواب السوء بقوة سلطانك على الرعية الضعيفة ، فان الله أشوى منك فيحتكمون فيهم بالجهالة والأغراض ، وأنت المسئول عن ذلك ، فيا هذا قد أحسن الله اليك ، فأتصف الظلوم من الظالم ، ولا يغرنك بأن الله وسم عليك سلطانك وسوى البلاد لك ومهدها ، مع اقامتك مع المخالفة والجور وتعدى الحدود فان ذلك الاتساع مع بقائك على مثل هذه الصفات بأمهال من الحق لا أممال وما بينك وبين أن تقف بأعمائك الا بلوغ الأجل المسمى وتصل الى الدار التي سافر اليها آباؤك وأجدادك ، يا هذا ومن أشد ما يمر على الاسلام والمسلمين وقليل ماهم رفم النواهيس والتظاهر بالكفر واعلاء كلمة على الاسلام والمسلمين وقليل ماهم رفم النواهيس والتظاهر بالكفر واعلاء كلمة على مقاهد على مثل هذا ومن أشد ما يمر

الشرك ، فتدبر كتابي ترشد ان شاء الله ما لزمت العمل به » (٧٨)

وهذه قصيحة أخرى يوجهها الصوفى الكبير النسيخ محيى الدين بن عربى الى السلطان الطالب بأمر الله دون ما تهيب أو وجل الا من الله سبحانه فجاءت نصيحته غاية فى الجرأة والشجاعة مبينة صفات الحاكم العادل ، طالبة منه عدم الاغترار بما مهد الله له من البلاد وسواها ، فانه أن لم يعدل فذلك أمهال من الله وليس باهمال وسيسافر الى الآخرة كآبائه وأجداده وفى ذلك توجيب ونصح من الشيخ محيى الدين الى السلطان الغالب بأمر الله مذكرا اياه بأنه صائر الى ما صار اليه آباؤه وأجداده ، فان تأملت هذه النصيحة ستكون من الراشدين ١٠٠ وامتاز أسلوبه فى هذه الرسالة بالصبغة الدينية وتضمين الآيات القرآنية حيث استهلها باسم الله وضعنها آيات من كتاب الله ٠

وتلك نصيحة أخرى يوجهها أبو النصر الطائى الى سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموى فيقول له:

«سأطلق لسانى بما خرست عنه الألسن تادية لحق الله تعالى انسه قد اكتنفك رجال اساؤا الاختيار لأنفسهم وابتاعوا دنياك بدينهم ورضوا بسخط ربهم ، وخافوك فى الله ، ولم يخافوا الله فيك فهم حرب للآخرة وسلم للعنيا فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه فانهم لم يالوا الأمانة تضييعا ، والأمة كسفا وخسفا ، وانت مسئول عما اجترموا ، وليسوا مسئولين عما اجترمت ، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك ، فان أعظم الناس عند الله غبا من باع آخرته بدنيا غيره (٧٩)

## ه ـ الناجهة :

وهو الأدب الذى افترعه الصرفية في مناجاة الله تبارك وتعالى وخطابه

<sup>(</sup>٧٨) الفتوحات المكيه لمحيى الدين بن عربى ٠

<sup>(</sup>۷۹) زهر الآدب للحصرى ج ١ ص ٢٣٣

والتحدث اليه ، وهو الدب يجذب المعتول بجماله وبملاغته ، وسحره ، وروعته ، كما انه لون من الوان النشر ومن صوره ما ياتي :

ا ـ قال ذون النون المصرى: الهى فانى أعترف بما دل عليه صنعك واشهد لك بما دل عليه صنعك ، واشهد لك بما دل عليه فعلك ، فهب لـى طلب رضاك برضاى ، الهى ، من لم ينسه جميع الهموم رضاه عنك ، ولم يلهه عن جميع الملامى تعداد آلائك ولم يقطعه عن الأنس بغيرك مكانه منك ، كانت حياته ميتة ، وميتته حسرة ، وسروره غصة ، والتسه وحشة .

اللهى عرفنى عيوب نفسى ، وافضحها عندى التضرغ اليك وابتهل بين يديك خاضعا ذليلا فى ان تغسلنى منها ، واجعلنى من عبادك الذين سهدت ابدانهم ، وغابت قلوبهم ، تتجول فى ملكوتك ، وتتفكر فى عجائب صنعك ، لترجع بفوائد معرفتك وعوائد احسانك ، وقد البستهم خلع محبتك وخلعت عنهم لباس التزين لغيرك » •

### ٢ ـ و أعروف الكرخى في مناجاة رب العزة :

« سيدى ، بك تقرب المقربون فى الخلوات ، ولعظمتك سبحت الحيتان فى البحار الزاخرات ، ولجلال قدسك تصافقت الأمواج المتلاطمات النت الذى سجد لك سواد الليل وضوء النهار ، والمفلك الدوار ، والبحر الزخار ، والقمر النوار ، والنجم الزمار ، وكل شيء عندك بمقدار لأنك العلى القهار » (٨١)

# ٣ - ولابن عطاء الله السكندري في المناجاة أيضا:

د الهي أنا الفقير في تحناني ، فكيف لا أكون فقيرا في فقرى ، الهسمى انا الجاهل في علمي ، فكيف لا أكون جهولا في جهلي ، الهي ، منى ما يليق بلؤمي ، ومنك ما يليق بكرمك ، الهي وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل

<sup>(</sup>۸۰) درسات فی الأدب الصوفی د ۰ محمد خفاجی ج ۱ ص ۱۳۷ ، ۱۳۸

وجود ضعفى ، أفتمنعني منها بعد وجود ضعفى ٠٠ الخ (٨١)

وألوان المناجاة التى تقدمت تعل دلالة واضحة على عمق الايمان لدى مؤلاء المتصوفة ، وفرط التعلق بالذات العلية ، بغية الكشف والنورانية وهم فى هذه المناجيات يعترفون بفقرهم ، وضعفهم وعجزهم وحاجتهم الى خالقهم فهو الغنى الرزاق ذو القوة المتين ، وهو الذى يعطى كل سائل سؤاله والا تنفذ خزائنه ،

لكل هذا يجارون اليه بالدعاء والمناجاة طلبا للمغفرة واعترافا بالعجسيز والحاجة الى فيض رحمته وعظيم ثوابه ، ومن الدعاء الذى جاء على السنة المتصوفة مما يعد أدبا رفيعا في متانة السلوبة وقوة الفاظه ورصانة معانيه ، وهي الدعوات التي يدعو بها العبد ربه طالبين رضاه ، والقرب منه ، ومن هذه الأدعية ، فقد وردت ادعية كثيرة أثرت عن النبي على والصحابة والصوفيين ومن ادعيته صلى الله عليه وسلم :

« اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي بصرى نورا ، وفي سمعى نورا ، وفي لساني نورا ، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امرى .

ومن أدعيته صلوات الله عليه كذلك :

« اللهم أتت ربى لا اله الا أنت (٨٢) ، خلقتنى وأتنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت اغفرلى فاته لا يغفر النتوب الا أنت » (٨٢)

والاستُعاذة لون من ألوان الدعاء ، وهي البعية تبتدى، بكلمة « اعوذ ، ومنها تول المصطفى ﷺ •

<sup>(</sup>۸۱) الرجع السابق ص ۱۳۸ ــ ۱۳۹

<sup>(</sup>۸۲) احیاء علوم الدین للغزالی ج ۱ ص ۲٦٥

<sup>(</sup>۸۳) البخاری ج ٤ ص ٢٧٠

« اللهم انى أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك من أن ارد الى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر » •

« اللهم انى أعود بك من طمع يهدى الى طمع ، ومن طمع في مطمع ، ومن طمع حيث لا مطمع » •

« اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع ، وقلب لا يخشع ، ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ، وأعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع ، ومن الخيانة فانها بئست البطانة ، ومن الكسل والبخل والجبن واللهرم ، ومن أن أرد الى أرزل للعمر ، ومن فتنة الدجال ، وعذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والمات » •

« اللهم انا نسالك قلوبا اواحة مخبتة مضنية فى سبيلك ، اللهمم انى أسالك عزائم مغفرتك ، وموجبات رحمتك والسلامة من كل أثم ، والغتيمة من بر ، والفوز بالجنة والنجاة من النار (١٤) .

وْقوله صلى الله عليه وسلم :

اللهم انى أعود بك من جهد البلاء ، ودار الشقاء ، وسوء القضاء وشماتة الأعداء • »

« اللهم انى أعوذ بك من الكفر والدين والفقر ، وأعوذ بك من عداب جهنم وأعوذ بك من فلانة الدجال » •

« اللهم انى أعوذ بك من شر سمعى وبصرى وشر لسانى وقلبى (٨٥) ومن هذا اللون المبدوء بكلمة د أعوذ ، ما أثر عن رسول الله على أيضا

<sup>(</sup>۸٤) احياء علوم الدين لأبى حافد الغزالى ج ١ ص ٣٢٩ ــ ٣٣٩ المكتبة النجارية بمصر ٠

<sup>(</sup>٨٥) المرجع السابق ص ٣٣٠٠

« اللهم انى أغوذ بك من القسوة والغفلة والغيلة والذلة والمسكنة ، وأعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والنفاق ، وسوء الأخلاق ، وضليف للأرزاق والسمعة والربياء ، وأعوذ بك من الصمم ، والبكم ، والعمى ، والجنون ، والجنام ، والبرص ، وسبىء الأسقام » (٨١)

. . ومن دعائه صلى الله عليه وسلم توله :

« اللهم انى اعود بك من زوال تعمتك ، ومن تحول عافيتك ، ومن فجأة نقمتك ، ومن جميع سخطك (٨٧)

ومن دعائه قوله صلى الله عليه وسلم:

« اللهم انى اعوذ بك من نفس لا تشبع ، وقلب لا يخشع وصللة لاتنفع ودعوة لا تستجاب ، وأعوذ بك من شر الغم وفتنة الصدر ، اللهم انى أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو ، وشماتة الأعداء ،

ومن أنواع الأدعية · الاستغفار ومو يبدأ بكلمة « اسنغفر الله » ومن الأدعية المشهورة أدعية « زين العابدين بن الحسين عليهما السلام ومنها :

« اللهم لك قلبى ولسانى ، وبك نجائى والمانى والت العالم بسسرى واعلانى ، فامت قلبى عن البغضاء ، وأصمت لسانى عن الفحشاء ، وأخلص سريرتى وعلانيتى من علائق الأهواء ، واكفنى بالمانك عواقب الضراء ، واجعل سرى معقودا على مراقبتك واعلانى موافقا لطاعتك ، وهب لى جسما روحانيا وقلبا سماويا وهمة متصلة بك ، ويقينا صادقا فى حبك » (٨٨)

<sup>(</sup>٨٦) احياء علوم الدين للغزالي ج ١ ص ٣٣٠

<sup>(</sup>۸۷) المرجع السابق ص ۳۳۱

<sup>(</sup>۸۸) وفیات الأعیان لابن خلکان جر ۱ ص ۷۸ه

ومن الوان المناجاة والدعاء والتسبيح التي تبدأ عادة بلفظ يدل على التسبيح والتنزيه يقول السهر وردى ، ف دعاء له :

« سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا من لا يشغله سمع عن سمع مبحانك انك انت المتجلى بنورك لعبادك في اطباق السموات » (٨٩)

ويمكن أن نعد الأحراب ، وكذلك الأوراد من بين الوان الخاجاة والدعاء ومى كثرة كاثرة فى الأدب الصوفى بل أن بعض الصوفية كالشائلي وضمع فيها كتابا خاصما ، وكذلك كتاب « دلائل الخيرات » الولفه الشميخ ابن عبد الله محمد بن سليمان بن أبي الجزولي وغيرهما ، وهي عادة تكون متضمنة كلمات الاستخفار والدعاء والاستغاثة والتسبيح والاستعادات .

قالأحزاب في جملتها عبارة عن تقديس الله وتنزيهه والثناء عليه ودعائه وعي تعبير ينم عما يجيش بقلب الداعى وما يستكن فيه من مطهالب التجاهه الى الله ، ولجوئه اليه •

والأحزاب تدل على درجة صاحبها من المعناوية والعرفانية ، ومقاماته واحواله ، والعارفون بالله يؤمنون تماما أن الدعاء لا يبدل قصدا ، ولا يغير قضاء ، وانما مو عبوديه المترنت بسبب كاقتران الصلاة بوقتها وترتيب الثواب عليها تحقيقا لقوله تعالى : وقال ربكم ادعونى استجب لكم •

والدعاء يسهل الأمر على النفس حتى لاتبدو خركتها في الاحتياج الى الله ، والاتجهاء اليه ، وهمها مقصد الداعى فهاذا لم ستتحقق مطالب الداعى لكونها موقوفه على قضهاء الله وقسدره فأقل ما فيها هو الستغزال اللطف في القضاء ، والصبر على البلاء ٠ (٩٠)

<sup>(</sup>٨٩) أبو الحسن الشاذلي تأليف • على سالم عمار ٢ ص ٢٢ •

<sup>(</sup>٩٠) أبو الحسن الشاذلي تأليف المرحوم الحاج على سالم عمار ج ٣ ص ١٣

وان الدعاء مطلق ، وليس مقيدا ، ويصسح بالمأثور (٩١) فمن المأثور ، وما تاله بعض العلماء عن اسم الله الأعظم هذا الحزب السمى « بحزب النو »

اسألك بهذا الاسم الأعظم ، الذى حفظت به أولياك الكرام النت الملك السلام ، أن تجملنى بالأسوة المسنة التي كانت الابراهيم والذبن معه (٩٢)) .

### وفيه أيضا:

 اسالك بهذا الامر الذى هو اصل الموجودات واليه المبدأ والمنتهى والعبه غلية الغايات ٠ >

### وهيه أيضـــا:

اللهم صلنى باسمك العظيم ، الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا ني
 السماء ، وهب لي سرا لا تضر معه الننوب شيئا (٩٣) ،

الى غير ذلك من الأحزاب الدعائية التي بلغت لدى الشاذلي وحسده ثمانية عشر حزيا على سبيل المثال:

حزب البحر ، و « الحزب الكبير ، و « حزب الآيات « و » حزب الأنوار » و « حزب الطمس » ، و « حزب الكفاية « و » حزب الدائرة « و »حسرب الدائرة « و » حزب القوسل » و « حزب الفلاح » وحزب الحمد ، وحسرب اللطف ، وحزب القصر ، وحزب « البر » النح ، • (٩٤)

<sup>(</sup>٩١) المرجع السابق ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٩٢) أبو الحسن الشافلي « ت » المرحوم على سالم ص ٢٢ ج ٢

<sup>(</sup>٩٣)) المرجع السابق ص ١٢٤ ، ١٢٥

<sup>(</sup>۹۶) ذانته ص ۱۲۷

### البحسث التساني

# الدائح النبوية ومسلتها بالشسعر الصسوفي

المعاشح النبوية فن من فنون الشعر التي إذاعها التصوف فهي لسون من التعبير عن العواطف الدينية ، وباب من الأدب الرفيع ، لأنها لا تصدر الا عن قلوب مفعمة بالصدق والاخلاص (٩٠) .

ويقول د • زكى مبارك : « ان الدائح النبوية باب كبير من أبسواب الشعر الصوف وقد قال فيه الشعراء على مختلف المصور الكثير ، وأجادوا الجادة بارعة ، وامامهم في ذلك حو « البوصيري » « صاحب » « البردة » و « الهمزية » ، وقد عارضها كثير من الشعراء » (١١)

وتمتاز المدائح النبوية عامة بصدق العاطفة ، وحرارة الشنعور ، وسعة التناول والدائم النبوية تحويل بارع لشعر الدح العربى ويلاحظ أن عصرا ازدمار الدائح النبوية هو عصر الحروب الصليبية ، وغزو التتار للشرق الاسلامى ثم حقبة انتهاء الحكم الاسلامى فى الانعلس ، ولذلك مغزاه ، وأكثر الدائح النبوية قبل وفاة الرسول .

أما ما يقال بعد الوفاة فيسمى - في غيره - رئاء ولكنه في الرسول يسمى مدحا ، كانهم لا حظوا أن الرسول علي موصول الحياة ، واتهم يخاطبونه

<sup>(</sup>۹۰) الدائح النبوبية د · زكى مبارك ص ١٤ ط · دار الشعب القاهرة (٩٠) التصوف الاسلامى د · زكى مبارك ص ٢٦٨ · ١٣٩١ م

كما يخاطبون الأحياء ، وقد يمكن القول بأن الثناء على الميت لا يسمى رشاء كما يخاطبون الأحياء ، وقد يمكن القول بأن الثناء على الميت لا يسمى رشاء الا النا قبيل في أعقاب الموت ، واخلك نراهم يقولون : « قال ، حسان يرثى النبي على د ليفرقوا بين حالين من الثناء :

اولا : ما كان في حياة الرسول الله المنافية المن

بخلاف ما يقع من شاعر ولد بعد وفاة الرسول فان ثقاءه عليه مديح لا رثاء ، ولأن الرثاء يقصد به اعسلان القحزن والتفجع على حين لا يبرك بالمدائح النبوية الا التقرب الى الله بنشر محاسن الدين ، والثناء على شمائل الرسبول ولم يعن احد من القدماء أو المحدثين بتأريخ هذا الفن في اللغة العربية لأن الذين اجادوه لم يكونوا في الأغلب من فحول الشعراء ، ولانه لم يطرد في التاريخ ، ولم يكنفنا ظاهرا بين الفنون الشعرية كالرثاء والوصف منهسسا والنسيب وانما هو فن نشا في البيئات الصوفية ، ولم يهتم به من غيسر المتصوفة الا القليل ، غير أنه مع ذلك جدير بالتدريس لأن فيه بدائع مر التصائد والقطوعات ولأن له شمائل غير شمائل المديح ، ولأن لاصحابه غايات عينية والدية خليقة بان تدرس ويرفع عنها اصر الخمول (٩٧)

ومن اقدم ما مدح به الرسول على قصيدة الأعشى « التي يقول ف

اللم تغتمض عيناك ليلة ارمدا وعاد كما عاد السليم مسهدا وما ذاك من عشق النساء وانما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا ولكن أرى الدهر الذى هو خائن اذا اصلحت كفاه عاد فأفسسنا كهولا وشبالها فقدت وتسروة فلله صدا الدهر كيف تسرددا وما زلت ابغى المال مذ انا ياغع وليدا وكهلا حين شبت وأصردا

<sup>(</sup>۹۷) الدائح النبوية زكى مبارك ص ١٥ دار الشعب بالقاهرة ١٣٩١ هـ

وفيها يقول لفاققه :

فآلیت لا آرثی لها من کسسلالة نبی بری ما لا ترون ونکسسره له صدفات ما تغیب ونسسائل متنی ما تناخی عند باب این ماشم

ولا من خفى حتى تزور محمدا اغار لعمرى فى البلاد وأنجدا وليس عطاء اليوم مانعه غسدا نراحى وتلقى من فضائله ندى

ولكن هذا الشعر ليس من المدائح النبوية لأن الأعشى لم يقل هذا الشعروهو صادق النبية في مدح الرسول ، وإنما كانت محاولة اراد بها التقرب من ندر الاسلام وآية ذذلك أنه انصرف حين صرفته قريش ، ولو كان صادقا ما تحول مقد حدثوا أن قريشا رصدته على طريقه حين بلغهم خبره وسالوه : اين يريد ؟ فاخبرهم انه يريد محمدا ليسلم فأفهموه أنه ينهاه عن الزنا والقمار والربا والمخمر فقال : لقد تركنس الزنا وأبدى زهادته في القمار رجاء أن يصبب مز. التبى عوضا منه وقال عن الزنا: ما دنت ولا أدنت وأبدى جزعه عند ذكر الخمر وقال : أوه • ارجع الى صبابة قد بقيت لى في المهراس عاشربها • فقال له أبو سفيان : هل لك في خير مما هممت به ؟ فقال وما عب ؟ نحن الآن في هدنة ، فذاخذ مائنة من الابل وترجع الى بلدك سينتك هذه وتنظر ما يصير اليه امرنا مان ظهرنا عليه كنت قد اخذت خلفا وإن ظهر علىنا أتيته • فقال : ما أكره ذلك • وجمع له أبو سفيان من قريش مائة ناقية حمراء فأخذها وانطلق الى بلده فلما كان بقاع « منفوخة » رمى به بعيسره فقتله (٩٨) وهذه القصة تدل على مدحه للرسول لم يكن الا محاولة كسائر مدولات الشعراء الذين يتسلون بالمديح وليس في قصيدته أثر لعاطمه دينيسة قوية حتى تلحق بالدائم النبوية ·

وكذلك الحال في قصيدة « بانت سعاد » لكعب بن زهير التي قالها في مدح الرسول • فانها لم تنظم الا في سبيل النجاة من القتل وحديث ذلك ان

<sup>(</sup>٩٨٪ مهذب الأغانى ج ١ صاففه محمد الخضرى المفتش بوزارة المعارف الجزء الاول في الشعراء الجاهليين ط ٠ مصر ٠

كعبا خرج هو وأخوه بجير الى رسول الله على حتى بلغا « أبرق العزلف » (٩٩) نفقال كعب البجير : المحق الارجل وأنا مقيم هاهنا فانظر ما يقول لك • فقدم ببجير على رسول الله على فسمع واسلم ونبلغ ذلك كعبا فقال:

شربت مع المأمون كأسا روية وخالفت أسباب الهسدى واتبعته علمي خلــق لــم تلف امــا ولا ابـا

من مبلغ عنى بجيراً رسسالة فهل لك فيما قلت بالحيف هل لكا فاأذملك المأمون مذهبا وعلكسا على أى شيء ويب غيرك ولكـــــا عليه ولم تدرك عليه اخما لكسا فان أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل اما عثرت لعا لكا

وبعث بها الى بجير فكره أن يكتمها رسول الله فأنشده اياها ٠ ثم قال بجير لكعب:

من مبلغ كعب فهل لك في التي نابوم عليها بالمللا وهي احسرم اللي الله لا العزى ولا الثلات وحده فتنجو اذا كان النجاء وتسملم لدى يهم لا ينجو وليس بمفلت من القاس الاطاهر الفلب مسلم فدين زهير وهو لا شيء باطـــن ودين ابي سلمي علـي محــرم

فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض واشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه فقالوا : هو مقتول لان رسول الله عليه وسلم أهدر دمه لهجائه لياه ٠

فلما لم يجد كعب بدا قال قصيدته التي يمدح فيها الرسول على دم خرج حتى قدم الدينة فنزل على رجل من جهينة فغدا به الى رسول الله على فصلى معه ثم اشار له الى رسول الله على فقال : هذا رسول الله فقم اليه فاستأمنه • فقام حتى جلس اليه ووضع بده في يده وكان رسول الله لايعرفه •

<sup>(</sup>٩٩) البرق العزالف: ماء لعبنى اسد من خزيمة وهو في طريق القاصت الى المدينة من البصره وسمى العزاف لأنهم يسمعون فيه غريف الجن (القاموس المحيط)

فقال : يا رسول الله ان كعب بن زهير قد جاء ليستا من هنك تائبا مسلما فهل اتت قابل منه ان انا جئتك به • فقال الرسول على : تعم • فقال الاسول الله كعب ابن زهير ثم أنشد القصيدة » (١٠٠) وهذه الظروف ترينا أن كعب بن زهير لم يقل لاميته وهو مأخوذ بعاطقة دينية قدوية تسمو به الى روح التصوف انها هى قصيدة من قصائك الديح بقولها الرجل حين بيرجو او بخاف وليست من الدائح النبوية في شيء •

والمواقع فيما ارى ـ ان قصيدة كعب بن زهير « بانت سعاد » والتى قالها فى مقام الاعتذار بين يدى رسول الله على خلو تماما من العاطفة الديتبة التى تؤهلها للدخول فى مصاف شعر الديح النبوى خاصة الصوفى اللذين بيصدران عن تأجج العاطفة وحرقة الجوى والسمو الروحى والاشراق النفسى ووقدة الحب الذى ينيب القلب ويصهر الفؤاد • لأن لامية كعب صيغت وأنشدت فى وقت لم يكن الايمان قد استقر فى قلبه ، ولم يكن قد تعلق برسول الله التعلق الذى يدفعه الى الديح الذى نعده مديحا نبويا فالمقام مقام اعتذار واعلان اسلام بين يدى رسول الله

وكذلك الأمر فى دالية الاعشى ــ كما قدمنا ــ حيث انها مجرد رغبة فى القاء الرسول ولما عرض عليه المال من ابى سفيان واغراه به احجم عن لقاء الرسول على نهل يعد ذلك الشعر مديحا نبويا وقد رجع عما اعتزم ٠

ومن الشعر الذي يعد على صلة وطيدة بالشعر الصوفى ، أو يمكن القول مأن فيه لمحات صوفية قول عبد الله بن عبد الألعلى ابن ابى عمرة مولى بنى شيان ، وابو عمرة هذا من الغلمان الذين كان خالد بن الوليد سباهم من « عين التمر » وشعره كثير ، وعامته في الزهد وهو القائل :

يا ويح مدى الأرض ما تصنع الكل حيى فوهها تصبيرع

<sup>(</sup>١٠٠) مهذب الأغاني ج ٢ ص ١٢١ ـ ١٢٣ تصنيف الخضري ٠

وقال عدى بن زيد :

مُأذاا ترجى المنفوس من طلب الس خيسر وحب الحيساة كسانفيها تظن أن لن يصيبها عنها الدهر وريب النون كاربها ما بعد صنعماء كان يعمسرها ساحات ملك جسزل مواهبهسا رفعها من بانسى المدى قسازع المسازن تبدى مسكا محاربهسا محف وفة بالجب بال دون ذرا الكيد مما ترتعي غواربها (١٠٢)

وفي دبيوان حسان اشارة التي قلصة « أم معبد » مع رسول الله ﷺ وشاتها. الضامرة التي درت ابنا ببركة النبي عليه السلام ثم قصت هذه القصة على زوجها أبي معبد فقال: هو والله صاحب قريسُ الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة ولقد عممت بأن أصحبه ولأفعلن أن وجدت الى ذلك سبيلا. فسمعول صوتا عاليا لا يدرون من صاحبه وهو يقول:

جزى الله رب النااس خير جــزائه وفيقتين قالا خيمتى أم معبـــد هما نزلاها بالهدى وامتدت بــه فيا لقصبي ما زوى الله عنكم لبهن بنى كعب مقام مناتهـــم سلوا اختكم عن شاتها وانتهائها دعاها بشاة حائيل فتحلبيت

فقد فاز من أمسى رفيق محمد به من فخار لايباري وسودد ومقعسدها للمؤمنين بمرصب فانكم ان تسالوا الشساة تشهد له بصريح ورت السَّاة مزبد (١٠٢)

(١٠١) سُمط اللالمي في شرح امالي القالي الوزير أبي عبيد البكري الآونبي لجنة التاليف والترجمة والنشر ص ٩٦٣ سنة ١٧٥٤ هـ ١٩٣٦م٠ (١٠٢) الحماسة لابي عبادة البختري ضبطه وعلق عليي حواشيه كمال مصطفى سكرتبير مجلس النواب ظ٠ أول يوليو سنة ١٩٢٩ م ط الرحمانية بمصر ص ۱۲۵۰

<sup>(</sup>۱۰۲)) الدائم النبوية د ٠ زكى مبارك ٠

فلما سمع ذلك حسان قال بجاوب الهناف:

لقع خاب قوم غاب عنهم نبيههم ترحل عن قوم فضلت عنولهـــم مداهم به بعسد الضلالة ربهسم وعل يستوى ضلالة قسوم تعهدوا السد نزلت منه على أصل بشسرب نعبی بری مالا بری الناس حــوله وان تنال في يوم مقسالة غائسي ليهن ابا بكسر سعادة جده

وقدر من يسرى اليهم ويغشدي وحل على قدوم بندور مجدد وارشدهم من يتبع الحق يرشد ركاب حدى طت عليهم بأسعد عمى وهداة يهتدون بمهتدي ويتلو كتاب الله في كل مسحد فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد بصحبته من يسعد الله يسعد (١٠٤)

ولحسان شعر جيد في مدح رسول الله على وهو مديح يمتاز بصدق الماصفة وفرط تعلقه برسول الله ويستبين لنا ذلك من خلال مدائحه الكثيرة ودفاعه عن رسول الله والذود عن الاسلام بلسانه وشعره • ومن جيد شعر حسان قصيدته الهمزية في مدح رسول الله وهجهاء أبي سفيان . وهي نجري على الطرائق الجاهلية حيث انه بداها بالوقوف على الأطلال والدمن البوالي والديار الخالية فقسال:

> عفت ذات الأصابع فالجهواء ديار من بني الحسحياس ففرر وكانت لا يسزال بهنسا انيسس

الى عسذراء منزته اخسلاء تعفيها الروامس والسسماء خــلال مروجها نعم وشـاء (١.٥)

ثم ينتقل الى الحديث عن طيف محبوبته فيقسون :

مديح هذا ولكن من لطيــــف يؤرقني اذا ذهـب العشــاء لشعشاء التى قد تيمت فيس نقلبه منها شفاء كان سبيئة من بيت راسي يكون مزاجها عسل وماء

<sup>(</sup>۱۰۶) دیوان حسان بن ثابت ۰

<sup>(</sup>۱۰۵) دیوان حسان بن ثابت من ص ۱ وما بعدها :٠٠

على أنعيابها أو طعم غسض اذا ما الأشربات فكرن يوما فواليها المسلامة ان ألمندا الموكا ونشربها فتتسركنا الموكا

من التفاح هصره اجتناء فهن لطيب الراح الفصداء الذا ما كان مغث أو لحصاء والسدا ما ينهنهها اللقاء (١٠١)

وهذا الاستطراد من النسيب الى الخمريات كان معروفا في الجاهليسة وقد وقع مثله في لامعية كعب التي مدح بها الرسول ولنا أن نلاحظ أن هذين الشاعرين لم يغيرا شيئا من المذاهب الشعرية حين خلطبا التبي ويم يتورعا عن ذكر الخمر والنساء والتحسر على ملاعب الشباب وليس هذا بغريب فان المذاهب الأسبية لا تتغير في عام أو عامين ومن الاسراف أن ننتظر ذلك فسخرى حين يمتد بنا البحث أن الكلام عن الخمر والنساء سيصير من المؤلوف في المدائح النبوية غير انه كان عند هذين الشاعرين من الحقائق وسيصير عند التأخرين من الرمزيات فشعثاء وسعاد (١٠٧) في همزية حسان ولامية كعب حسناوات كان لهما وجود ، والخمر كانت مما عرف هذان الشاعران ولو في الجاهلية ، أما عند المتأخرين من شعراء الصوفية فليلي أو شعثاء أو سعاد والصهباء والشمول كل أولئك من الأسماء الرمزية ، وأثر الحقيقة هنا ليس أقوى من أثر الخيال هناك ، واتنقل حسان الى تهييد أعداء النبي عين النسي المقوى من أثر الخيال هناك ، واتنقل حسان الى تهييد أعداء النبي عين المساد فقيال :

عدمنا خيلنا ان لم تروها ت يبارين الأعناة مصعدات ع تظل جيادنا متمطالت ت قاما تعرضوا عنا اعتمرنا

تثير النقع موعدها كدداء على اكتافها الاسل الظماء تلطمهن باللخمد النساء وكان الفتح وانكشف الغطاء

(١٠٦) المصدر السابق ٠

(۱۰۷) يرى أستاذى الدكتور سرحان أن سعاد لم تكن امرأة حقيقية، أو خيالا ولكنها كانت رمزا الطمانينة والسكينة التي كان كعب يطلبها بعد أن أهدر الرسول دمه ، وراجع كتاب د قطوف من نمار الأدب ، للاستاذ الدكتور سرحان .

والا فاصبروا لجللاد يسموم يعسز الله من يشمساء وجبريك أمين الله فينسسا وقبال الله قد ارسلت عبدا شهدت به وقومی اصدقوه وقال الله فد سيرت جنسدا لنا في كل يسوم من معسد فنحكم بالقوافي من هحسانا الا أبلغ أبا سفيان عنسسى بأن سيوفنا تركتك عبسدا هجوت محمدا فاجبت عنسه التهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفسداء مجوت مباركا بسرا حنيفسك غمن يهجو رسول الله منكم ويمدحم وينصره سمواء فان أبي ووالمده وعرضسي لعرض محمد منكم وقماء (١٠٨)

وروح القدس اليس له كفاء٠ يقول الحق ان نفسع البلاء فقلتم لا نقوم ولا نشساء هم الأنصبار عرضتها اللناء سباب أو قتال او هجساء ونضرب حين تختلط العمساء مغلغلة فقد برح الخفساء وعبد الدار سادتها الاماء وعند الله في ذاك الجسسزاء امين الله شيمته الوفسساء

وفي هذه القيميدة تتجلى بواكبر التصوف حيث ان الشاعر حسان بن ثابت رضى الله عنه تصدى لهجاء أبى سفيان مذكرا اياه بما تعرض له الباؤه واجداده واخوانه في غزوة بدر الكبرى ، وأنهم كانوا كالعبيد ذلة وخسة، ثم مدح رسول الله على ، وجعل أباه وعرضه فداء لعرض رسول الله على من هجاء هؤلاء الأعداء الألداء الاخساء ، ويمكن القول بأن هذه القصيدة كانت من البذور البذور الأولى للمدائح النبوية ٠

ولقد حج الفرزدق بعدما كبر ومضى م نعمره سبعون سنة وكان هشام ابن عبد الملك قد حج في ذلك العام فرأى « على بن الحسين » والناس يفسحون لمه الطريق \_ بينما كانوا يتقاذفونه هو من الزحام حول البيت فقال : من

<sup>(</sup>۱۰۸) دبیران حسان ثابت الأنصاری ـ وضع وضبط عبد الرحمن البرةوقى الكتبة التجارية بمصر ص ١ الى ص ٩ : ١٣٤٧ هـ ١٩٢٩ م ٠

مذا الشاب الذي تبرق اسرة وجهه كانه مرآة صينية تتراءى نيها عذاري المحمى وجوهها ؟ فقالوا هذا على بن الحسين بن على بن أبى طالب صلوات الله عليهم • فقال الفرزدق :

> هذا الذى تعرف البطحاء وطأته حذا ابن خير عباد الله كلهم مذا ابن ماطمة ان كنت جامله وليس قولك : من هذا بضائره اذا رائته قربيش قال قائلها بغضى حياء ويغضى من مهابته بكفه خيزران ريحها عبت الله شرفه قدمأ وعظمسسه اى الخلائق لبيست فى ركابنهــم ما قال لاقط الا في تشــهده من يشكر الله يشمكر أولية ذا كلتا يديه غياث عم نفعهما سهل الخليقة لا بسوادره حمال اثقال أقوام اذا مدحوا

والبيت يعرفه والحسل والحسرم ها التقى النقى الطاهر العلم بجده أنبياء الله قد ختموا العرب تعرف من النكرت والعجم الى مكارم هذا ينتهى الكسرم فما يكلم الاحين يبتسسم من كــف أروع في عرنينه شـمم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم جرى بذاك له في لوحه القلسم لأولية هذا ينتهى الكسرم لولا التشبهد كانت لاؤه نعسم غالدين من بيت هذا ماله الأمم تستوى كفان والا يعروهما عدم يزلأنه اثنان حسن الخلق والشيم حلو الشمائل تحلو عقده نعم (١٠٩)

وفي هذه القصيدة الرائعة نرى نفحات من التصوف فالشاعر قد قرن مسكر الله بشكر رسوله وراى أن حبهم دين وبغضهم كفر وذلك مو الحب الصادق الذي يصدر عن عاطفة جياشة وقلب مفعم بحب الله وحب رسوله وآل بينته رضوان الله تعالى عليهم ٠

<sup>(</sup>١٠٩) مهذب الأغانى صنفه محمد الخضري المنتس بوزارة المسارف ج ٥ صن ١٤٩ ــ ١٥٠ في الشيعراء الاسلاميين ٠

والدليل على ذلك ما وقع للشاعر بعد انشاده لهذه الأبيات فقد غضب عليه هشام وحبسه وأنفذ له « زين العابدين » وهو فى الحبس « اثنى عشر الف درهم » فردها وقال : « مدحقه الله تعالى لا للعطاء « والمدح لله هو عبن التصوف • ولا يغض من هذا قبوله العطية بعد ذلك فقد تلطف زين العابدين وقال : انا أهل البيت اذا وهبنا شيئا لا نستعيده (١١٠) •

ويقول الدكتور زكى مبارك: وقد يمكن القول بأن مدح الفرزدق النبى وأهله هو بداية الصدق فى الدائح التبوية ذلك بأن مدائح حسان وقعت فى اليام كان مدح النبى فيها ينفع الشاعر ولا يضره، أما مدح النبى وأهله فى أيام الفرزدق فكان بابا من الشر يفتح للمادحين لأن تلك الدائح ما كانت تروق خلفاء بنى أمية وكيف تروقهم وهى تزكية اخصوم اولئك الخلفاء •

ان اتوى حجه عدد خصوم بنى امية كاتت قرابتهم من الرسول غلا بدع ان يكون مدح الربول تتويها بشان أولئك المعارضين والم تركيف غضب معام وسبجن الفرزدق ومعنى هذا أن السياسة كانت بدات تستقل على الدين بعض الاستقلال فمدح الرسول وأبنائه في نظر خلفاء بنى أمية سان غمربا من التمرد والشغب والخروج على الدولة ، وتعليل ذلك سهل فموقف على بن الحسين من بنى أمية شبيه بموقف خلفه الشريف الرضى من بنى العباس والشريف هو الذى يقول :

ردوا تراث محمد ردوا ليس القضيب لكم ولا البرد

وتراث محمد كان اهم ما فيه ولاية امر السلمين وقد انتزعت من آل البيت ـ انتزعها بنو امية ثم بنو العباس • نقول هذا النبين أثر الشجاعة الصوفية عند الفرزدق حين مدح على بن الحسين في حضرة هشام وقوله حين رفض العطية : ( مدحته لله تعالى لا للعطاء ) • وهذا يذكرنا بالكميت وقد يذل عليه جعفر بن محمد بعطاء وكسوة فقال : « والله ما أجبتكم للدنيا ،

<sup>(</sup>١١٠) وفييات الأعيان لابن خلكان ج ٣ ض ١٤٣٠

ولو اردت الدنيا لأتيت من هي في يديه ولكنني احببتكم للاخرة فأما الثماب التي اصابت أجسادكم فسأقبلها لبركاتها ، واها المال غلا اقلبله « فان لم يكن مثل هذا الحب تصوفا وروحانية فما منزلته بين نسوازع البود والوفساء (١١١) .

وتمتاز المائح النبوية عامة بصدق العاطفة وحرارة الشعبور وسعة التلاايل واضطرام نار الجوى لدى المحب وولهه بالعشق الالهي ، ومجاهداته السمو بنفسه من العالم الأرضى الى العالم العلوى ٠

ومن أشهر شعراء المديح النبوى الامام شرف الدين البوصيري ، ومو كاتب وشاعر صوفى مشهور نظم الشعر واحب الأدب وقد تتلمذ البوصيرى على « أبي العباس الرسى » · يقول البوصيرى في همزيته :

كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سيماء لم يساووك في علاك وقدحها ل سنى منك دونهم وسناء انما مثلوا صفاتك النسسا س كما مثل النجوم السساء النت مصعاح كل فضل فما تصدر الا عن ضواك الأضـــواء لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الامهات والآب ما مضت فترة من الرسال الا بشرت قومهما بك الأنبياء وبدا الوجود منك كريـــم من كريم آباؤه كرمــاء (١١٢)

ويقول البوصيرى من بردته رضى الله عنه :

المن تذكر جيران بذى ســـام مزجت دمعا جرى من مقلة بدم الوالا الهوى الم ترق دمعا على طلل والا أرقت اذكر البان والعلم

ويمضى سرىطيف من أهوى فارقنى والحب يفتر من اللذات بالألم

<sup>(</sup>١١١) المائح النبوية د ٠ زكى مبارك ص ٦٢ ٠

<sup>(</sup>۱۱۲) ديوان البومبيري ٠

ويمضى في قصيدته الى أن يقول في مدحه للرسول عليه :

محمد سيد الكونين والثقليسن والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحسد أبر في قول لا منه ولا نعسم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر أورشفا من الديم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارىء النسم

وقد عارض « بردة » البوصيرى كثير من الشعراء ومنهم ابن جابر الأندلسي الذي قال فيها :

بطيبة انزل ويمم سيد الأمم وانشر له المدح وانثر اطيب الكلم . وللامام الصرصرى (١١٢) في مدح الرسول على :

مصطفى الله ذى الجالل من الخلق نبى له علينا الدولاء. شاعدت بالرسالة الصحف الأو لى له والنعوت والأساماء ورأى فضله بحيرى عيانا وبه قبل بشار الأنبياء

ويقول ابن العريف:

يا سائرين الى المختار من مضر سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا انا اتمنا على عجز ومعسذرة ومن اتام على عجز كمن راحا

وقال الشبهاب محمود الطبى رئيس ديوان الانشاء بالشام:

طوبی ان اضحی بطیبة داره وقه بنها الاصباح والامساء دار الهدی والخزل الرحب الذی کانت به تاتنزل الاتبیاء

(١١٣) مو جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصرى العراقى كان ضريرا ولكنه كان عالما جليلا وتقيا ورعا وأدبيا بارعا ، ولع بمدح : المصطفى وله ديوان كبير مات شهيدا قتله التتر سنة ٦٥٦ هـ ٠

ومقام خير العالمين بأسسرهم عجبا وهل في ذلك النور الذي حل بالنهار وةد جلا ظلم الدجي فاقت مدائحه القصائد فاقتصد الأمر اعظم أن بحاط بكنهب

عند الأله ومن له الاستسراء وافى به بين العقول امسراء للناظرين اذا راوه خفسهاء هل تستوى شمس الظهيرة أشرفت انوارها والليلسة الليسسلاء يغنيك عن تصريحك الايمساء ما ذاك مما تبلغ اليلغساء صلى عليك الله ما سرت الصبا فوق الربا وتلاقت الأنسسواء

#### ولابن نباته الصرى :

الى حرم الأمن المنيع جنواره اذا ظلت الأصوات بالروع تجار نبى له مجد قديم وسؤدد صميم واخبار تجل ومخبر نبى له الحوضان هذا اصابع تنفيض وهذا في القيامة كوتسر وللشيخ عبد الله الشبراوى المصرى قصيدة قالها حين زيارته النبي على وكان شنيخ الاسلام بالديار المصرية:

> مقلتى قد نلت كمال، الأرب هذه أنسواره قد ظهــــرت

هذه النوار طه العسسربني حده أنسوار طه المصطفى خاتم الرسل شريف النسب وبدت من خلف تلك الحجب

وللبارودي من قصيمته السماه « كشف الغمة في مدح سيد الأمة » وقد عارض بها بردة البوصيري :

وأحد الغمام الى حى بذى سلم وديعة سرها لم يتصل بفمي. ف القلب منزله مرعية الذمم, عنى رسائل اشواقى الى اخم لته المبرية من عرب ومن عجم (١١٤)

يا رائد العبرق يمم دارة العلم منازل لهواها بين جانحيني أدر على السمع ذكراها مان لها ليت القطاحين سارت غدوة حملت محمد خاتم الرسل الذي خضعت

<sup>(</sup>۱۱٤) ديوان البارودي ٠

وقال أمير القوافي أحمد شوقى معارضا البردة :

ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمى في الأشهر الحرم رمى القضاء بعينى جؤذر أسدا لما دنا حدثتني النفس قسائلة جحدتها وكتمت السهم في كبدى رزقت أسمح ما في الناس من خلف يا لائمي في هـواه والهوى قـــدر لقد انلتك اذنا غير واعيسسة يا ناعس الطرف لاذقت الهوى أبدا أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنم (١١٢)

بيا ساكن القاع ادرك ساكن الأجم يا ويح جنبك بالسهم الصيب رمى جرح الأحبة عندى غير ذى ألم اذا رزقت التماس العندر في الشيم لو شفك الوجد لم تعزل ولم غلم وربما منتصت والقلب في صمم

ويقول في همزيته:

ولد الهدى فالكائنات ضياء وحدبيقة الفرقان ضاحكة الربى

وغم الزمان تبسم وثنياء الروح والملا الملائك حوله للدين والدنيسا به بشراء والعرش يزهو والحظيرة تزدهى والمنتهى والسدرة العصماء بالترجمان شدية غنساء (١١٦)

<sup>(</sup>١١٥) الشوقيات ج ١ ص ٢٤٠ ط ٠ مصر ٠

<sup>(</sup>١١٦) الشوقيات ج ١ عن ٢١ ط ٠ مصر ٠

# القصِّل البشائي.

# فنون الأدب الصوفى وخصائصه

ع البحث الاول: أغراض الأدب الصوفى •

﴿ المبحث الثاني : الرمزية في الأدب العربي •

يد المبحث الثالث : الرمزية في الانب الصوفي وقيمتها الفنية ٠

#### المبحث الأول

#### الأدب الصوغى وأغراضه

كان للصوفية الدب غزير - شعرا ونثرا - ينطق بما تنطوى عليه سرائرهم ، وتخفيه ضمائرهم ، ويشف عن حكمة بالغة ، وفهم واسع ، وعقل راجح ، وخيال خصب • فلقد جاء عدبهم نتاج قرائح صافية ، وقلرب واعية ، والسراقات الهية ميزته عن سائر الدارس الأدبية ، وذلك لعنايت الفائقة بالرمز والغموض والاشارة • وقد كانت له الفاظة الخاصة به واساليهب القاصرة عليه وتناوله للمعانى والأفكار بطريقة تند عن قرائح بقية النسراء

فلقد تناولوا أغراض الحب الالهى ، والحنين والوجد والبقاء والمغناء ووصف الخمر والغيزل الالهى والزهد بصورة لايفهمها الا من سلك طريقهم ونهل من مشاربهم فجاء الدبهم شعره ونثره ذا طابع خاص جعله ذا سمات تحدد معالمة وتبين رسومه بحيث لايخفى على الأديب أن يميز بينه وبين غيره من الوان الادب •

#### اولا الشعر:

كان الشعر الصوفى كثيرا وغزيرا غزارة النثر الصوفى ، وشعراء الصوغية كثيرون فى كل عصر ، ومنهم شعراء قالوا فأفاضوا واعتمدوا على الارتجال والدبيهة وأحسنوا ، وأتوا فى شعرهم بغرر المعاتى ، وروائع الخيال ، وبدائع الصور ، وجميل التشعيبهات ، ولطيف المجازات .

والحديث عن الشعر الصوفى متشعب طويل ، ونلاحظ أن الشعر الصوفى كان من جانب آخر تحولا للشعر الدينى الاسلامى والغزل العذرى المتصوف اللهائم فى مسارح الجمال الروحى ، وكان قسم منه تصعيدا لشعر الخمريات

المعربي والقسم الآخر ـ وهو الخاص يوصف الذات الالهية ـ كان امتداد منوعا لفن الوصف في الدبنا القديم ، وشعر الدائح النبوية كان كذلك ارتقاء يفن المدح في الشعر العربي (١) ٠

#### الغرض الأول : الديح النبوى :

هذا اللون من الأدب كان امتدادا لفن الدبيح في الشعر العربي ، ولقب كان هذا الفن يستهدف الاستجداء ويصدر عن رغبة أورهية تهنئة بنصــر أو دعوة لنزال أو طعان أو فخرا وعصبية أهوجان أو رثاء ٠٠٠ الى آخره ، اما اللديح النبوى فقد امتاز بصدق العاطفة وحرارة الشعور وفرط الوجد وشدة التعلق برسول الله عليه وآل بيته فكان ترجمة صادقة لما يعتمل في خفس المحب من وجه وعشق وهيام كما كان وسيلة لنيل القرب من الله سبحاتة وتعسالي:

ومن أشهر شعراء المديح النبوى الامام البوصيرى الذى ظهر ببردته المشهورة وكثرة مدائحه للرسول \_ كقوله: \_

مسك تمسك ريخه والسروح كرما بكل فضيلة ممسدوح فليهنه التفضيل والترجيي (٢)

امدائح لى فيك ام تسبيح لولاك ما غفر الذنوب مديح حدثت أن مدائحي في المصطفى كفارة لى والحديث صحيب یا نفس دونك مسدح احمد انسه ونصيبك الأوفى من الذكر الذى مته العبير لسامعيب يفسوح ان النبي محمدا من ربـــــه ألله فضلمه ورجح قسسسدره

الغرض الشانى: الحب الالهسى: -

والحب الالهى عند الصوفيين استغرق كثيرا من أشعارهم بل مو جلها فالحب هو الديل الطبعي لدى المحب الى المحبوب وحب العبد لله يقتضي طاعة

<sup>(</sup>١) التصوف الاسلامي ظلاله في الأدب العربي ه • خفاجع ح٢ ص ٤٩ مكتبة القاهرة مع تصرف ٠

<sup>(</sup>٢) ديوان النومىيرى ٠

المره واجتناب نهيه قال تعالى : « قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ننوبكم والله غفور رحيم (٣) « وقال صلى الله عليه وسلم » ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان: أن يكون الله ورسوله أحب اليه ممسأ مسواهما ، وأن يحب المرء لايحبه الا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار •

بيد أن أشعارهم كانت تدور حول معانى الحب والشوق الشيوب والعشق والوجد والبقاء والفناء ويقول الخواص فيه : « هو محو الارادات ، واحتراق جميع الصفات والحاجات ، (٤) .

وقال ذو النون : « وهو سقوط المحبة عن القلب والجوارح حتى لايكون فيها المحبة وتكون الأشياء بالله ولله » (٥) ·

#### ويتنول ابن الفارض:

سائق الأظعان يطوى البيسدطي وبذات الشيح عسني ان مسرر وتلطف واجسر ذكرى عنسدهم قل تركت الصب فيكم شبحا ماله مما براه الشوق في ينا أهيسل الود أنسى تنكسروني ني كهسلا بعسد عرفاني فتي (٦)

منعما عرج على كثيبان طيين ت بحى من عريب الجددع حسى علهام أن ينظروا عطف على

وهذا نموذج لابن الفارض قصيدة طويلة امتازت بالوحدة الموضوعية حيث انها في الحب الالهي ولم تتقاول غرضا سواه والألفاظ منسجمة ومنتقاة متخيرة ٠

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية « ٣١ »

<sup>(</sup>٤)/ اللمع لأبي نصر السراج الطوسي ص ٨٧٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه ص ١٨٨٠

<sup>(</sup>٦) ديوان ابن الفارض ص « ١٩٠، دار صعب \_ بيروت ط الثانيـة سنة ۱۹۸۰ م

وهذا الغرض ملىء من بين اغراض شعر التصوف بالاصطلاحات الخاصة به ومواجيدهم وعشقهم واحوالهم من رجد وسكر وصحو وهوى وشطح وتجسيريه ٠

ويقول في قصيدة أخرى ٠

زدنى بضرط الحب فيك تحسيرا وارحم حشا يلفظى مواك تسعسرا واذا سالتك أن أراك حقيقه فاسمع ولا تجعل جوابي ان تسرى يا قلب أنت وعدتني في حبهسم صبرا فحاذر أن تضيق وتضحرا

ان الغرام هو الحياة فمت بـــه صبا فختك أن تموت وتعــدرا ولقد خلوت مع الحبيب وبيغف سر أرق من النسيم اذا سرى (٧)

فهذه أببات لابن الفارض تدل على حبه الشديد فهو يصل الى درجــة من الوجد تجعله يطلب رؤية الله تعالى ولايجاب كما الحيب موسى علمه السلام يقوله تعالى : « قال أن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى » ثم خشى عدم تحقيق الرؤية فخاطب قلبه طالبا منه التؤدة والنتصبر كما وعده فالغرام هو الحياة وان مات في سبيله فله العذر كل العذر ، وذلك ديدن الصوفية وهجيراهم وطيعهم وسجاياهم في الحب الالهي ٠

### وييقاول السهوردى :

أبسدا تحن اليكم الأرواح وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وارحمتا للعاشقين تكلفيوا واذا هم كتموا تحدث عنهم وكذا دماء العاشقين تباح بالسر ان باحوا تياح مماؤهم عند الوشاة المدمع السفياح وبدت شواهد للسقام عليهم أغيها لشكل أمرهم ايضساح لخفض الجناح لكم ولين عليكم للصب في خفض الجناح جناح

ووصالكم ريحانها والسراح والى لذيد لقائكم ترتـــاح ستر المحبة والهوى فضهاح

<sup>(</sup>٧) ديوان ابن الفارض ص ١٤٢ ط الثانية ـ بيروت

فالى لقاكم نفسه مشاقة والى رضاكم طرفه طماح عودوا بنور الوصل في غسق الجفا فالهجر ليل والوصال صباح (٨)،

لهذه الأبيات أرجها المسكر ، وعبيرها الفواح ، المعبر عن النفس وخلجاتها ، وانات القلوب وحالاتها ، فهو يؤثر التعبير الصوفى الذى يرمز به الى وجده الشعيد وحتينه الفياض ، وهذه القصيدة ترسم حال السهروردى ، وتصور خواطره حيث يبغى الاتصال بالذات العلية ، وهكذا أكثر شعراء الصونية من القول فى الحب الالهى يدافع الشوق حتى ان هذا العرص استحال الى اغراض ، وصار هذا الفن الى فنون كالغناء ووحدة الوجود ،

الغرض الثالث: الفناء في الذات العلمة:

والغناء هو بطلان سُعور المحب بكل ما حوله فلا يدرك في خارج نفسه شيئًا • تناون هذا الغرض كثير من الشعراء الصوفيين كالحلاحج الذي يقاول :

نحن روحان طلنا بنسا تضرب الأمثال للناس بنا واذا أبصرته أبصرتنا لو ترانا لم تفرق بيننا من رأى روحين طت بدنا (١) انا من أهوى ومن اهـوى انا نحن مذكنا على عهـد الهـوى فاذا ابصرتنى أبصــــرته ايها السـائل عن قصــتنا روحه روحى وروحــه روحــه

يقول حافظ الشيرازي (١٠)

في السوق وفي الصومعة ما رايت غير الله في السسهل في الجبل ما رايت غيير الله كثيرا ما ابصيرته بجسواري في المحدة في السيراء والضراء ما أيصيرت غيير الله

<sup>(</sup>٨) معجم الأدباء لياقوت

<sup>(</sup>٩) ديوان الحلاج ص ٥٥ ت ٠ د٠ كامل الشيبي ط ١٩٧٣ م ٠ ....

<sup>(</sup>۱۰) انظر الديوان ٠

فى الصلى والصوم وفى التأمل والذكر وفى دين الرسول ما رأيت غريد الله لا المروح والا الجسد ولا العرض ولا الجوهر لا الأسباب ولا المسببات ما رأيت غرير الله

ومخالا مثال أخر في الفناء حيث ان الشاعر « الشيرازى » لايرى في الوجود الا الله أينما ذهب وحينما حل فهو بجواره في المحن وفي السراء والضراء كأنه عريد أن يقول كل شيء في الوجود دليل على وجود الله ، فهو صانع الكون ومدبر شئونه .

الغرض الرابع: الوصيف •

لقد كان الوصف غرضا من الأغراض الشعرية التى تتناولها الشعراء من جاهليين واسلاميين ومخضرمين ومحدثين فوقفوا على الأطلال وبكوا الديار ومن ارتحلوا عنها واصفين أيامهم الخوالى ومن كان يسكنها من الحسناوات الغوالى ، ووصفوا الصحراء وجبالها والليل والخيل والنوق وغيرها من الوصوفات ، ولقد جاء الشراء الصوفيون فنوا بالوصف منحى آخر وسموا بأنفسهم عن الأوصاف الحسية وان جاء في أشعارهم مايوهم الوصف الحسى، بيد أنهم يرمون الى معانى متدفقة بدوافع الحب والغرام الألهى ، اذ أن الأوصاف الحسية لاتساعد ولاتناسب الموصوف ولاحال الواصف ، فالواصف السكوه الوجد وغيبه الغرام ، وقتله الحب فيصف الخمر ويقصد الخصر الألهى ويتيم « بلبنى وسعدى » ويقصد الذات العلية ومما قيل في ذلك في وصف الذات لعمر بن الفارض رضى الله منه :

يقولون لى صنعها فاتت بوصعها صعاء ولا مأء ولطنف ولاهدوى تقدم كل الكائنات حديثه والمكمة وقامت بها الأشياء ثم لحكمة فلا عيش في الدنيا لن عاتس صاحبا

خبير أجل عند باوصافها عسلم ونور ولانار وروح ولا جسم تديما ولا شكل هنأك ولا رسم بها احتجبت عن كل من لاله فهم ومن لم يمت سكرا بها فاته الحزم

وليس له ميها نصيب ولاسهم (١١)

على نفسه فلييك من ضاع عمره

وله رضى الله عنه:

فالعین تهوی صورة الحسن التی اسد اخی وغذنی بحدیث مالانوی ذنب ومن اهاوی معلی

روحی بها تصبو الی معنی خنفی وانثر علی سمعی حالاه وشنف ان غاب عن انسان عینی فهو فی (۱۲)

لقد جاء شعر ابن الفارض رضى الله عنه فى الذات العلية وصفا لها بانها تقدمت كل الكائنات فالله موجودقبل الوجودويجل عن الوصف فالذى يوصف هو الحادثات والله سبطانه وتعالى لاتدركه الأبصاروهو يدرك الأبصار حيث يقول فى القصيدة الأخرى ، ان العين تهوى صورة الحسن التى تصبو اليها الحادثات والله سبحانه وتعالى لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار حيث روحه وهذه الصورة خفية عن عينيه ويكتقى بالحديث عنها ثم يعرج بعد ذلك فيقول واصفا حاله ومايلاقيه من ألم البعد والفراق : ليس للنوى ذنب ومن اهواه معى فى كل زمان ومكان بل فى كل لحظة من لحظات الحياة وان غاب عن عينى فلم أره فهو فى بقدرته وآياته وفى هذا المعنى يقول الحسلاج شهيد التصوف الاسلامى :

سر السرائر مطبوی باثبسات فكيف والكيف معروف بظاهسره تاه الخلائق في عميساء مظلمسة بالظن والوهم نحو الحق مطلبهم والسرب بينهم في كسل منقلب وماخلوا منه طرف العين ، لوعلموا

من جانب الأفق من نور بطيسات فالغيب باطنه السذات بالسسذات قصدا ولم يعرفوا غير الاشسارات نحو السماء يناجون السسموات يحل حالاتهم في كل سسساعات وما خلا منهم في محل كل اوقات (١٢)

<sup>(</sup>۱۱) دیوان ابن الفارض ص ۱۶۲ دار صادر للطباعة والنشر ـ بیروت ۱۳۷۸ هـ ـ ۱۹۵۷ ۰

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق نفسه ٠

<sup>(</sup>۱۳) ديوان الحلاج ص ٢٥ ت ٠ د ٠ مصطفى الشيبي ٠

فالحلاج بعزفة على الوتر نفسه الذي نغم عليه ابن الفارض من أن. الله تبارك وتعالى بجل عن الوصف وهو معنا في كل وقت وحين وبيننا في كل متقلب وقد تاه عنه الخلائق ولم يعرفوا غير الاشارات ويقول الحالج في وصف موعد حب :

> لمي حبيب أزور في الخصطوات ما ترانى أصعفى اليعه يسعرى كلمات من غير شـــكل والانقسط فكأنبى مخاطب كنست ايسسا كأضر غائب قريب بعيت هو الدنبي من الضمير الى الرهم

حاضر غائب عن اللحظـــان . كى اعى مايقول من كامسات ولا مثل نغمة الأصوات على خــاطرى بذاتى لــذاتى وهو لم تحوه رسيوم الصفات وأخفى من لائسم الخطرات (١٤)

فالحلاج يسمو بالوصف ويرتقى به فيفجر من خلال كلماته معانسه وخواطره ومواجيده فينتقل بالوصف من المعانى الحسية التي استهدفها الشعراء من قبل الى اغراض سامية ومقاصد طاهره رفيعة تسمو بالنفس وترتقى بالفؤاه فيقول: أن له حبيبا يزوره في خلوته ولاربب أنه يقدد بالخلوة انقطاعه لعبادة الله ولعل الحلاج استشف هذا المعنى من كتاب الله حيث قال تعالى على لسان ابراهيم عليه السلام « اني ذاهب الي ربي سيهدين » أي ذاهب الى مكان فيه طاعة ربى وهو حاضر معه لايغيب • وهو قريب منه أداتى من ضميره اليه وهو سبطانه يجل من الرسم والصفة المحسوسة قالى نعالى « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » (١٥)

ويقول الشيخ في وصف مجلس شراب

سقانى محبوبى بكاس المجسة فتهت عن العشاق سكرا بخلوني وكنت أنبا الساقلي أن كان حاضرا

لصم الجبال الراسيات لدكيت أطوف عليهم كرة بعد كسسسرة

<sup>(</sup>١٤) ديوان الحلاج ص ٢٦ د ٠ مصطفى الشيبي ٠

<sup>(</sup>۱۵) سورة الشوري آية [ ۱۱ ] سن

ونادهنی سرا بسر وحکمت

وأن رسول الله شيخى وقدوتسى وعشت وثيقا صادقها بمحبتسى

فهذا وصف مجلس شراب ولكنه في الحضرة الالهية وليس بين خصر وكؤوس وقيان ومعازف كما وصف الشعراء من قبل وصفاً حسيا ولكن الدسوقي وصف هذا المجلس بأرصاف تتأبى أن تنصاع للمعانى الحسيه فهو فيه النديم والماقى وطريقته هي سنة رسول الله على والنبي هو قدوته الحسنة ولقد ذاع وصف الخمر ومجالسها في شعر التصوف بحيث يمكن أن نطاق عليه خمريات صوفية » •

الغرض الخامس: في الزهد •

الزهد في الحياة الدنيا هو ترك ملذاتها ، والانصراف عن شهوانها والبعد عن بهرجها الكانب وزبرجها اللامع وزخرفها الخداع ، والاكتفاء بضروريات الحياة والصوفية من بين الزهاد ومن الزهاد كبار الصحابة والتابية رضوان الله تعالى عليهم من امثال ابى ذر الغفارى وعبد الله بن عباس وعمر بن عبد العزيز ومعروف الكرخي وببشر الحافي والجنيد ورابعة العدوية وغيرهم كثيرون اشتهروا بالزهد ، وهو نزعة اسلامية خالصة حيث ان القرآن الكريم حنر من الافتتان بالدنيا والانخداع بها والغرور بمباهجهافقال تعالى : « قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لن اتقى ولا تظامون فتيلا (١٦) وقال جل شانه : « وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور » وكذلك حذر النبي على أن الزهد عليه الصلاة والسلام ـ وهي حياة الشظف والزهد ـ برهانا عمليا على أن الزهد اسلامي خالص .

ولمالك بن دينار شعر كنير في الزهد وكان يقول:

اتيت القبـــور فناديتهــا فاين المعظـم والمحتقــر واين المــدل بســطاته وأن العزيز اذا ماقــدر (۱۷)

<sup>(</sup>١٦) سورة النساء آية,[ ٧٧ ]

<sup>(</sup>١٧) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار ٠ لمحى الدين بن العربي ص

ومن شعر الزهد ما قاله عروة بن أذينه : لقد علمت وما الاسراف من خلقيى أن

أن الذي هو زقى سوف يأتى (١٨)

ويقول بهاول المجنوب وقد لقى الرشيه وعظه : (١٩)

ولا تجمع من المسسسال فما تسدرى ان تجمسسع فان الرزق مقسسسسوم وسدوء الظن الاينفسسسا فتي كل من يقنسسسا

وكان أبو العتاهية من أشهر شعراء الزهادة في الدنيا من بين الشعراء وله شعر يمتاز بالرقه والسلاسة والعذوبه يقول مخاطبا الدنيا:

قطعت متك حبائل الآمسال ويئست أن أبقى لشىء نلت مما فوجدت برد الياس بين جوانحى ولئن بئست لرب برقة خساب ما كان اشام اذ رجاؤك قائسلى فالآن يادينا عرفتك فاذهبى والآن صار لى الزمان مؤدبسا والآن أبصرت السبيل الى الهدى ولقد أقام لى الشسيب نعاته ولقد رأيت الوت يبسرق سيفه ولقد رأيت الوت يبسرق سيفه ولقدر رأيت عرى الحياة نخرمت

وحططت عن ظهر المطبی رحالی فیك بادنیا وأن یبقی لئے۔۔۔ وارحت من حلی ومن ترحالی برهت لدی طمع وبره۔۔۔ الی وبنات وعدك یعتجلن ببالی یادار كيل تشریحت وزوال فغیدا علی وراح بالأمشان وتفرغت هممی عین الأشیال یفضی الی بمفیرق وقیدال بید المنیة حیث كنت حیدالی ولقد تصدی الوارثون اللی (۲۰)

<sup>(</sup>۱۸) الأغاني ط الساس حـ ۲۱ ص ١٠٦٠

<sup>(</sup>۱۹) الطبقات الكبرى للشعراني د ١ ص ٢٨٠

<sup>(</sup>٢٠) ص ٣٢٥ ، ٣٢٦ ديوان أبى المتاهية • دار صادر بيروت للطباعة والنشر سنة ١٩٦٤ هـ ١٩٦٤ م •

#### ويقول أيضًا:

رغيف خبرزيابسس وغرفسة ضيسيفة أو مسجد بمعسرل تدرس فيها دفتسسرا خيسر من الساعات في تعقبسها عقسوبة نهسذه وصسيتي طوبي لمسن يسمعها

تاكله في زاويـــــه نفســك فيهـــا خاليــه عن الورى في ناحيـــه مســـتندا بســــاريه في القصــور العاليـــة في القصــور العاليـــة تصلى بدار حامســـة مخبرة بحاليـــــه مخبرة بحاليـــــه تلك يعمرى كافيـــه تلك يعمرى كافيـــه يدعى أبـــا العتاهية (٢١)

ومما تقدم يستبين للباحث أن شعر الزهد كثير في الأدب العربي خاصة لدى التصوفه وهو شعر يدعى ـ كما نراه ـ الى ترك الدنيا والالتفات الى الآخرة فنجد شاعرا كأبى التاهية العباسى ينادى بأن رغيفا يابسا تأكله في زاوية ومسكن ضيق تعيش فيه بمعزل عن ضوضاء الناس ، وعجيج الكون ومكثك في مسجد تدرس العلم متكئا على ساربة من سوارى السجد أفضل بكثير من المقاصور العصابية التى تشغل الانسسان عن الطاعة من الخالصة التى تستهدف الاشراق ولنور والوصول الى الغايات الحميدة والتلذذ بالأنوار الالهية لساطعة ، فإن الجلوة مع الخلوة .

الغرض السادس: الدعاء والاستغاثة:

وهو لون من ألوان الأدب الصوفى استقل استقلالا تاما واتسم بسمات تميزه عن غيره حتى جاء فنا من فنون الشعر الصوفى ، واتسعت أفاق هذا الفن في الشعر الصوفى حتى اشتمل على كثير من الصور التى تزخر بمعانى التوبة والرجوع الى الله وطلب المغفرة والعفو والصفح والتماس العذر في ساحة كرم الله حيث هى دعاء المولى جل وعلا بالحاح الانقاذ الملهوف واغاثة المفتقر اليه

<sup>(</sup>۲۱) المصدر السادق ص ۳۰۶۰

الراجى منه تفريج الكرب والغمة ، وهذه صور وخصائص لم نكن الاستغانة ولا الدعاء ـ من قبل ـ يتضمانها ·

ومن اتدم الاستغاثات الصوفية وجودا متظومة السهيلى :

یا من الیه الشتکی والفسسزع أمنن فان الخیر عندك أجمسس وبالافتقار الیك فقسری ادفسس فلنن رددت فای بساب افسرع ان كان فضلك عن فقیرك یمنم (۲۲) بیا من یرجی للشدائد کله سسا یا من یرجی للشدائد کله سسا یا من خزائن رزقه فی قسول کن مالی سوی فقری الیك وسسیلة مالی سوی قرعی لبایك حیسالة ومن الذی ادعو واهتف باسسمه

### الغرض السابع : التسمييح :

وهو تسبيح الله عز وجل وتنزيهه عما سواه وذكر محامده واتصافه بكل كمال يليق به سبحانه وهو لون من ألوان الذكر الذى يثاب عليه المؤمن يقول حازم القرطاجني :

سبحان من سبحته السنن الأمم تسبيح حمد بما أولى من النعم (٢٣)

#### ١ - ومن الحان معروف الكرخي « في تمجيد رب العزة » :

سيدى : بك تقرب المتقربون فى الخلوات ، ولعظمتك سبحت الحيتان فى البحار الزاخرات ، ولجلال قدسك تصاففت الأمواج المتلاطمات ، أنت الذى معجد لك سواد الليل وضوء النهار ، والفلك الدوار ، والبحر الزخار ، والقمر النوار ، والنجم الزهاد ، كل شيء عندك بمقدار ، لأنك العلى القهار (٢٤)

## ۲ - ومن مناجاة للسهر وردى :

سبحان الذي لاتدركه الأبصار ، ولا تمثله الأفكار ، لك الحمد والثناء ،

<sup>(</sup>۲۲) منظومة السهيلي ٠

<sup>(</sup>۲۳) ديوان حازم القرطاجني ط دار الثقافة بيروت ص ۹۸ وما بعدها (۲۶) دراسات في الآداب الصوفي د ٠ خفاجي ص ١٣٨ ٠

ومنك المنع والعطاء ، ولك الجود والبقاء فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء والميه ترجعون (٢٠)، ·

وهذا هو دعاء للسنهر وردى :

سبحانك ما عبد ناك حق عبادتك ، يامن لايشغله سمع عن سمم سبحانك انك أنت المتجلى بنورك لعبادك في أطباق السموات ، (٢١) .

الغرض الثامن: الحكم والآداب

هذا اللون من الشعر كان من بين الموضوعات التى تناولتها القصديدة العربية بشكلها التقليدى حيث كانت تشتمل على شتى الأغراض م نسيبووقوف على الأطلال وذكر للأحبة ووصف وفخر وهجاء ثم على بعض من الحكم المستقاة من تجربة الشاعر وبيئته التى نشأ فيها ، وقد تناولت بعض المعلقسات المجاهلية هذا اللون وتضمنته قصائد كثير من الشعراء كزهير بن أبى سلمى المزنى وغيره من شعراء الجاهلية .

ومن أمثلة ما قاله ابن عطاء الله السكتدري •

۱ ــ العطاء من الخلق حرمان ، والمنع من الله احسان متى أعطاك أشهدك
 مره ، ومتى منعك أشهدك قهره فهو فى كل ذلك متعرف البك •

ومقبل بوجود لطفه عليك ، انما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه ، ربما فقتح لك باب الطاعة ، وما فتح لك باب القبول ، وربما قضى عليت علامند بالذنب فكان سببا في الوصول (٢٧) .

الغرض التاسع : الغزل الصوفي :

الغزل لون من الوان الشعر العربي في الجاهلية والاسلام ، ولقسد

<sup>(</sup>٢٥) المرجع نفسه ص ١٤٥٠

<sup>(</sup>٢٦) دراسات في القصوف الاسلامي د · خفاجي ص ١٥١ ·

<sup>(</sup>۲۷) دراسات في التصوف الاسلامي ٠ د ٠ خفاجي ص ١١٤ ، ١١٥ ،

استغرق الغزل جل اشعارهم فما من قصيدة جاهلية الا نرى الشاعر قسد استهلها بغزل ولو كان ذلك موطن رثاء فصار تقليدا عاما لديهم بدء القصيدة بالتسبيب والتشيب بالنساء وذكر اوصافهن من خفر وحياء ، ودل وظرف واحورار عينين وامتشاق قد وفتنة قوام وغيرها من الأوصاف الحسية .

وقد ظهرت القصيدة الغزلية ذات الوحدة الموضوعية في عصور الاسلام المختلفة وظهر اصحاب الغزل الذين اشتهورا به حتى صاروا زعماء لدارس غزلية عذرية وغير عذيية من أمتال «كثير عزة» «ومجنون ليلى» في العزل العفيف وعمر بن أنبى ربيعة وأبى نواس في الفاضح الصريح وغيرهم كثير •

غير أن الغزل الصوف الذى له مشرب خاص ، وأسلوب متميز يختلف في معانيه وايحاءاته والفاظه واتساراته ، فغزل الصوفيين يحرق القلب أويكاد ، ويصهر الوح في بوتقة النور الالهى برمزيته التى تنزهه عن ألوان الغزل الذي كانت معروفة ومالوفة ٠٠ ولايخفى فيه المنحى هو والفن الآخر الذي ينازعه الصفة نفسها وهو فن « الخمريات الصوفية » ولذلك وصف مجالس الشراب والمسكر ٠ مع هذه الرمزية التي تعطى الألفاظ والأفكار ، والمعانى في الوافهم الشعرية التي بدت روحاتية في رحاب القدس الأعلى والنور الأسنى ٠ فلقد سمم أبو القاسم الجنيد صوتا يغنى :

اذا قلت : أهدى الهجر لمى حال البلى وان قلت : هذا القلب أحرقه الهوى وان قلت : ما أذنعت ؟ قلت حجيبة فصــــعق (٢٨) .

تقولین : لولا الهجر لم یطب الحب تقولی : بنیران الهوی شرف القلب حیاتك ذنب لایقالس به ذنسب

ومن الغزل المسى على سنة التصوف ما انشده الحلاج يقول:

شيء بقلبي وفيه منك اسماء لا النور يدرى به كلا ولا الظلم ونور وجهك سرحين أشمده هذا هو الجود والاحسان الكرم فخذ حديثي وحبى اتت تعلممه لا اللوح يعلمه حقا ولا القلم (٢٩)

<sup>(</sup>۲۸) وهيات الأعيان وبناء الزمان لابن خلكان د ١ ص ١٤٧٠

<sup>(</sup>۲۹) ذاته

#### البحث التساني

### الروزية في الأدب العيربي:

يطلق الرمز عند العرب على الاشارة بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو اليد و الفم أو اللسان (٣٠) وقصر بعضهم الرمز على الشفتين خاصة (٢١) ويرى بعضهم أن أصل الرمز هو الصوت الخفى الذى لا يكاد يفهم (٣٢) وأن ذلك هو ما عناه الله تعالى بقوله « قال آينتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام الارمزا» وقيل انه الكلام الخفى الذى لايكاد يفهم ، ثم استعمل حتى صار كالاشارة (٣٢) وقيل أن ـ اصله التحرك (٣٤) وكان صاحب اللسان يقصد الى الجمع بين المعانى الأربعة الأخيرة وردها الى معنى واحد اذ يقول « الرمز تصويت خفى باللسان كالهمس ويكون بتحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير البانة صوت ، انما هو اشارة بالشفتين (٢٥) .

اذن نستطيع أن نقول بوجه عام: ان الرمز في لغة العرب هو الاشارة وفي كلام العرب ما يعل على أن الاشارة أو الرمز طريق من طرق الدلالة ، فقد - تصحب الكلام فتساعده على البيان والافصاح لأن حسن الاشارة باليد

<sup>(</sup>٣٠) القاموس المحيط

<sup>(</sup>٣١) العمدة لابي رشيق القيرواني ج ١ ص ٢١٠

<sup>(</sup>۳۲) نقد النثر ص ۲۱

<sup>(</sup>٣٣) العمدة لابي رشيق القيرواني ج ١ ص ٢١٠

<sup>(</sup>۳۶) الکشاف للزمخشری فی تفسیر « الا رمزا » ج ۱ ص ۳۲۳ ، ۳۲۳ مطبعة الحلبی بمصر سنة ۱۳۷٦ هـ ۱۹۶۸ م ۰

<sup>(</sup>٣٥) لسان العرب لابن منظور مادة ، رمز ،

او الرأس من تمام حسن البيان ، كما يقول الجاحظ • أو تنوب عن الكلام وتستقل بالدلالة قال الشاعر:

اللعناق حرام قلت في عنقى (٢٦) 

وان الانسان يلجأ الى الاشارة حين العجز عن الكلام كالذى جعله الله آية لزكريا عليه السلام على ما بشره به من الولد ، لما دعا الله تعالى أن يجعل له آية على ذلك : « قال رب اجعل لى آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزا » (٢٧) •

أو حين يكون القصد افهام بض الناس بالمراد دون البعض الآخر قال الساعر:

اشارة محزون ولم تتكلم أشارت بطرف العين خيفة أهلها

واهلا وسهلا بالحبيب المتيم (٢٨) فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا

وقمال آخسر :

من غير أن تبدى مناك كلامها(٢٩) رمزت الى مضافة من بعلهــــا

والرمزية بطبيعتها وتزعتها المثالية أقرب الى الشعر منها الى الندر فالخصائص التي طبعت بها الرمزية والمبادىء التي اعتنقها ، والأهداف التى طمحت اليها كلها تنزع تزعة شعرية بحتة ، وكلها مستقاة من الشعر وتوجیهات الشعراء مثل : « بودلیر » و « رومیو » و « فیرلین » و « ملارمة » ، ولقد كان من الأهداف البارزة لهؤلاء الشمعراء الذين حملوا لواء الرمزية أن

<sup>(</sup>٣٦) محيط المحيط مادة رمز

<sup>(</sup>٣٧) سورة آل عمران الآية رقم ٤١٠

<sup>(</sup>٣٨) البيان والتبين للجاحظ ج ١ ص ٧٠

<sup>(</sup>٣٩) الرمزية في الأدب العربي ٠ د ٠ دويش الجندي ٠ دار نهضة مصر الطباعة والنشر ص ٢٢٠

ينتشلوا الشعر من الصبغة النثرية التي تتجلى في الوضوح والواقعية والتفكير المنطقى يقول « فاليرى » :

« ان عادة الحكم على الشعر بحسب النثر وبحسب وظيفته ، وتقويمه على أسال من كمية النتر التي يشتمل عليها جعلت الذوق العالمي يصدبح شبيئا فشبيئا نثريا وقد بدأت هـذه الظاهرة مندذ القرن السادس عشر، فالأخطاء العجيبة للدرس ـ الأدبى ، وأثر السرح والشعر الدرامي ، والشعر الدراسي معناه الواقعة وهي في جوهرها نثرية ـ أشاعت كلها كثيرا من السخافات وكثيرا من التجارب التي تكشف عن الجهل الفاضح بامسور النسعر (٤٠) وأما الرمزية بالمفهوم العربي فقد نبعت أول ما نبعث من الأدب الجاهلي ، واستعادت الوانها من طبيعة \_ العقلية العربية الأصيلة ، ومن مظاهر الحياة الجاهلية الخالصة ، ونحن نعلم أن الرمزية العربية تعتمد على هذين الركنين : الايجاز وغير المباشرة في المتعبير ٠ ، ولما كان النبعر الجاهلي هو أعرق الآداب العربية في العروبة وأسبقها الى الوجود ، كانت كل المظاهر الأدبية العربية الخالصة ممثلة فيه خير تمثيل وكان ذلك الشعر صدى ناطقا لكل ما توحى به البيئة العربية من مظاهر وآثار ٠ (٤١) وأما الرمزية العربية في النثر الجاهلي فاننا نلحظها بوجه خاص في الأمثال ، ثم في الألغاز • ومهما يكن من شي فالمتبهور عن الأمنال أنها أقوال موجزة تضرب في حوادت مشابهة للحوادث الأصيلة التي جاءت فيها ، كما أن السهور عنها أنها قسمان .

ا حقیقیة ان کان لها أصل معروف عنه وسبقت له کقولهم: الصیف ضیعت اللبن ، الیوم خمر وغدا أمر ، قطعت جهیزه قول کل خطیب .

٢ - فرضية : وهى التى تمثل على لسان حيوان أو نبات أو جماد
 مثل : في بيته يؤتى الحكم ، كيف أعاودك وهذا أثر فاسك • (١٤).

<sup>(</sup>٤٠) الرمزية في الأدب العربي ٠ د ٠ درويش الجندي ص ١٢٥ \_ ١٢٦

<sup>(</sup>٤١) الرمزية في الأدب العربي د ٠ درويش الجندي ص ١٦٢٠٠

<sup>(</sup>٤٢) المرجع السابق ص ١٧٢ ، ١٧٤ . ٠

أما فى العصر الاسلامى فان العرب فى عصر الاسلام لم يتاثروا كثيرا بالحضارات الأجنبية ، والتيارات الأعجمية بوجه خاص ، ولم يمعلوا التعمق في المطاهر الجديدة التى طرات على الحياة العربية بظهور الاسلم بوجه عام •

ونحن لا ننكر أن الحياة العربية في هذا العصر قد بدات تسير في طريق يخالف ما كان عليه الحال في العصر الجاهلي من غلبة البداوة وضعف الاتصال بهذه الحضارات ، والأخذ بالسباب الترف والمدينة ، والتحول من حياة البداوة السانجة الي حياة الحضر المعقدة (٤٦) • فقد هيأت هذه الفتوح للعسرب أن يروا بيئات قلما كانت رؤيتها متاحة لهم من قبل ، وجلبت اليهم الرقيق الفارسي والرومي (٤٤) وكان لهذا الرقيق اثره في نقل الحضارة الفارسية والرومانية (٤٥) ووفرت لهم النروة الطائلة التي بها بستطيعون أن يحققوا ما يشتهون من لذة ومتاع •

ونحن نلحظ كل اولئك فى وقت مبكر من العصر الاسلامى ونرى ان الحياة العربية الفطرية قد أخنت تنحر منحى حضاريا ، وتميل الى الله والاستمتاع ببهجة الحياة الدنيا فى شىء من التوسع بعد عهد عمر رضى الله عنه ، فنرى الناس قد جعلوا يبنون الدور الفاخرة ، والقصور العالية (١٤) ويلبسون الخز والديباج والاستبرق والحلل الموشاة (٤٧) ويستمتون بضروب من اللهو كان من ابرزما الغناء (٨٤) الذى تقدم على أيدى الموالى ولا سيما في الحجاز كما نرى صورا بارزة من الثراء الذى يمثل ما صار اليه العرب من

<sup>(</sup>٤٣) الرمزية في الأدب العربي د ٠ درويش الجندي ص ١٨٣ ، ١٨٤

<sup>(</sup>٤٤) مروج الذهب للمسودى طبع باريس ج ٤ ص ٢٥٤ ·

<sup>(</sup>٤٥) التطور والتجديد في الشعر الأمودي د ٠ شوقي ضيف ص ٥ الطبعة الثانية دار المعارف بمصر ٠

<sup>(</sup>٤٦) مروج الذهب للمسودي طبع باريس ج ٤ ص ٢٥٣٠

<sup>(</sup>٤٧) الأغانى ـ طبع دار الكتب ج ١ ص ٢٢١ بتصرف ٠

<sup>(</sup>٤٨) المصدر السابق جـ ٢ ص ٢٠٦ ، جـ ص ٤٠٨

غنى في ظل الحياة الاسلامية كما يمثل الاتبان على الدنيا بعد عهد عمر الذي كانت أيامه \_ كما يقول المسعودى \_ جادة واضحة وطريقة بينة (٤٩) فهذا طلحة بن عبيد الله كانت غلته من العراق في كل يوم الف دينار أو أكثر ، غدا غلته من ناحية الشراة (٥٠) وروى أن زيد بن ثابت حين مات خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفئوس (٥١) وبلغ ربع ما خلفه و عبد الرحمن ، بن عوف أربعة وثمانين ألف دينار (٥٢) ومع ذلك كله كان تقدم الحياة العربية في العصر الاسلامي بوجة عام لاخطر له من حيث التأثير على جوهر الروح العربي الخالص الذي ما زال غالبا في هذا العصر ، فمظاهر الترقى كانت في جملتها صيغة قريبة الغور ، لم تمتد بجنورها الى الأعماق • ويرجع ذلت الى قرب هذا العصر الجاهلي ، واتصاله به والتأثر بالجديد تأثرا قويا لا \_ يكون الا بعد مضى حقبة من الزمن تكفى لهضم هذا الجديد والتشبع به ، هذا الى أن صدر هذا العصر قد استغرق في توطيد أركان الدعوة الاسلامية ، ومحاربة المشركين ، وفي الصراع حول الخلافة ، وما جرته الفتنة الكبرى بمقتل عثمان من منازعات بين المسلمين ٠٠ ومكذا تتابعت الأحداث في صدر الاسلام، وتوالت الخاظر والسواغل بعضها وراء بعض فلم تكن هناك فرصة كافيية للسكون والتامل في عالم الحياة الجديدة ، ثم جاء عهد بني امية فلم يتح الحياة العربية أن تتسع في تقدمها ، أو تمتزج كثيرا بعناصر الحياة الأعجمية الحياة الأعجمية ، أو تقتبس كثيرا من ألوان - الحضارة الأجنبية في النواحي المادية والعقلية ، وذلك لأن بنى أمية كانت تسودهم النزعة العربية وقد ظلت الثقافة في العصر الاسلامي دائرة حول الدين الى أواخر العصـــــر الأموى « فلقد اعتتق الناس الاسلام في حماسة وقوة فملك عليهم نفوسهم وأثر في كل المناحى الاجتماعية ومنها العلم - وظل الدين أساس كل الحركات العلمية الى آواخر العصر الأموى • فأساس التاريخ سيرة النبي علي وغزواته وتفتوحات الملمين ، والفقه مبنى على ما ورد في القرآن والحديث ووعظ الوعاظ

<sup>(</sup>٤٩) مروج الذهب طبع بايس ج ٤ ص ٢٥٦

<sup>(</sup>٥٠) المرصدر السابق

<sup>(</sup>٥١) مروج الذهب للمسعودي طبع باريس ج ٤ ص ٢٥٦

<sup>(</sup>٥٢) المصدر السابق ٠

بحث العلماء دائر خول الدين وأحكامه الفقهية والعقدية وما تنسع ذلك الدراسات الدنيوية من طب وكيمياء كان أكثر من اشتغل بهما من غير المسلمين •

وقد اقتنع العلماء بالاسلام وآمنوا به ايمانا صادقا لا مجال للشميث فيه فكان همهم في تفسير ما غمض من نصوصه ، أو جمع ما تفرق من الحديث أو استنباط أحكام من الكتاب والسنة ، أو تطبيق ما ورد منهما على الحوادث الحزئية (٥٢) .

فمن الطبيعى اذن أن يعمل هذا على تقريب الأدب الاسلامى فى جملته من الأدب الجاهلى ، ومن ثم جريان المرزية فى هذا العصر فى مجرى قريب من مجراها فى العصر الجاهلى .

ولقد كان القرآن الكريم \_ وما يزال \_ هو السجل الأول الخالد الذى تضمن أصول الدعوة الاسلامية التي كان لها ما أشرنا اليه من أثر في الحبأة العربية في العصر الإسلامي ، وهو التي ذلك كان له التي جانب ذلك في أسب \_ ذلك العصرر أثر مباشر لأنه كان المثل الأعلى في الأسب والبيأن • (٤٠) •

ولقد اشتمل القرآن الكريم على صور تمثل الرمزية العربية في أدق مظاهرها وفي كلى ركنيها: الايجاز، وغير العباشر في التعبير ·

فمن ايجازه المعجز قوله تعالى: « ولكم فى القصاص حياة » فلو أن كانتبا بليغا كتب مقالاً طويلا يصور أننا فيه آثار القصاص وما يجنيه المجتمع من ورائله من منافع ما استطاع أن يصور ما صوره القرآن فى ماتين الكلمتين « لقصاص حياة » وإن ماتين الكلمتين لتوحيان الينا بصور متعددة متتابعة من باعث قتل المعتدى ثم القتل ، ثم رفع الأمر الى السلطان ، ثم القصاص ، ثم خوف المعتدين بعد ذلك من أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم ، ثم الاحجام عن القتل بغير الحق ، ثم حقن الدماء وحفظ حياة الأحياء ، وقد كان للعرب كلمة يعجبون بها ويعدونها من أوابد كلامهم ، وهى قولهم : القتل أنفى المقتل ، فلمانزلت آية

<sup>(</sup>٥٣) ضحى الاسلام · احمد امين ج ٢ ص ٨ ط الثانية \_ القاهرة · مطبعة لجنة التآليف والترجمة والنشر ١٣٥٧ هـ ١٩٣٨ م ·

<sup>(</sup>٥٤) الرمزية في الأدب العربي د ٠ مرويش الجندي ص ١٨٦٠

القرآن الكريم تضاطت أمامها حكمة العرب ، وظهر فيها ضعف المخلوق أمام جبروت الخالق فان الآية كلمتان وهما « القصاص » و « حياة » وكلمة العرب أربع ، والآية برئت من التكرار الحاصل في كلمة العرب وفيها ترغيب في القصاص بذكر الحياة المحبوبة وجعلها نتيجة له ، وفيها اظهار للعدل بذكر كلمة «القصاص» وأن القتل ليس لشغب ، وفيها تنكير لكلمة الحياة وهوللتعظيم، أما الحكمة فخطأ اذ ليس كل قتل أنفى للقتل ، فان ذلك يشمل الاعتداء والذي ينفى القتل هو القصاص ، (٥٥)

ومنه قوله تالى فى وصف خمر الجنة « لا يصدعون عنها ولا ينزغون ». فهما كلمتان قد اتنا على جميع معايب الخمر (٥٦)، ويسمل قوله « ولا ينزغون » عدم ضياع العقل وذهاب المال ونفاذ الشراب (٥٧)

ومن تصویره الجمیل قوله تعالی ومن الناس من یعبد الله علی حرف فان أصابه خیر اطمأن به ، وان أصابته فتنة انقلب علی وجهه « فهو یوضح حالة تزعزع العقیدة حتی لا یستقر الانسان علی یقین ولا یحتمل ما یصادفه من الشدائد بقلب ثابت ، ولا یجعل عقیدته فی معزل عن ملابسات حیاته بعیدة عن میزان الربح والخسارة فیرسم لهذا التزعزع صورة تهتز وتترنح وتوشك علی الانهیار ، (٥٠)

وفى القرآن الكريم من الرمز ما يعلو على الأفهام ، ويحير الالباب خاصة الحروف التى المتقحت بها السور من مثل : ألم حم حم حص ن ت ت ت كهيعص الر ٠٠٠٠ الخ وهذا دليل على أن القرآن الكريم كتاب الله الخالد

٥٥) الرمزية في الأدب العربي ٠ د ٠ درويش الجندي ص ١٨٨ ٠

<sup>(</sup>٥٦) الايجاز والاعجاز ص ١٢٠

<sup>(</sup>٥٧) الأدب العربي وتاريخه المحمود مصطفى ج ١ ص ٢٠

<sup>(</sup>٥٨) التصوير الفنى في القرآن الكريم للشبهيد سبيد قطب ص ٤١ ــ

الذى لا يأتيه الباطل من بينى يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأنه كلام الله الذى لا يستطيع أحد من البسر محاكاته وليس أدل على ذلك من العرب البلغاء ، والشعراء المفلقين الذين عجزوا تمامًا بل وقفوا مشدوهينى أمام جماله وببلاغته ، وسحره وروعته ،

فهذا هو القرآن الكريم الذى جاء وفق ما يعرفون من اللغة العسربية وبحروف من جنس ما يتظمون منه أشعارهم وينسجون منه خطبهم وهى الحروف الهجائية « وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ولن يأتوا وادعوا شهداء كم من دون الله ان كنتم صادقين » فلم يأتوا بمثله ولن يأتوا ، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت الكافرين » • (٥٩)

ولقد كان لبيان رسول الله على أثر واضح في الأدب ـ الاسلامي ، حيث كان في المرتبة الثانية بعد القرآن من الفصاحة والبلاغـة وقـوة البيسان ولا عجب ولا دهش فهو أفصح من نطق بالضاد بل هو أستاذ ـ الأدباء ، وسيد البلغا ، وتتمثل الرمزية العربية في أحاديث رسول الله على رائعة عالمية وقد كان على يوجز غالبا ليعقل عنه ما يقال ، وقد نهى عن الثرثرة والتفيهق أذ قال ، أبغضكم الى الثرثارون المتفيهقون » (١٠) وهو القائل « إنا معشر الأنبياء بكاء قليلو الكلام (١١) وهو الفائل » نصرت بالصبا ، وأعطيت جوامع الكلم » (١٢) ، وله من التشبيهات والمجازات والكتابيات ما تنقطع دونه ألسنة الفصحاء والبلغـاء ،

<sup>(</sup>٥٩) سورة البقرة آية رقم « ٢٣ ، ٢٤ »

<sup>(</sup>٦٠) تهنیب الکامل ج ۱ ص ٥٣ عمل السباعی بیومی ط اولی ١٣٤١هـ ١٩٢٣م ٠

<sup>(</sup>٦١) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعى ص ٣١٩ مطبعة السعادة بمصر ٠

<sup>(</sup>٦٢) البيان والتبيين للجاحظ ج ٢ ص ٣٦ تحقيق حسنى السندوبي ط اولى ١٣٤٥ م ١٩٢٦ م المكتبة التجارية بمصر

ومما تتمثل فيه الرمزية بركنيها من « الايجاز وغير المباشرة في التعبير عن حديث رسول الله قول على في في حديث الفتنة ـ « هدنة على دخن » وقوله « اياكم وخضراء الدمن » وقوله في صفة الحرب يوم حنين « الآن حمـــى الوطيس » •

وكل هذا مشهود معروف · ومن الأمثلة التي تنزع الى الغموض قوله على « لا تستضيئوا بنار المشركين (٦٠) أى لا تستشيروهم ولا تأخذوا برأيهم (٦٤) فأربض في دارهم ظبيا (٢٥) وتأويله أنه بعثه الى قرم مشركين ليتبصر ما هم عليه ، ويتحسس أخبارهم ويرجع اليه بخبرهم و وأمره أن يكون منهم بحيث يراهم ، ويتبينهم ولا يسنمكتون منه ، فأن أراده بسوء أو رأبه منهم ريب تهيأ له الهرب وتفلت منهم فيكون مثل الظبي الذي لا يربض الا وهو متباعد متوحش بالبلد القفر ، ومتى ارتاب أو أحس بفزع نفر ·

وقال ابن الأعرابي • « أراد أهم في دارهم آمنا لا تبرح كأنك ظبى في كناسة قد أمن لا يرى انسا (١٦) • وهوله « تجدو الناس كابل مائة ليس فيها راحلة » (١٧) يريد أن الناس كثير والمرضى منهم قليل ، كما أن المائة من الابل لا تصاب فيها الراحلة الواحدة (١٨) •

وقد كانت الرمزية الاسلامية رمزية في الأسلوب التي لجات اليه المدرسة المراتية المدوية التي التجهت الى الايجاز أكثر مما التجهت اليه مدرسة المغزل

<sup>(</sup>٦٣) تأويل مسكل القرآن ص ٦٣ لابن تقييبة شرح وتحقيق السيد الحمد صقر ـ دار احياء الكتب العربية ـ ط عيسى البابي الحلبي وشركاه ٠

<sup>(</sup>٦٤) المرجع السابق ص ٦٣ هامش ٢٠

<sup>(</sup>٦٥) المرجع السابق ص ٦٣٠٠

<sup>(</sup>٦٦) الرجع السابق ص ٦٣ هامش ٤

<sup>(</sup>٦٧) المرجع السابق ص ٦٣

<sup>(</sup>٦٨) المرجع السابق ص هامش ١٠٠

الاباحى اذ كان الحياء والعفة دافعا للمدرسة الأولى الى التلويح والاشسارة على حين كانت الدرسة التانية تعمد الى الخوض فيما دار بين الحب والحبوب من حديث وقصص ، ومن افضل ما يمثل الغزل العفيف وهو طابع المدرسة الغزلية المدوية قول جميل بن معمر :

وانى لأرضى من بثينة بالذى لو أبصره الواشى لقرت بلابله بلا وبألا أستطيع وبالنسسى وبالأمل المرجو قد خاب آمله(١٩)

انه يرضى من بثينة بلا ، و : لا : جواب عن سؤال فما ه و؟ لم يذكره • وب « الا استطيع » فما الذى لا تستطيعه بثينة ؟

لم يبينه · و « بالتى » كلام عام غير محدد « وبالأمل المرجو قد خاك المله » فما ذلك الامل ؟ ، لم يذكره ·

هذا والبيئة البدوية بيئة صارمة ، بيئة المحافظة على العرض والقامة السدود المتيعة بين العشاق ومحبوباتهم فاضطر هؤلاء الى التحايل على اللقاء وكان مما لجأوا اليه التلميح ، ومن ذلك ما روى من أن جميلا قال لكثير لو صرت الى بثينة فأخذت لى منها موعدا ، فقال : ان غاشية عمها كتير ، فقال ان الحيلة تأتى من ورا ذلك ، فأطرق كثير اطراقة ثم قال : متى كان عهدك بها ؟ قال : يوم كذا ، قال : فى أى موضع ؟ قال : فى دار يقال له وادى الدوم ، فأصاب ثوبها شىء فغسلته فأتى الحى فجعل يتحدث اليهم حتى اتى عمها فحادثه وقال : أسمعك أبيانا فى عزة حضرتنى ، فقال : هاتها ، فأعلى انشاده لتسمع بثينة وقال :

اقول لها یاعز أرست صناحبـــــــى بأن تجعــــلى بينى وبينــك موعدا الها تذكرين العهد يوم لقيتــــــكم

على نأى دار والرسول موكسل وأن تأمرينى بالذى فيسه المسل بأسفل وادى الدوم والثوب يغسل

<sup>(</sup>٦٩) ديوان جميل ص ٥٦٠

فعلمت أنه اياما يقصد بالعلامة • فصاحت : اخسا • فصاح بها عمها ما خسأت ؟ فقالت : كلب يعترينا ليلا ، ثم رأيته الساعة فرجع كثير الى جميل فقال : ائتها الليلة ، فانها ذكرت الليل (٧٠) •

وأما صور التعبير غير المباشر من التشبيهات والاستعارات والكتايات

وما اليها، فقد جرت مجراها في الشعر الجأهلي من حيث السهولة والوضوح وفرب العلاقة وعدم الخروج على الذوق العربي بوجه عام ٠

ومن ذلك الاستعارة في قول الحطيئة يستعطف عمر بن الخطاب رضى

ماذا تقول لأفراح بذى مسرح القيت كاسبهم في قعر مظلمة التت الامام الذي من بعد صاحبه

زغب لحواصل لا ماء ولا شهر فاغفر علیك سلام الله یا عمرر الله الله المشر (۲۱)

وكصور التشبيه والكتابة في قول كعب بن زهير (٧٢) .

ان الرسول لنور يستضاء بـــه في فتية من قريش قال قائلهـــم زالوا فما زال التكاس ولا كشـف شم العرانين ابطال لبوســهم بيض سوابغ قد شكت لها حلـق

مهند من سيوف الله مسلول ببطن مكة لما أسلموا زولوا عند اللقاء ولا ميل معازيا من نسيح داود في الهيجا سرابيل كأنها حلق القعفاء مجسدول

<sup>(</sup>٧٠) بلوغ الادب ج١ ص ٣١ ، ٣٢ .

<sup>(</sup>۷۱) حديث الأربعاء د٠ طه حسين ج ١ ص ١٢٨ سنة ١٩٢٥ \_ دار للحارف ٠

<sup>(</sup>۷۲) شرح ديوان كعب بن زهير صفة الامام أبى الحسن بن الحسينى بن عبد الله السكرى مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١٣٦٩ سنة ١٩٥٠م ص ٢٣ ، ٢٤ ٠

قوما وليسبوا مجازيعا اذا نيلوا ضرب اذا عرد السود التنابين وما لهم عن حياض الوت تهليل

وصورة في قول شيخ الغرلين عمر بن أبي ربيعة :

اسيلا مقلده احسسورا ب شهل الربا طيب اعفرا ل رخوا مفاصلها معصرا اذا خافت العين أن تسسنرا نرى ليلنا دائما اشهرا (۷۲) مهاتان شیعت جوذرا الی مجلس من وراء العبال وحوراء انسال کالهال واخری تفدی و قدیمو انسال سیمون یقاین الا لیتنالیا

وقول جرير من قصيدة يجيب بها الفرندق :

فلما التقى الحيان القت العصيا لقد طال كتمانى أمامة حبها اذا حليت فالحيلى منها بمقعد

ومات الهوى لما أصيبت مقاتلة فهذا أوان الحب تبدو وشواكلمه مليح والالم تشقها معاطله (٧٤)

وقول كثير عزة :

كان امير الومنية برنق\_\_\_ة

غزا كامنات الود منى فنألهـــا

وقول جمين بئينــة : (٧٠)

تجود علينا بالحديث وتسسارة

تجود علينا بالرضاب من الثغر (٧٦)

(٧٣) شرح ديوان عمر بن أبى ربيعة المخزومى تأليف محمد الدين عبد الحميد ص ١٦٦ ط أولى ١٣٧١ هـ ١٩٥٢م ٠

المكتبة (87) ديوان جرير  $\cdot$  محمد اسمأعيل الصاوى ط أولى ص (87) المكتبة التجارية بمصر  $\cdot$ 

(۷۵) دیوان کثیر ۰

(٧٦) ديوان جميــل ٠

والكناية في قول جميــــل:

ن لطول الليالي ولسم تقصر (٧٧)

كان المحب قصيير الجفيي

والواضح أن هذه الصور البيانية صور تقليدية عليها طابع جاهلى(٧٧) عدا الاستعارة الرقيقة التى وردت فى بيت كثير عزة وهى قوله « غزا كامنات الود » فغزو كامنات الود استعارة لا تخلوا من المعمق الذى هو سمة من سمات الروح الاسلامى الجيد وكذلك الكنابية فى قول جميل بثينة « قصير الجفون » التى كنى بها عن السهد وعدم النوم ففيها عذوبة وروعة وجدة وطرافة •

ومن الرمزية الوضوعية قول « حميد بن ثور » في الغزل الرمزي :

على كل الفتان العضاة تسروق اذا حان من حاص النهار ودون من السرح مسدود على طريق (٧٨) أبى الله الا أن سسرحة مالك فيا طيب رباها وبرد خالالها وهن أنا ان علت نفسى لسرحة

هذا في الشعر الما النثر فنيه رمزية عجيبة في الوقت نفسه وقد غلبت على النثر في هذا العصر لغلبة الروح العربي ، وقد ظهر ذلك في الايجاز الذي يحصل كبير الماني وغزيرها في كلمات قليلة نستطيع أن نقاول النها الاشارة التي تغني عن العبارة وظهر ذلك جليا واضحا في التوقيعات ، وقد عرف هذا اللون من الكتابة في الاسلام منذ عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه وان كان لم ينتشر الا في العصر العباسي ومن دواعيه اتساع رقعاة الدولة الاسلامية ، وحاجتهم اليه لسرعة النت في الأمور بكلام موجز ومن أمثلته في ذلك العصر أن سعد بن أبي وقاص كتب الي عمر رضى الله عنه يستاذنه في بناء «دار الامارة » فوقع اليه « ابن مايستر من الشمس ، ويكن من الملا » وفي رواية « ابن ما يكنك من الهواجر وأذى المحلر » • وشكا قوم الي عثمان بن مروان بن الحكم ، وذكروا أنه أمر بوج أعناقهم ، فوقع في ذلك الكتاب :

<sup>(</sup>۷۷) ديوان جميل ص ٣٦ آ

<sup>(</sup>٧٨) المنتخب من كنايات الأدباء واشارات البلغاء للجرجاني ص ٠٠

خان عصوك فقل انى يرىء مما تعملون « ووقع على رضى الله عنه الى طلحة بن عبيد الله » فى بيته يؤتى الحكم » (٧٩)) وكتب خالد بن الوليد الى أبى بكر الصديق رضى الله عنهما من دومة الجندل يستأمره فى أمر العدو ، فوضع اليه :

« ادن من الموت توهب لك الحياة » (٨٠) •

ووقع عمر الى عمرو بن العاص رضى الله عنهما :

« كن لرعيتك كما تحب أن يكون لك أميرك » •

وكتب الحسين بن على الى أبيه رضى الله عنهما فى شىء من أمر عثمان رضى الله عنه فوقع اليه :

« رأى الشيخ خير من مشهد الغسلام » ٠

ووقع فى كتاب سلمان الفارس ـ وقد ساله كيف بحاسب الناس يوم القيامة ؟

« يحاسبون كما يرزقـون »

ووقع في كتاب صعصعة بن صوحان يساله في شيء

« تعیمسة کل امریء ما بحسن » (۸۱) .

أما في العصر العباسي فقد قامت الدولة العباسية ، ونال الفرس بعض المنيتهم لا أمنيتهم كاملة ، فأمنيتهم الكاملة أن تقوم دولة فارسية بملوكها

<sup>(</sup>۷۹) جمهرة رسائل العرب ج ۱ ص ٦٠٦ - ٦٠٧ العصر الجاهلي ، وصدر الاسلام تاليف ٠ احمد زكي صفوت ط أولى ١٣٥٦ هـ ١٩٣٧م ٠

<sup>(</sup>٨٠) المصدر السابق ص ٢٠٦٠

<sup>(</sup>٨١) جمهرة رسائل العرب ج١ العصر الجاهلي:، وصدر الاسلام تأليف الجمد زكى صفوت ط أولى ١٣٥٦ ه ١٩٣٧ م صن ٢٠٧ ، ٦٠٨ .

وعقالها والكن ما نالوه اليس تالبل الخطر • فالخلفاء العباسيون مقتنعون أن على عوالتهم تقامت على اكتاف الفرس وكذلك العلماء والمؤرخون • فداود بن على يخطب فيقول : « يا اهل الكوفة أنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حققا ، حتى أتاح الله لنا شيعتنا اهل خراسان فأحياء بهم حقنا ، وأفلح بهم حجتنا، واظهر بهم عولتنا ، واراكم الله ما كتتم له تنتظرون واليه تتشوقون • فاظهر فيكم الخليفة من هاشم ، وبيض به وجوهكم ، وادالكم على أهل الشام • النهاب به وأبو بعفر القصور يقول الها المل خراسان • انتم شيعتنا ، وانصارفا ، وأهل دعوتنا « ويقول الجاحظ » دولة بنى العباس اعجميسة خراسانية ، ودؤلة بنى مروان عربية اعرابية •

وقد استتبع هذا غلبة الفرس ونفوذهم حتى عد الورخون من أهسم خصائص هذا العصر توة النفوذ الفارسى وضعفة النفوذ العربى ، وهسسم از حفظوا الفرس معونتهم فلم ينسوا عربيتهم ، ويوم أن شعروا بأن الفرس إلحقوهم في سلطانهم نكلوا بهم نكل المنصور بأبى مسلم ، والرشيد بالبرامكة والمامون بالفضل بن سهل (۱۸) وقد فطن العباسيون الى مرمى الفرس ، وما يريدون تحقيقه من اطماع ، باعادة مجودهم والقضاء على الدولة العربية ولذك عرصوا اشد الحرص على بقاء عروبتهم ، والقصاك بلغتهم من فعندما ولى المامون طاهر بن الحسين أمر الشرطة ولى جماعة من الهاشميين كسور الشام ، وقد ولى المنصور محمد بن خالد بن عبد الله القسرى الحرمين ، وولاة الرشيد للأمصار كان كثير منهم عربا ، واشتهر في هذا العصر من أمراء العرب وقوادهم « سعيد بن سلم الباهلى » و « معن بن زائدة الشيبانى » «ابو دلف وقوادهم « سعيد بن سلم الباهلى » و « معن بن زائدة الشيبانى » «ابو دلف العجلى » و « روح بن حاتم بن قبيصة » و « المهلب بن أبى صفرة » و « ثمامة بن اشرس » الى كثير من امثال هؤلاء (۸۲) .

<sup>(</sup>٨٢) ضحى الاسلام للأستاذ حمد امين جاط الرابعة ص ٣٥، ٣٦ ما٣٦ ه ١٩٤٦ م مطبعة لجنة التاليف والمترجمة والنشر ٠

<sup>(</sup>٨٣) ضمتى الاسلام لأحمد أمين ح ١ ص ٣٧ ط الرابعة ١٣٦٥ ه ١٩٤٦م

والحق أن خلفاء الدولة العباسية الأوليل كان الهم من القوة والحسرم, ما جعلهم يرقبون في يقظة وحرص كل ما يشتمون منه اضعافا لدولتهم ، أو, خطرا عليها فأضعفوا النزعات الحزبية القديمة ، وعمدوا الى الاسراف في التنكيل بالخصوم عرفانا بحق الملك وحرصا على نجاة الدولة من خطسر البغى ولما جاء المعتصم بعا عهد الاستبدان التركي الغاسم ، وبعات السلطة وتعنقل من يد الخلفاء الى يد الأتراك الذين استكثر منهم المعتصم في جيشه به وما لبثوا أن علا سلطانهم ، واستولوا على الخلفاء يولون ويعزلون ويتصوفون في أمور الدولة كما يشاءون (١٤) ، فكانوا وبالا عليها ، ومعولا لهدم كيانها ، وتقويض أركانها، وانتهى الأمر بال تمزقات الدولة الاسلامية العظيمة الى دويلات صغيرة ولكن أمراءها تشبهوا بالخلفاء في سلطانهم ، ونالت الشعوب على المهديم كثيرا من ألوان العنت والاستبداد ،

وفى ظل هذا الكبت السياسى الواقع على الشعوب الاسلامية من الخلفاء وغيرهم كان لابد أن يتخذ التعبير الأدبى أحيانا شيئا من الرمز لينجو صاحبة من الأذى والضيرر •

، . . . . ومثاله في ذلك العصر ما وقع في شعر « بشار » من ابهام وغوض وغرابة في التصوير حيث يقول :

وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا وكأن تحت لسانها ماروت ينفث فيه سحرا موراء ان نظرت اليك سقتك بالعينيين خمرا وتخال ما جمعت عليه ثيابها نهبا وعطرا وكنها برد الشرا ب صفا وولفق منك غطرا (٨٥)،

(۸٤) الكامل لابن الأثير جا ص١٧٣ ادارة الطباعة والنشر عام ١٣٤٨هـ. (٨٥) ديوان بشار بن برد ص فها هو ذا يشبه حديثها بقطع الرياض ، ويشبه جسمها بالعطسو. والنجمب ومو تسبيه غاية في الغرابة والغموض لبعد العلاقة بين السبه والشبهه و وذلك قائم لدى بسار على الخيال والوهم و ولأبي نواس من الاستعارات الغريبة الشاذة قوله:

ما الرجل المنال اضحت تشبتكي منسك الكلالا ما الأموالك من جسساء الحتملي منها وكالا (١٨) والأبي تصام قوله :

لها بين البواب اللوك مزامر من الذكر لم تنفخ ولا مي تزمر

ويروى البيت برواية أخرى وهى :

وما المال أحمى عنك من جيس مدحة لها عند أبواب الموك معسكر (١٧)

ويروى لأبي نواس من الاستعارات السيئة ايضا قوله :

يا عمرو قد أصبحت مبيضة كبدى فاصبح بياضا لها من عصفر العنب

يقول صاحب الوساطة • فاسد مسامعك ، واستغش ثيابك واياك والاصغاء اليه واحذر لالتفات نحوه ، فانه مما يصدىء القلب ويعميه ، ويطمس البصيرة ، ويكد القريحة (٨٨) وورد مثل ذلك في شعر المتنبى بقوله :

مسرة في قلوب الطبيب مفرقها ٠

فانما يريد أن مباشرة مفرقها شرف ، ومجاورته زين ومفخرة وأن التحاسد

<sup>(</sup>٨٦) الوساطة بين المتنبى وخصومه للقاضى على بن عبه العنيز المجرجانى تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، وعلى محمد البجاوى ط الثانية ١٣٧٠ م ١٩٥١ م دار احياء الكتب العربية ص ٤٠ ، ٤١ .

<sup>(</sup>۸۷) دیوان ابی اتمام بشرح الخطیب التبریزی تحقیق محمد عبده عزام المجلد الثانی ط الثانیة دار الرعارف بمصر ص ۲۱۲ ۰

يقسم فيه ، والحسرة تقع عليه ، فلو كأن الطيع، ذا قلب كما لو كانت البيض خوات قلوب السفت، وإذا جعل للزمان فؤاد ملأته هذه الهمة غانما أورده على مقابلة اللفظ باللفظ ، والبيت كاملانه

مسمسرة في قلوب الطيب مفرقها وحسرة في قلوب البيض واليلب (٨٩)

وقد منت مذا الباب بشأر ولكنه كان يجرى في منا الاتجاه على الطبحاء ويعتمد هيه على حسه الخاص ، ومن أجل ذلك لم يحس النقاد بشنونه بل النهم استحستوه ، واستصوبوه ونظروا اليه على أنه شيء طريف ولكنهم المن يعرفوا علته ولم يشخصوه التشخيص الذي يجلى حقيقته (٩٠) ٠

وكان العتابي يحذو حذو بشار في البديع ، ولم يكن في المؤلدين اصنوب بديما من بشار وابن هرمة (٩١) •

يقول صاحب الواساطة ، وقد كانت الشعراء تجرى على نهج منها ... أى الاستعارة .. قريب من الاقتصاد حتى استرسل فيه أبو تمام ، ومان الى الرخصة فأخرجه الى التعدى ، وتبعه أكثر الحدثين بعده فوقفوا عند مراتبهم من الاحسان والاساءة والتقصير والاصابة » (٩٢) .

ومهما يكن من شيء فان هذه الاستعارات الغريبة الجريئة قد كثرت في

<sup>(</sup>۸۸) الوساطة بين المتنبى وخصومه الجرجانى تحقيق محمد أبو الفضل البراهيم وعلى البراوى ط الثانية ص ٤٠ ، ٤١ دار احياء الكتب العربية ٠ يقال ٠ واستغشوا ثيابه وتغشى بها ٠ تغطى بها حتى لا يرى ولا يسمع،

روفى التنزيل « واستغشوا ثيابهم » هامش ٤١ من الوساطة للجرجانى ٠ (٨٩) المرجع السابق ص ٤٣٢ ٠

<sup>(</sup>٩٠) الرمزية في الأدب العربي د٠ درويش الجندي ص ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٩١) الأغاني لابي الفرج الاصفهاني ج١ ط دار الكتب المصرية ص٤٠٨ ،

<sup>،</sup> ۱۳۷۱ م ۲ ۱۹ م

<sup>(</sup>٩٢) الوساطة بين المتنبى وخصومه ص ٤٤٢٠

شعر هذا العصر م وهي من حيث جراتها وغرابتها مـ تشبه ما كان في الرمزية الغريبة من الاعتماد على العلاقات البعيدة بين الآشياء في التصوير من ولكن اساس هذا النعو من التعبير في تلك الرمزية انما هو الاحساس الباطنسي لا التفكير النعني والاغراب لمجرد الاغراب ومن اجل ذلك كان بشار في ذلك الترب الى الرمزية الغربية ، على حين يبعد غيره في هذا الاتجاه عنها بمقدار ببعده عن احساسه الداخلي وعن العلاقات التي لها سند من الحدس وصسدق الشسعور (٩٢) .

ومن شعراء الرمزية في العصر الأندلسي : ابن زيدون د الذي يقول :

وردا جلاه الصباغضا ونسرينا منى ضروبا ولذات أفاتينا منى ضروبا ولذات أفاتينا في وشمى نعمى سحبنا ذيلة حينا وقدرك المعتملي عن ذاك يغنينا فحسبنا الوصف ايضاحا وتبيينا والكوثر العنب زقوما وغسلينا والسعد قد غض من الجفان واشينا حتى يكاد لسانالصيح يفشينا(١٤)

يا روضة طالما اجنت لواحظنا ويا حياة تملينا بزحرتها ويا نعيما خطرنا من غضارته لسنا نسميك اجالا وتكرمة الذا انفردت وما شوركت في صفة يا جنة الخلد ابد لنا بسدرتها كاننا لم نبت والوصال ثالثنا سران في خاطر الظلماء يكتمنا

ويقول ايضا : في ولادة :

انی ذکرتك بالزهراء مشتاقسا ولانسیم اعتسلال فی اصائله والروض عن مائة الفضی مبتسم یوم کایام لذات لنا انصرمت

والألفق طلق ومرأى الارض قد راقاً كأنه رق لى فاعتل السفاقاً كما شققت عن اللبات أطواقاً يتناها حين نام الدهر سراقاً

<sup>(</sup>٩٣) الرمزية في الأدب العربي ـ د٠ درويش الجندي ص ٢٥١٠٠

<sup>(98)</sup> ديوان ابن زيدون شرح وضبط وتصنيف كامل كيلانى ، وعبد الرحمن خليفة ص ٧ ط اولى ١٣٥١ هـ ١٩٣٢م مطبعة مصطفى البابي الطبي بمصر ٠٠

كان أعينه اذ عاينت ارتسي ورد تالىق فى ضاحى منابنسه سرى ينافحه نيلفر عبان كل بيهيج لنا نكرى تشوقنسا

عَلَهُو بِمِا يُستَميلُ العينَ من زمر جال الندى فيه حتى مال اعناقا بكت لما بي فجال الدمع رقراقا فازداد منه الضحى في العين اشراقا ، وستنان نبه منه الصنبح احداقا اليكلم يعدعنهاالصدر انضاقا(١٥)

يقول نيكلسون في هذه الأبيات: انها يمكن أن تتخذ دليلا على الشعور العميق بالطبيعة التي امتاز الشعر الأندلسي بوصفها (٩١) وقد كان الاندماج في الطبيعة ، وبث الحياة في مناظرها هو الشغل الشاغل المسراء « الرومانتيكية » وهي أم الرمزية الغربية (٩٧) وكما كانت الرمزية موجودة في الشعر وجدت اليضا في النثر حيث أن العرب كانوا يميلون الى الايجاز ، ويحبون أن تكون الاشارة مغنية عن العبارة والوصول الى المعنى من أيسر السبل ، وأقرب الطرق فالبلاغة الايجاز ، وهو ليس بغريب على الرو العربية هذا فضلاً عن أن التوقيعات بدات عند العرب من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذى دعا الى ذلك اتساع رقعة الدولة الاسلامية وقتذاك فدعت الحاجة الى الايجاز والردود السريعة بكلام تليل البنى غزير المعتى فكانت توقيعات عمر بل الخطاب رضى الله عنه أول التوقيعات في الاسلام وزاول الخلفاء من بعده النوةيع حتى جاء العصر العباسي ، وفي أول هذا العصر بلغت الدولة العربية غاية سعتها وكانت بلاغة الايجاز مازالت محتفظة بمالها من منزلة ، فكثرت الترقيعات حينئذ هذه الكثرة المعهومة (٩٨)٠

<sup>(</sup>٩٥) ديوان ابن زيدون شرح وضبط كامل كيلاني ، وعبد الرحمن خلدةة ط اولى ص ٢٥٧ ، ٢٥٨ سنة ١٣٥١ ، ١٩٣٢ م مطبعة مصطفى البابي الحلبي

<sup>(</sup>٩٦) الرمزية في الأدب العربي د٠ درويش الجندي ص ٢٥٧٠

<sup>(</sup>٩٧) المرجع السابق ص ٢٥٧٠

<sup>(</sup>٩٨) الرمزية في الادب العربي د٠ درويش الجندي ص ٢٩٣٠.

ومن توقيعات العباسيين الشديدة الايجاز حتى لتشير الى المعنى الشارة بعيدة ما وقع به هارؤن الرشيد الى صاحب « خراسان » داو جرحك لا ينسع » (٩٩) ووقع في نكلة و جعفر بن يحى البرمكى « انبتته الطاعة وحصدته المعصية (١٠٠) ووقع المأمون في قصة مستمنح قد اعطاه مرارا « دع الضرع يدر لغيرك كما درك » (١٠١) وفي قصة متظام : \_

« فاذا نفخ في الصور فلا أتماب بيتهم يومئذ ولا يتساءلون » (١٠٢) ومن توقيعات الفضل بن سهل أعامل متسرع : « أن أسرع النار التهابا أسرعها خمودا ، فتأن في أمرك » (٢٠٠١) فهذه التوقيعات على وجازتها تحمل المعانى الغزيرة والحكم الوافرة فلو نظرنا الى توقيع من التوقيعات السابقة لوجدناه يغنى عن رسالة مطولة فيها من الألفاظ والعبارات ، والجمل والاشارات ، ما يعجز اللسان عن ترديده ، وتكد القريحة عن استيعابه وفهمه ، ولكن هذه النوقيعات يقوم فيها كل توقيع مقام كتاب مفصل ، أو خطاب مطول ، وهي ان دلت على شيء فانما تدل على تملك هؤلاء الوقعين أزمة البلاغة وتمرسهم بالأساليب القوية ، ، وتدربهم وتمرنهم على التحرير والتحبير عن طبائعهم السليمة ، وصفاء قرائهم وخيالهم الخصب ،

لكل هذه الأسباب جاءت توقيعاتهم سليمة قوية ، بليغة موجزة ، ولكتها مركزة • توصل المعنى الى السامع من اقرب طريق ، وأيسر سبيل فهى لاتلبث أن ينحدر معناها الى القلب بمجرد مصافحتها للأذل •

وأما النثر الأندلسي ففيه لمحات نجدها عند أمثال ابن زيدون في رسالته

<sup>(</sup>٩٩) جمهرة رسائل العرب ج٤ ص ٤٣٤ ٠

<sup>(</sup>۱۰۰) جمهرة رسائل العرب ــ احمد زكى صفوت ط أولى ١٣٥٦ هـ ١٩٣٧م ص ٠

<sup>(</sup>١٠١) تاريخ الأدب العربي الاستاذ السباعي بيومي ج٣ ص٢٠٣٠

<sup>(</sup>١٠٢) جمهرة رسائل العرب ج٤ ص ٤٣٩٠

<sup>(</sup>١٠٣) تأريخ الأدب العربي الاستاذ السباعي بيومي ج٣ ص ٢٠٤ ٠

و الهزلية ، حيث يقول : فإنت هجين القنال و إرعل اليسبال و طويل العنق. والعالاوة ، مفرط الحمق والغباوة ، جافي الطبع ، سيره الاجابة والسمع بغيض الهيئة ، سخيف الذماب والجيئة ، طاهر الوسواس ، منتن الأنفاس • كثير المعايب ، مشهود المثالب •

كلامك تمتمة ، وتخديثك غمغمة ،، وبيانك فهفهة ، وضحكك قهقهة ، ومشيك مرولة ، وغناك مساللة ، ودينك زندةة وهامك مخرقة (١٠٤) .

وقد قال ابن حجة الحموى عن هذا اللون انه من التهكم ظاهره جمد. وباطنه هزل ، وهذا فارق بينه وبين الهزل الذى يراد به الجد فيكون ظاهره هزلا وباطنه (١٠٥) ٠

كذلك كثر هذا اللون عند ابن زيدون في رسالته الجوية ايضا فهو فيها اكثر تلميحا وأشد تصريحا ٠٠ حيث يقول « واني لأتجاد وأرى الشامتين اني لريب الدهر لا أتضعضع فأتلول: هل انا الا يد ادماها سوارها، وجبين عض به اكليله ، ومشرف الصقه بالأرض صاقله وسمهرى عرضه على النار مثقفة » ٠

أو يقول: قد بلغ السيل الذبى ، ونالنى ما حسبى به وكفى وما أرانى.
الا أمرت بالسجود لأدم فابيت واستكبرت ، وقال لى نوح اركب معنا ،
قلت سآوى الى جبل يعصمنى من الماء ، وأمرت ببناء الصرح لعلى أطلع الى.
الله موسى ، وعلقت على العجل ، واعتديت فى السبت وتعاطيت فعقرت ،
وشربت من النهر الذي ابتلى به جيش طالوت ، وقدت الفيل لأبرهة ، وعاهدت

<sup>(</sup>١٠٤) سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون - جمال الدين بن نباتة الصرى تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم - الناشد دار الفكر العربي ص ٦ ١٣٨٣ هـ ١٩٦٤م

<sup>(</sup>١٠٥) خزانة الأدب وغاية الارب العالم الاديب واللوذعى الاريب الشيخ تقى الدين ابى بكر على المروف بابن حجة الجمودي رحمه الله ص ٩٨ ط أولى. بالطبعة الخديدية بمصر سنة ١٣٠٤ م مع بعض التصرف •

قريشاً على ما فى الصعيفة ، وتأولت فى بيعة العقبة ، ونفرت الى العير ببدر وانخلت بثلث يوم أحد ، وتخلفت عن صلاة العصر فى قريظة ، وجئيت بالافك على عائشة الصديقة ، وأتفت من امارة أسامة ، وزعمت أن بيعة ابى بكر كانت فليسه (١٠٦) .

وكل ذلك يحتاج في فهمه الى احاطة باشعار العرب وامثالها ، والى ثقافة اسلامية ملمة بوقائع القرآن وحوادث الاسلام ، واحداث التاريخ لأن الكاتب لا يعرض هذه الاشعار والامثال والوقائع كاملة مفصلة وانما يشير البها اشارة ويرمز اليها رمزا (١٠٧) .

وهذا أمر لابد منه فان القارى، لرسالة ابن زيدون المتقدمة يلمح فيها اشارات ، ويجد تاريخا وتلميحات الى احداث وغزوات ، وامثال كقوله : بلغ السيل الزبى « وهو مثل عربى مشهور ، كما انه يشير الى حدث ابرهة الحبشى ومحاولته هدم الكعبة المسرفة في قوله : وقدت القيل لأبرهة ، كما انه المح الى غزوة احد ، وحديث الافك المعروف الى آخر تلميحاته وإشبارانه التى تحتاج في اداركها الى ثقافة واسعة ومعارف جمة والمام ودراسة المثقلة الاسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم الذى قبس منه ابن زيدون كثيرا في رسالته وذلك في مثل قوله : وقال لى نوح اركب معنا ، فقلت : ساوى الى جبل يعصمنى من الماء ، وهو بذلك يشير الى قول الله تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام وعلى لسان ابنه ليضا وهو « يا بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ، قال ساوى الى جبل يعصمتى من الماء ، قال لاعاصم ولا تكن مع الكافرين ، قال ساوى الى جبل يعصمتى من الماء ، قال لاعاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين (١٠٨) ،

<sup>(</sup>۱۰٦) ديوان ابن زيدون ٠ شرح كامن كيلاني وعبد الرحمن خليفة ص ٣٣٥ ـ ٣٣٠ ٠

<sup>(</sup>۱۰۷) الرمزية في الأدب العربي د٠ دروپش الجندي ص ٢٩٩٠ (١٠٨) الآيتان ٢٤ ، ٢٤ من سورة چود ٠

او مقوله البيضا و شروعت من القهر الذي البتلى بع جيش طالوت: مشيرا جنلك ألى قول الله تعالى و من القهر الذي البين بالجنود قال أن الله مبتليكم فينهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فأنه منى الا من اعترف عرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه مو والذين آمنوا معه قالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة عليت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين (١٠٩) .

فكل هذه الاشارات ، وتلك التلميحات الواردة في رسالة ابن زيدون الجدية في حاجة شديدة الى فهم ووعى تامين لأحداث التاريخ الاسلامى وادراك لا ورد في القرآن الكريم وأمثال العرب وحكمهم وأشعارهم • وهو في الواقع أدب مادف ذو رمزية تسترعى النظر ، وتشحذ الذمن ، وتسنولي على المساعر ، ويقف الفكر عندها طويلا لتدبرها وفهمها وادراك مراميها •

ومن الرمز الموضوعى: «كتاب كليلة ودهنة » وهو من أروع ما خلفه الأدب - الانسانى من قصص حيوانى لا يقصد به ظاهره ، وانما المقصود به نقد السلوك الانسانى والعمل على تقويمه وقد ترجم ابن المققع هذا الكتاب من الفهلوية الى العربية زمن أبى جعفر المنصور • وكان شديد البطتس مسرعا فى اعمال السيف ، والظروف السياسية كانت تضطره الى هذا العنف ، فالدولة العباسية كانت فى بدء نشأتها وتحتاج الى توطيد وتحصين فكان لابد من أن يعمل على تثبيت قواعدها باخمال كل حركة تضعف من شأن الدولة أو يتوهم فيها ذلك (١١٠) •

والظاهر أن ابن المقفع قد رأى فى المنصور طاغية متجبراً ورأى أن الحرية المسياسية فى عصره غير مكفولة ، وبنه لا يستطيع أن ينقد الخليفة وبطانته فقدا صريحا فلجأ الى نقل هذا الكتاب الى العربية وزاد فيه راجيا من وراء

<sup>(</sup>١٠٩) الاية (٢٤٩ ) من سورة النقــرة ٠

<sup>(</sup>١١٠) ضحى الاسلام لأحمد أمين جا ص ٢٢٨٠

ذلك نصح الحكام ، وايقاظ المحومين حتى يعرفوا الظلم من العدل ، وحتى يطالبوا بتحقيق العدل وربما كان ذلك من الأسباب التي حملت دالمتصور، على الايعاز بقتل ابن المقفع (١١١) .

ولقد تسرب الضعف الى العباسيين بعد دخول العنصر التركى فى الجيش وتسلطهم على الخلفاء ، فكثرت الفتن والقازعات وتنافس الفرس والترك ، ـ وتحارب الشيعة والسنة وذهب جلال الخلافة من النفوس واعتورتها الأرزاء .

واصطلحت عليها الأعداء حتى قوض عرشها مولاكو سنة ٦٥٦ م وكان سقوط بغداد فى أيدى التتار كارثة اصابت اللغة والأدب والمدنية العربية الزاهية ، وقضت على عهد مجيد كان فخرا للمسلمين ومرجع زموهم وتطلع العلماء فى جميع أقطار العالم الاسلامي الى مهرب يلتجئون اليه فلم يجدول غير مصر وقد وطا لهم السلاطين من الماليك اكنافهم وحاطوهم برعايتهم وعطفهم ولكن هؤلاء الماليك كانوا لا يسجعون غالبا الا مراسة العلوم الدينية ، وقد الدى الاقتصار على الثقافة الدينية وما يتصل بها من التاريخ وعلوم اللغة الى ضيق فى العقول واجداب فى الفكر ونزوع المي الجهود والتقليد ، ومن ناحية أخرى كان هؤلاء الماليك أعاجم (١١٢) ، ولم يكن لاكثرهم المام باللغة العربية فلم يجد الشعراء من اقبال السلاطين ما يشحذ مواهبهم ولم يظفروا بالهبات والعطايا التي تطلق السنتهم ، وقد اضطر الشعراء الى الاحترافيم بحرف يكسبون منها قوتهم حتى كان منهم الكذال والدهان والجزار فلما انغمروا فى الأوساط الشسعية طمع الكثيرون فى الشسعر وقرضة ، فقال الشعر وتبجع به كل من لا يستطيع اقامة وزئة ، وكان ذلك سببا فى فقال الشعر وتبجع به كل من لا يستطيع اقامة وزئة ، وكان ذلك سببا فى فقور الروح المعربة الأصيلة فى الشعر ، ولعل اهم سمة للروح المعربة هي

<sup>(</sup>١١١) المصدر السابق ص ٢٢٩٠

<sup>(</sup>١١٢) المصدر السانق •

ميلها الى الدعابة والفكامة وقد كان ذلك أثرا لما انتاب مصر منذ القدم من. الوان الظلم السياسي والاجتماعي على أيدي الأمم الطاغية التي احتلتها وحكمتها ، من مكسوس وفرس ورومان وغيرهم وقد احدث ذلك اثرا عكسبا مبدلا من أن يفرق المصرى في معومه واحزالنه ععد الى المرح والضحك يأخذ منهما بخظ غير يسيير لينفس عن نفسه ويعلى هذه السمة يرتكز آهم مظهر من مظاهر الرمزية في خلك العهد وهو هذا النوع البيهيمي المعروف بالتورية ومن المثنة التورية في عهد الماليك قول أبي الحسين الجزار بيصف بداره اللهدمة:

> ودار خراب بها قد نزلتت فلا فرق ما بين ا*تى* أكــــون تسباورها هفسوات النسيم واخشى بها أن أقدم الصبحلاة الذائما قرات الذاء زلزلـــــــــت

ولكن نزلت الى السلبيعه بها أو أكسون على القارعسه فتصيغى بسلا أذن سيسامعه فتسجد حيطانها الراكع ي خشسيت، بان، تقرأ الواقب (١١٢)،

هفي كل من الراكعة والواقعة توريسة

ويقول ابن نباتة : أيضسا

البيسيات شيب مرك كالقصو رولا بقصور بها يعسسوق. ومن العجائب لفظهيا حر ومعناها رقيبة (١١٤)

فقى كل من كلمة «قصور الثانية» و « رقيق » تورية وقد كانت التورية اهم الألوان الرمزية في هذا اليصر •

<sup>(</sup>١١٣) خزالنة الأدب لابن حجة الحموى ص ٢٥١٠٠

<sup>(</sup>١١٤) خزانة الأدب العربي لابن حجة الحموي ص ٢٥٢٠

وكذلك كان الحال في النثر يعنى الكتاب بهذه الألوان كتول محيى الدين البن عبد الظاهر: « حرس الله نعمة مولاى ، ولا زال ظلم السعد من اسمه ونعله وحرف قلمه ياتلف ومنادى جوده لا يرخم ، وأحمد عيشه لا ينصرف اللغ (١١٥)

<sup>(</sup>١١٥) الرمزية في الأسب العربي لدرويش الجندي ص ٣٢٨٠

## البحسث الثالسث

## الرمزية في الأدب الصوفي وقيمتها القنية :

سادت في فرنسة في القرن التاسع عشر مذاهب أدبيه جديدة النزعات من مذهب ( الرومــانتكيين ) الابتداعيين ، والمذهب ( البرناسي ) ١٠ فالرومانتيكية تحررت من تقاليد « الكلاسكيين » ، « والبرناسية » ردت الى الرومانتكيين ، روح الاعتدال بعد أن غالت في منهاجها الأدبي غُلَسُوا شديدا ، واتخنت المدرسة « البرناسية » من الشعر تمرينا لفظيا يخضع خضر عا اعمى لقواعد الوزن والقافية والتقيد في الأساوب وكان مذهبها \_ الحِم للجمال ـ حتى اذ أبليت جدتها وذهبت روعتها ، خلفها المذهب الرمزيُّ الجدديد الذى جذب اليه أكثر الشعراء الموهوبين وظهرت دعوته في مظهر الثورة على التقاليد الشعرية والذاهب الأدبية وأعلن أن العالم ليس سوى مجموعة طلاسم يدنيا تطقها المخيلة الجبارة لا الملاحظة العابرة وكانمحاولة جديدة للافصاح عن المواطف المكبوته في أعماق لنفس الاتسانية مع الاستعانة في هذا يجرس الألفاظ وايقاع الوزن ، وتركيب الجمل ، فهو أدب انطباعي يقتضى التأمل العميق لنفهم موضوعه ، وتذوق فنه ، والفناء في الفكرة التي حلقها الشباعر ، والهيام بعبادة الجمال والتصرف فيه والاحتفال بتجارب العقل المباطن ، والميل الى الغموض والابهام والتجارب الموضوعية الموزعة بين الحلم واليقظة والنوم والوعى ، والأرض السماء (١١٦) وعكف الرمزيون على الغموض في أعماق النفس الانسانية ، ومعالجة الحياة الباطنية للاتسان لا على طريقة الكلاسيكيين الذين كانوا يبحتون في النفس معتمدين على العقل وحده ، بن. حِبِعِلْهِ الساس عملهم الفتى التغلفل في أعماق العقل الباطن عن طريق المخيلة ،

<sup>(</sup>١١٦) الشعر العاصر للسحرتي ص ١٢٦

نفكان عملهم قاما على التوافق بين المادة لمحسوسة واللفكرة المتخيلة • وقد عنيت الرمزية بتسجيل المشاعر والتاملات الفردية كالرومانسية وان خالفتها في .طريقة التعبير • وأول دراسة عن الرمزية وأغراضها وتوجيهها للشعر كتبها الشاعر الفرنسى ، مودياس ، ونشرها عام ١٨٨٦ ولكن الرمزية في الأدب كانت قبل ذلك التاريخ مكانت تظهر بين الحين والحين كلما أراد شاعر أن يترجم عن مشاعره الخفية بالرموز وبرزت بوجه خاص في العب الصوفية واستمدت عناصرها من موسيقى « واجنر » وأسب « بودلير » وغيره م نادباء المقرن التاسع عشر في مرتسة مكان الشعر الرمزى كالحلم الخفي يخاطب المعاطفة ولا يبه للعقل مطلقا وكاللحن الجميل الذى يتحدث الى المشاعر قبل أن بيتحدث الى العقل ، ولذلك كان السر في جمال الشعر الرمزى هو طابع الغموض الذي يلايسه والغموض فيه هو عنصر قوته ، ومن ثم اهتم الرمزيون بالنفس اكثر من امتمامهم بالطابع الانساني • ومن رائدي الشيعراء الرمزيين « بول فرلین و « رمالرمیه » و « رامیون » و « بول فالیری » و « ستیفن سبند» الانجليزي وسواهم ، ولبول فالنرى « قصيدة المقبرة البحرية ، التي نظمها في مقبرة مشرقة على البحر ، وقد اثارت هذه القصيدة جدلا شديدا بين النقاه والشعراء والأدباء في فرنسة ، وترجمت الى اللغات الحية وهذا جزء من ترجمتها البعض أدبائنا العصريين :

انها قدسسيه مغلقسسة خيم الصمت على أرجائه سيقطت أضواؤها وهاجسسة فظلال كالدجى ممسسدودة ارايت الظل في اكستا فهسا وهذاك البحسر في غفوتسه هاهنا أمواتنا قسد جثمسوا طاويا اسرارهم في جوفسه

<sup>(</sup>۱۱۷) دراسات في التصوف الاسلامي د ٠ خفاجي ص ١١٩٠

المى آخر هذه القصيدة الطويلة ، وقد كتب الدكتور طه حسين عن هذه القصيدة يقول : « اتفق النقاد الفرنسيون أعواما يدرسون فيها هذه القصيدة ، ويحلونها ، ويلتمسون معانيها واغراضها ، ومظاهر الحسن ودخائله فيها ، فرفعها بعضهم الى ارقى هنازل الآيات الشعرية الخالدة ونزل بها بعضهم الى حضيض السخف الذى لا ينبغى الوقوف عنده » (١١٨)

وكان مثار الاختلاف هو مذهب الشاعر في فن الشعر وما ينبغي له:
من الارتفاع عن هذا الوضوح الذي يفسد الفن افسادا ، ويقربه من الابتذال « فيقول فاليرى » يرى مثلا أن جمال الشعر يأتي من أنك تجد اللذة الفنية في منفسك كلما جددت قراءاته ، ومن أنك تستكشف في القراءة الثانية من فنوس الجمال مائم تستكشف في كل قراءة فنونا جديدة من الجمال لم تجدها في القراءات التي سبقتها • وموت الأثر الفني يأتي عنده من فهم الناس له •

مذا مو المذهب الرمزى الذى تردد صداه في شعرى الخيام والبن الفارض وفي شعر بعض شعرائنا العصريين أمثال البي شادى ، وجبران ، ونعيمة وابراهيم ناجى وكان الدكتور « بشر فارس » من رائدى الشعراء الرمزيين ، ومنهم « مصطفى صادق الرافعى ويذهب « جورج صيدح » الى ازدراء الرمزية ، وعلى ذلك الوأى « ودبيع فلسطين » وللمذهب الرمزى الصول في ادبنا العربي ، القديم عند المثال : « ذى النون » و « الجنيد » و « الحلاج » و « ابن الفارض » و « ابن عربي » وسواهم • وقد عرف النقاد القدامي « فن الرمزية » وألوا ، ببغض خصائصها الماما مناسبا ، فكان « الصابي » الكاتب المشهور يقول ، ببغض خصائصها الماما مناسبا ، فكان « الصابي » الكاتب المشهور يقول . « افخر الشعر ما غمض عنك فلم يعطك الا بعد مماطلة منه » (١١٩) والجاحظ . يشيد بالوضوح ويؤثره ويقول الامام عبد القاهر الجرجاني في الغموض

<sup>(</sup>١١٨) مجلة الرسالة العدد التاسع عشر ٠

<sup>(</sup>۱۱۹) دراسات فی التصوف الاسلامی ۰ د ۰ خفاجی ص ۱۲۰

والوضوح « ومن المركوز في الطبيع أن الشيء اذا قيل بعيمه الطاب له أو الاشتياق اليه ومعاناة الحديث نحوه ، كان تيله الخلي ، وبالمزية الولى فكان موقعه من النفس أجل والطف ، وكانت به أضن والشغف ولذلك ضرب المثل اكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظمأ ، كما قال من البسيط : وهن ينبذن من قول يصيبن به مواقع الماء من ذي الفيلة الصادي

واشباه ذلك مما ينال بعد مكابعة الحاجة اليه ، وتقدم المطالبة من من النفس به فان قلت : فيجب على هذا أن يكون التعقيد والتعمية وتعمد ما يكسب المعنى عموضا مشرقا له ، وزائدا في فضله ، وهذا خلاف ما عليه الناس الا تراهم قالوا ان خير الكلام ما كان معناه الى قلبك اسبق من لفظه الى سمعك ، فالجواب أنى لم أرد هذا الحد من الفكر والتعب وانما أردت القدر الذي يحتاج اليه في نحو قوله :

« فان الملك بعض دم الغزال »

وقوله من الوافر:

وما التانيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخسر الهسلال

وفوله من الطــويل:

فانك شمس والملوك كواكسب اذا طلعت لم بيد منهن كوكسب

فانك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعانى كالجوهر في المعدفة لا يبرز لك الا أن تشقه عنه ، وكالعزيز المحتجب لا يريك وجهه حتى تستأذن عليه ثم ما كل فكر يهتدى الى وجه الكشف عما اشتمل عليه ، ولا كل خاطر يؤذن له في الوصول اليه ، فما كل أحد يفلح في شق الصدفة ، ويكون في ذلك من آهل المعرفة ، كما ليس كل من دنا من أبواب الماوك فتحت له .

من النضر البيض الذين اذا اعتروا وهاب رجال حلقة النبياب تعقعوا

أو كمنسا قسسال:

تفتح أبواب المنوك لوجه ب بغير حجاب دونه أو تملسو

وأما التعقيد مانما كان مذموما لأجل أن اللفظ لم يرتب الترتيب المذى بمثلة تحصل الدلالة على الغرض حتى احتاج السامع الى أن يطلب المعنى بالطيلة ويسعى اليه من غير الطريق مسكتوله من « الكامل » • ولذا اسم أغطية العيسون جفونها من أنها عمل السسيوف عوامسل

وانما ذم هذا الجنس لأنه أحوجك الى فكر زائد على المقدار الذي يجب في مثله وكذك بسوء الدلالة ، وأودع المعنى لك في قالب غير مستو ولا مملس بل خشن مضرس - حتى اذا رمت اخراجه منه عسر عليك ، واذا خرب ، خرج مشوه الصورة ناقص الحسن · هذا ـ وانما يزيدك الطلب فرحا بالمعنى ، وانسابه وسرورا بالوقوف عليه اذا كانت لذلك اهلا ، فألما اذا كنت معه كالغائص في البحر يحتمل المشقة العظيمة ، ويخاطر بالروح ثم يخرج بالخرز فالأمر بالصد مما بدأت به ولذلك كان أحق أصناف التعقيد بالذم ما يتعيك ثم يجدى عليك ويؤرقك ، ثم لا يورق ألك ، وما سبيله سبيل البخبل الذي يدعوه لؤم في نفسه ، وفساد في حسه الي أن لا يرضى بضيعته في مخله ، وحرمان فضله حتى يابي التواضع ولين القول فيتيه ويشمخ بانفه ، ويسوم المتعرض له بابا ثانيا من الاحتمال تناهياً في سخفه ، أو كالذي لايؤتيك من خيره في الول الأمر فتستريح الى الياس ، ولكن يطمعك ويسمسحب على المواعيد الكاذبة حتى اذا طال العناء وكثر الجهد تكشمه من غير طائل ، وحصلت منه على ندم التعبك في غير حاصل ، وذلك مثل مانجده الأبي تمامهن تعسفه في اللفظ وذهابه به في نحو من التركيب لايهتدي النحو الى اصلاحه ، واغراب في الترتيب يعمى الاعراب في ريقه ، ويضل في تعريفه كقوله من «الكامل» ثانيه في كب السماء ولم يكن لاثنين ثان اذهما في الغسار

ولو كان الجنس الذى يوصف من المعانى باللطافة ، ويعد فى وسائط العقود لا يحوجك الى الفكر ، ولا يحرك من حرصك على طلبه بمتع جانيسه

وببعض الادلال عليك واعطائك الوصل بعد الصد ، والقرب بعد البعد لكان « يلقلى حسار » وبيت معنى هو عين القلادة ، وواسطة العقد واحدا ، ولفظ تفاضل السامعين في الفهم ، والتصور ، والتبين وكان كسل من روى الشعر عالما به وكلا من حفظه إذا كان يعرف اللغة على الجملة ـ ناقدا في تمييز جيده من رديئه • وكان قول من قال :

رزوامل للأشعار لا علم عندهـم بجيدها الا كعملم الأباعر (١٢٠)

وما اشبه ذلك دعوى غير مسموعه ، ولا مؤهله للقبول ، غانما ارادوا ابتولهم « ما كان معناه الى قلبك أسبق من لفظة الى سمعك » أن يجتهد المتكلم . ف ترتيب اللفظ ،وتهذيبه وصيانته من كل ما أخل بالدلالة ، وعاق دون الابانة ، ولم يريدوا أن خير الكلام ما كان غفلا مثل ما يتراجعه الصبيان ، ويتكلم به العامة في السوق هذا وليس اذا كان الكلام في غاية البيان وعلى . أبلغ ما يكون من الوضوح أغلاك ذاك عن الفكرة اذا كان المعنى لطيفا فان المعانى السريفة اللطيفة لابد فيها من بناء تان على أول ، نورد تال الى سابق الست تحتاج في الوقوف على الغرض من قوله :

## « كالبدر أفرط في العسلو »

الى أن تعرف البيت الأول فتتصور حقيقة المراد منه ووجه المجاز في كونه دانيا شاسعا ، وتترجم ذلك في قلبك ، ثم تعود الى ما يعرض البيت الثانى عليك من حال البدر ثم تقابل احدى الصورتين بالأخرى ، وترد البصر من هذه الى تلك ، وتنظر اليه كيف شرط في العلو الاقهراط ليشاكل قوله . « شاسع » لأن الشسوع الشديد من البعد ، ثم قابله بما لا يشاكله من مراعاة التناهى في القرب فقال « جد قريب » فهذا هو الذي اردت بالحاجة الى الفكر

<sup>(</sup>۱۲۰) اسرار البلاغة للشيخ الامام عبد القادر القاهر الجرجاني تحقيق ذ · ريستر استانبول مطبعة وزارة المعارف سنة ١٩٤٥ م من ص ١٣٦ الى

وبأن المعنى لا يحصل لك الا بعد انبعاث منك في طلبه ، واجتهاد في نبيله -

هذا ـ وان توقفت في حاجتك ايها السامع للمعنى الى الفكر في تحصيله فهل تشك في ان الشاعر الذي الداه اليك ، ونشر بزه لديك ، قد تحمـــل فيه الشقة الشديدة تروقطع اليه الشقة البعيدة ، واته لم يصل الى دره حتى غاص ، ولم ينل المطلوب حتى كابد منه الامتناع والاعتياض و ومعلوم ان الشيء اذا عله انه لم ينل في أصله الا بعد التعبه ولم يدرك الا باحتمــال النصب كان للعلم بذلك من امره من الدعاء الى تعظيمه وأخذ الناس بتفخيمه ما يكون لمباشرة الجهد فيه ، وملاقاة الكرب دونه ، واذا عثرت الهويني على كنز من الذهب لم تحرجك سهولة وجوده الى أن تنسى جملة انه الذي كدالطالب وحمل المتاعب حتى ــ وان لم تكن فيك طبيعة من الجود تحكم عليك ومحبة الانسان أن تقول « ان لم يكد في فقد كد غيرى » كما يقول الوارث لملمـــان البخموع عفوا اذا ليم على بخله به ، وفرط شحه عليه ، « ان لم يكن كسبى وكدى ، فهو كسبب أبي وجدى ، ولئن لم الق فيه عتاء لقد عانى سلفي فيه الشدائد ، ولقوا في جمعه الأمرين افاضيع ما نمروه وافرق ما جمعوه ، وأكون كالهادم لما أنفقت الأعمار في بنائه ، والجيد لما قصرت المهم على انمائه (١٢١).

ويدخل عبد القاهر التمثيل فيما يحتاج الى الفكرة والامعان والتدبر والروية وأعمال الفكر فيقول « ان المعنى اذا اتاك ممثلا فهو فى الأكثر ينجلى الك بعد ان يحوجك الى طلبه بالفكرة ، وتحريك الخاطر له والهمة فى طلبه ، ما كان منه الطف كان امتناعه عليك أكثر ، واباؤه أظهر ، احتجابه شد (١٢٢)

ويقول الناقد القديم ابن سنان الخفاجي واضعا مذهب أبي العسلاء المصرى في الغموض والختالاف النقاد في هذا الغموض وبالاغته ٠

<sup>(</sup>۱۲۱) اسرار البلاغة للجرجاني ص ۱۳۲ ، ۱۳۶ (۱۲۲) اسرار البلاغة للجرجاني ص ۱۲۲

ه جـرى بين أصحابنا فى بعض الأيام ذكر شيخنا أبى العـلاء ـ ابن سليمان فوصفه واصف بالفصاحة ، واستدل على ذلك بأن كلامه غيرمفهوم لكثير من الأدباء فعجبنا من دليله ، وان كنتا لم نخالفه فى المذهب وقلت له : ان كانت الفصاحة عندك بالألفاظ التى يتعذر فهمها فقد عدلت عن الأصـل أولا فى المقصود بالفصاحة التى هى البيان والظهور ووجب عندك أن يكون الأخر أفصح من المتكلم لأن الفهم من اشارته بعيد عسير ، وأنت تقول : كلما كان أغمض وأخفى كان أبلغ وأفصح .

وعارضه أبو العلاء « صاعد بن عيسى » الكاتب وقال : صدقت ، اندا لا نفهم عنه كثيرا مما يقول الا أنه على قياس قولك يجب أن يكون « ميمون الزنجى » الذى تعرفه أفصح من أبى العبلاء لأنه يقول مالا نفهمه نحسن ولا أبو العلاء أيضا (١٢٣)

ويمضى ابن سنان مكملا حديثه عن الغموض في الشعر والوضوح من شروطالفصالحة ، وذكراى الصابى من شروطالفصالحة ، وذكراى الصابى الذي يرى الغموض بلاغة في الشعر دون النثر ، ونقده وذكر رايا لأبي تمام في الوضوح والغموض وعرض لبعض مثل من شعر أبي الطيب المتنبي غيها غموض وخفاء الى غير ذلك مما درسه في هذا البحث الذي يشر حانا فيه الآراء المختلفة حول الغموض ، ومكانه من النبلاغة ، وان كان ابن سنان الخفاجي نفسه لا يرى في الغموض بلاغسة ومن قبل مؤلاء النقاد دافع أبو تمام الشاعر عن مذهبه في الغموض حين قال ناقد ، لم تقول ما لا يفهم ؟ فأجابه : ولم الا تفهم ما يقال ؟ (١٢٤)

وقد اختلف الدباؤنا العصريون في الغموض والوضوح اختلافا كبيرا فكتب بعضهم ناقدا لمذهب الغموض ومنهم « عباس فضلي » وسواه ، وكذلك رآه

<sup>(</sup>۱۲۳) سر الفصياحة لابن سنان الخفاجى ـ طبعة الخانجى ص ٦٧ (١٢٤) المصدر السابق ص ٢٠٩ الى ٢١٨٠٠

ه أحمد أمين » يرجع في كثير من أسبابه الى فقر اللغة وقصورها عن الاقصاح عن عواطف الشعراء النفسية وميولهم ورغباتهم وسواء رضينا أم غضبنا بنسيستمر الغموض - كما يقول - مسيطرا على الشعر حتى تنضج الحياة

يقول الدكتور خفاجي « وهذا ما لا نوافق له عليه ولا نذهب مذهب فيه الفيه (١٢٥) ، والذي اراه أن راى الأستاذ « أحمد الهين » نآى الصواب عنه ، ولم يحالفه فيه التوفيق فان فصحانا الهيفاء ، ولغتنا القمراء ، وضادنا الدعجاء لغة القرآن الكريم ذلكم الدستور السماوى العظيم لهى بحر متلاطم الأمسواج غايسة ما في الأمر أن هسذا البحر الزخر في حاجسة الى غواص ماهر ، وبحار ذا نفس طويل ، وصبر وجلد كي يتسنى له استخراج اللاليء المكنونة ، والجواهر المصونة تم ينظمها قلائد وعقودا يزدان بهسا جيد القوافي ، ويكسبها رونقا وبهاء ، ويزيدها حسنا وجمالا ، يسترعى النظر، ويستولى على الفؤاك ، ويتملك أزمة العقول ، ويسخر الألباب وحسبنا قون الشاعر حافظ ابراهيم ،

وسعت كتاب الله لفظا وغسساية وما ضقت عن آى بسه وعظسات

بعد أن قال في بيت سابق لهذا البيت : أن اللغة العربية بحر زاخر بل مي محيطا يبهر الناظرين هو قوله :

, الما البحر في المشاقه الدركا من فهل سالوا الغواص عن صديفاتني

فليس العيب في اللغة العربية انما العيب ينحصر في ضالة لثقافة لدى مؤلاء • وقصورهممهم عن استيعاب مكنون اللغة العربية ، والوقوف على اسرارها ، ونضوب قرائح الشعراء وقصور باعهم في هذا المضمار •

ويقول ، عباش مضلى ، من مقالة له نشرها في بعض المجسسات الأسبية ، كل بديع في هذا الكون من منظر الى صوت الى شعر يلازمه الوضوح

<sup>(</sup>١٢٥) سازسات في الأدب الصوفي ٠ د ٠ خفاجي ج ٢ ص ١٢٤٠ ٠

الذى مو جوهر الجمال الحقيقى « ولكن العقاد يرى أن وراء الغموض فى الشعر والأدب ابداعا فنيا ، والاتسان قد يقرأ كتأبا غيره مرة فيجد فيه كل مرة من. لمعانى ما لم يره فى القراءات السابقة ، وهو رأى الدكتور طه حسين ولفيف من. النقاد ٠ (١٢٦)

والذى اراه أن هذا الرأى وهو راى العقاد وطه حسين هو الأصوب فان الانسان كلما قرا وكرر القراءة فى كتاب الله سبحانه وتعالى وهو قعة الاعجاز أولا ، ويتجلى ذلك بوضوح فى كتاب الله سبحانه وتعالى وهو قعة الاعجاز البلاغى وواللغوى والذى منه نهل العلماء ، وشرب الشعراء والادباء ، واستمد الجميع منه المعانى والألفاظ والأساليب وضمنوها كلامهم وآدبهم وشعرهم وحكمهم وأعثالهم فهو معين لا ينضب ، وبحر لا يغور ولا يجف ، فكلما كررت قراءته اكتشفت معانى جديدة وأفكارا تحير الألباب ، وتسحر انعقول ، وحسبنا تلك الكشوفات العلمية المذهلة التى ثبت أن القرآن الكريم يتحدث عنها منذ أربعة عشر قراءة القرآن وتدبره فوجدوها ،

وكذلك الأمر في الأسلوب والادب والشعر كلما كررت القراءة ازددت فهما والدراكا للمقروء يخالف ما قراته أولا • من ايضاح للغامض ، وفهم وتنوق للمبهم المغلق • وعليه يقول صاحب الرمزية في الأدب العربي الحديث لم يكن الغموض هدفا من أهداف الرمزيين ، بل كان نتيجة طبيعية للجهود الواعية المتى صرفوها في الخلق الشعرى ، والنتاج البشرى يتراوح بين السهولة القصوى ، والصعوبة القصوى ، بين السياسة وهي متناول العامة والرياضيات العليا وهي من متناول الخاصة ، وكان الرمزيون في محاولاتهم الشعرية يستهدفون رفع الأدب الى مرتبة الرياضيات فوجهوه الى فئسة خاصة فنشا عن ذلك الغموض • وتضاربت الآراء في أصر هذا الغموض. •

<sup>(</sup>١٢٦) دراسات في الأدب الصوفي ٠ د ٠ خفاجي ج ٢ ص ١٢٤

وبحثوا في اسبابه و نمن قائل ان الغموض يرجع الى عدم رؤية القارىء ،. أو الى نقص في مؤهلاته ، أو الى عدم اعتباده هذا النوع الصعب من الأدب وعليه قال « كميل موكلير » ان الغموض ينشأ عن عدم الروية في القراءة: « وفئة أخرى تقول : أن الغموض يرجع ألى أن معنى القصيدة يتحول بحسب الزمن والظروف لأن الشعر في رسالته يحمل حالة نفسية لا يستوعبها القارىء الا في برهة معينة مؤاتية وبهذا يقول · « واذا ما أخذنا آراء المشترعين أنفسمه عثرنا على كلمة « للادمة « في هذا الصدد وهي « انني نتزع هذه القصيدة من دراسة عن الكلمة وهي دراسة معكوسة أي آن معناها ان كان لها معنى ( كذا ١ ولكن عزائي بالكمية الشعرية التي تشتمل عليها هذه القصيدة يدرك بوساطة سراب في الألفاظ انفسها فاذا ما تممناه مرات عديدة متتالية احسسنا بشعور غريب « فهو اذن لا يحسب أن للقصيدة معنى محتوما وانما معناها يستمد من خلال السراب الايقاعي الذي في الألفاظ مما يفضى الى أن المعنى ليس محدودا واحدا لأن الصفات الشعرية التي أثقلوا بها الكلمات لا تؤدن معنى خاصا جادا كالتي اعتدناها في شعر سواهم بل توقظ حالة نفسية بحيث ان لفظة « حالة نفسية » تصبح مرادمًا للفظة « معنى » في هذا الضـرب من الشعر ، ويبعد « بول فاليرى » الى أكثر من ذلك فيقول : « يحتمل شعرى كل المعانى التي يلبسونه اياها ، وانه ان الخطا القتال للشعر أن تنسب الى كل قصيدة معنى حقيقيا واحدا محضا مطابقا وملازما لفكرة المبدع ، لأن الشعر لا يؤدي معنى محددا كالعلم مثلا وانما يورد حقائق ذوويه ( به الله نلاقي واقعها والجو الشعري هو المعنى المواد •

ولذلك أتت القيم الجمالية في شعر الرمزيين متحددة كما هي الحال في الموسيقي الكلاسيكية التي تلاقي لها معنى مؤقفا أيضا بنسبة المتذوقين. ومربوطا بشروط الزمان والمكان والبيولجية (١٢٧)

<sup>( ﴿</sup> الله عبد السلام سرحان السكتور عبد السلام سرحان الديرتضى ذلك •

<sup>(</sup>۱۲۷) الرمزية والأدب العربى الحديث ـ انطون غطاس كرم \_ دار الكشالف ـ بيروت سنة ١٩٤٩ ، ص ١٠٣ ، ١٠٤ مع تصويبات وتصرفات تصحيحية

ثم يواصل كلامه عن الغموض والوضوح وبياتني باسباب لاجتنساب اللوضوح في الشعر والذاى عفه فيقول « والأسباب التي حملتهم على اجتناب الوضوح مي :

أولا: أن في الوضوح خطر الملل ، فخير للقارىء أن يكتتسف السر الذي يشتمل النص عليه ، من أن ينكشف هذا السر من تلقاء نفسه ، فتضييع لذة الاكتشاف .

ثانيا: أنهم بدلوا في الترتيب المنطقى واستعاضوا عنه بجهاز من الألفاظ الصورية المتحركة النورانية التي تلمح بعض نواحي الأشياء ولذا كان شعرهم دواري لا مباشر •

ثالثا: أن الرمزيين لم يتعمدوا الألوان والأضواء بل تصدوا الى الظلال ولم يشرحوا لأن التفسير ليس من رسالة الشعر ، بل هو ايماء •

رابعا: كانوا يحسبون أن في الذات الانسانية ناحية باطنية لم يعن بها الأدب عناية مباشرة وفيها جوانب غامضة ، فسبروا هذه الأغوار وعبروا عما لا يعبر عنه بطريقة مبهمة من جوهرة توحية ولا تفصله تفصيلا ، وتلمحه ولا تخبر عنه فترى المعانى التى يقصدون كما تلمح السماء الزرقاء من خلال المصان الدالية المورقة .

خامسا : كتوا يظنون ان الفكر البشرى تحدق به دائرتان : دائرة ذات معنى حقيقى ، والدائرتان لا تتالفان فاتروا الأولى وتعمودها ، علهم يعثرون على حقيقة الكون التى عجز عن بلوغها العلم الايجابى .

سادسا: أنهم و ( ملارمة ) (منهم خاصة وجهوا الديهم للخاصة من التاس فجاء الديهم مغلقا ، ففي عرف « ملارمة » أن الرمزية تأمل الأشبياء ، وصورة من الأحلام والأحلام تغيرها وهي أخدذكك الشيء واظهاره تحت نقاب من الغرابة والوهم فيستقبط استدارجا لواسطة الايحاء .

« هذه هي أعجوبة بعينها « وفي عرف « مورياس » أن الرمزية عدو التربية والتعليم ، والخطابة والشعور المتكلف ، والوصف الحسى الواقلعي ، ولقد حاول الشعر الارمزي في رأيه أن يلبس لفكرة شكلا حسيا على أن هذا الشكل ليس غايتها وانما يعينها على التعبير عن الفكرة ولا ينبغي أن تنفصل الفكرة عن علاقاتها الخارجية قط • لأن الصفة الأساس للشعر الرمزي هي ألا تذهب حتى تبلغ الفكرة بحد ذاتها الى العوامل الخارجية والأشياء الملموسة فمظاهر حسيه وجدت لتمثل الفكرة المجردة الأولى •

لم تكن الرمزية في البدء ثورة بل كانت تحوّلا دعت اليه الفلسفة الدخيلة فبدات نظريات « كانت ، وشوبنهور ، وهيجل ، وهارتمن » تشيع في فرنسة ، ويتسم بها السعراء » ويضيف « لويسن » عن هذا النوع « أن نووية هـــذا الشعر بلغت من الرفعة مبلغا امتصت معه الكون »

وقال آخر « كانت لرمزية مذهب الجمال الأمثل · وكانت مظهرا صرغا للجماليات » (١٢٨)

والصوفية ادب غزير له خصائص تخالف خصائص الأدب الآخر وقت بدأ من اوائل القرن الثانى الهجرى ، واستمر في العصور التالية بعده ومن خصائصه السمو الروحى ، والمعانى النفسية العميقة والخضوع التام لارادة الله القوية وبعد الخيال والشيطحات كميا يتصف بالغموض والمعيانى الرمزية (١٢٩)

وقد كان الأدب الصوفى نتاجا لجنسين مختلفين : الجنس السامى

<sup>(</sup>۱۲۸) الرمزية في الأدب العربي الحديث · انطون غطاس ـ الناشــر دار الكشاف بيروت ـ ابنان سنة ١٩٤٩ صي ١٠٦ ـ ١٠٦٠ · مع تصسرف وتصحيح ·

<sup>(</sup>١٢٩) ظهر الاسلام ٠ احمد امين ص ١٧٠ ج ٤ ط الثانية ـ مكتبة النهضة المصرية ٠ ١٩٦١ م

ويمثله الأدب الصوق والعربى ، والجنس الآرى ويمثله الأدب الصوق الفارسى وبين الجنسين اختلاف كبير في التصوف والنتاج والزاج ٠٠ ومع كراهيتنا لمجتمع الخصائص الى الجنس فاننا نقر الى حد ما أن الساميين بحكم نشأتهم أقوياء الحس في الغالب ، ضعاف الخيال ، بينما الآريون واسعوا الخيال فكبر في أذهانهم جلال القوى الطبيعيه لأنهم نشأوا في أقطار ذرات مناظر طبيعية جميلة ، جليلة فخمة غريبة وهم اقدر على وصف خلجات النفوس والساميون أقدر على تشبيه ظواهر الأشياء • والتصوف الاسلامي كله وله • وحذين واخلاص ، وحيرة ، مصدرها الاعجاب • والحب والعاطفة •

أشكو وأشكر فعلمه فاعجب لشاك منه ساكر

فهذه عاطفة صادقة إمتلات بالحب وأورثت الشكوى والألم بل هـى تسمو الى أرفع منازل التضحية وتجود بالحياة في سبيل هذا الغرام وحرصا عليـــه •

ان الغيرام هو الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت ونعيذرا

وفي هذا يخف الأدب في التصوف الاسلامي عن الأدب في التصوف الآرى و فليس من طبيعة العربي أن يتدمج في الطبيعة ويعنى بها كغيره من أبناء الهند وفارس و أما الأدب في التصوف الآرى فكله غرام ولكنه حب مزجت فيه العاطفة بالفلسفة و يبدأ التصلوف فيه بالفهم والادراك ، ثم التفلسف أما الاسلامي فيبدأ بالشعور ولا يلزمه أن يكون هناك شيء آخر و ومن أجن ذلك كان التصوف مجالا لفهم الفرق بين الطبيعتين ، والمزاجين ، والأدب للصوفي يسلك طريق المكاشفة في الدراك الحقائق (١٣٠) ويستبين لمستعرض الأدب العربي منذ عصوره الأولى في مطلع الجاهلية الثانية حتى أو اخسر العصر الأموى أنه في مجمله أدب بعيد عن المجردات سوء كان في طريقة نقله العصر الأموى أنه في مجمله أدب بعيد عن المجردات سوء كان في طريقة نقله

<sup>(</sup>١٣٠ ظهر الاسلام \_ احمد أمين ط الثانية ج ٤ ص ١٧١ \_ ١٧٢ سنة- ١٩٦١ مكتبة النهضة العربية ٠

ووصفه للعالم الخارجى ، أم فى تصويره للخلجات الداخلية فى الانسان ، ويرجع ذلك الى العقلية السامية فى طورها البدائى فالعقلية السامية فى جاهلية العرب لم تخرج الى ما وراء حدود المادة المرثية • بل تقيدت بها فوقفت على حقيقتها وفصلت فى بيان أجزائها ، وأغرقت حتى جاء أدبها الوصفى لوحات . فوات \_ الوان بينات تكاد تكون كاملة بحيث ان القارىء يتخذ منها صورا . معينة تلمس وترى •

والفكر الاسلامي في أدبه أميل الي أن بكون فكرا موضوعيا لا يبسلم الشمول بقدر اقتصاره الخاص ، ولا يتخطى المرحلة التي تفكر بها الشعوب في الاتصال المباشر مع المادة • ولنا بالشعر الجاهلي والقرآن الكريم خيـر دليل عليه ٠٠ وقد قامت الفتوحات فخرج العرب من الصحراء ، وانشطر النسور سطريين تبعا لناموس الحياة الأمرية فمنهم من شغلته السياسية والأحزاب التواترة المتشادة ، والعصبيات المتطاحنة فحمله تيارها ، ومنهم . من لازم الجزيرة في معزل عن الانفعالات السياسية فأغفلها وانصرف الى محض شعر وجداني لي غزل عذري وآخر حضري ٠ واذا بالنوع الأول صيحة نفس منعبة لهيفة ولهى تتحطم على ذاتها ، وتنوء تحت عبه من الهوى ، غير ان . هذا الهوى لم يصور من حيث هو دفق دائم في الذات بل من حيث هو شوق ، ورفق ، وتمن ، واخلاص وجملة من العواطف السطحية في الانسان • أما الحضريون فجاء غزلهم أقل عمقا وتجزيدا ، وأشد ارتباطا بالمادة ، وأكثر بعدا عن الابهام في طريقة بث الحساسيات • فيستدل من خلال ذلك على أن العرب ماديون والقعيون في جاهليتهم واسلامهم ، وأن ادبهم أميل الى الوضيوح والواقع في والتجريد ، ولما كان الرمز بتجهويده تجريدا اللمادة وكان الأدب السمى بالرمزى بعيدا عن الوضوح المالوف والواقع الملموس ، ولما كانت جاهلية العرب مقيدة ببيئتها ومتضمنات محيطها المادية ، وكان الأدب الرمزي سعيا الى الفكرة المجردة والى سير غور الأعماق النفسية ، جزمنا بأن الأدب القديم خلو من الرمزية كما فهمناها في دراستنا • وآدال الله العباسيين فاختلط عرب وعجم والاء وثقافة وسكنى ، واوغلو ا فى الاختلاط فقيسوا عمن هم أعرق منهم . حضارة ، وصهروا العناصر المتباينة من تسرات الهند وفسارس والاغريق فى عناصرهم الأصيلة وغدا الأدب نمرة من مزيج شعوب مختلفة العادات والمقاييس . والمذاهب والفكر فاتخذ مرحلة جديدة نشير فيها الى لونين ينوع اخص عما الأدب الصوفى ، والأدب المتأثر بالفكر اليونانى ، لانه فى جسوهره ياتتى بالنزعات الرمزية الفلسفية ، العامة فى مواطن عدة اشهرها ما يلى :

اولا: الشعراء المتصوفة كانوا يعتمدون في مذهبهم الجديد على أن كل جميل في الأرض انما هو لمحة من جمال الله ، وجعلوا العالم خيالا لا حقيقة ووحدوا بين ذات الانسان وذات الله .

ثانيا: انعتقوا من الحواس تقيدهم ته وتسمرهم الى الأرض فخدروا هذه الحواس ، وتركوا العنان الروح حتى تنطاق في شطحالتها •

ثالثا : كانت في نواتهم خلجات تذلل في أعينهم ترهات الأرض وتنقلهم الله عالم أرحب تتقلص عنه الاشياء ، وينطقيء ، الحس ، وتفنى المادة ، وأن هذه المنزعة نحو المشاهدة الشبه بفكرة المجهول والغريب ، التي تغلف النزعة الرمزية وكلاهما مستمد من الهندية .

رابعا: الغيبوبة الصوفية أفضت بأبن لفارض في التائية الكبرى و «الحلاج» و « أبن العربي » الى نتاج منطو على شيء من الغمغمة التي لاتفهم • وهذه الغمغمة التي لاتفهم به وهذه الغمغمة التي لاتفهم على شيهة جيوهرا بالتعبير عين حالة عيدم الوعى التي عنى باستنباطها جماعة الرمزية فتلك ناجمة عن عجز التعبير أمام المشاهدة الكبرى وهذه عن الاتطواء على خفايا النات في ننايا العقل الباطنة على أن التشابه في النزعات أو بعضها لايقضى بالحتم الى تشابه ، أو مطابقة أو مجانسة تامة في النتاج • فبين الشعر الصوفي ، والرمزية بون وخيلف في الجوهر (١٢١) •

<sup>(</sup>١٣١) الرمزية في الأدب العربي الحديث · انطون غطاس كرم ص ١١١ ،. ١١٢ ·

ويقول الدكتور ، ابراهيم مدكور ، والشعر الصوفي قسم من اقسام. الأدب العربي ينقذ الى القلوب ، ويعبر عن خلجات النفس ، ويستعان به على. التضرع والخضوع ، يتغنى به الفرد ، وتنشده الجماعة ، ولا يخلو من. رقة وحلاوة وقد قال الشعر كثيرون من متصوفي الاسلام قالوه في لغة سهلة ، بل دارجة احيانا ، أو تعمقوا فيه فرمزوا واغمضوا بحيث يعز فهمهم (١٢٢) هان الصوفية،قد نزعوا نزعة ذووية عميقة ، وأنهم بضربون في عالم ما وراء الحس ، ويحاولون أن يصلوا بقلوبهم ومشاعرهم الى مالا يتسنى للعقل والحواس الوصول اليه ، وقد اطمانوا الى مأوانتهم به انواقهم وارواحهم من معان ، وما صورت بنه عالم مافوق الواقع من صورة لاتوجد الا في أذهانهم وأخيلتهم وبواطنهم ، وقد حاولوا أن يدللوا على أن عالمهم هذا هو الحق ، وأن ماعداه هو الباطل • وذلك باتباعهم طريق التأويل لكل مايتعارض وعقائدهم ومبادئهم من نصوص القرآن والسنة ، فبرهنوا بطريق التاويل ـ متبعين في ذلك طريق الشبيعة الباطنية ـ « على أن كل آبية بل كل كلمة في القرآن تخفى وراءها معنى باطنا لايكشفه الله الا للخاصة من عباده الذين تشرق هــده المعانى في قلوبهم في أوقات وجدهم وقالوا أن التصوف في الحقيقة الا العلم الباطن الذي ورثه على بن أبي طالب عن النبي ، (١٣٣) ٠

وقد اتنخذ الصوفية لهم لغة خاصة بهم ومسميات لايعرفها الا هم ، ولكنهم فعلوا في اللغة كما فعل كل العلماء في اللغة العربية : فأخذوا الألفاظ العربية واطلقوها على مدلولات خاصة ، كما فعل النحاة بالفاعل والمقعول ، والمجتدأ والخبر ، والجار والمجرور ونحو ذلك من ألفاظ كان العرب يستعملونها في مدلولات علمة فأخذها النحاء ووضعوها لمصطلحات خاصة ، حتى ان العربي

<sup>(</sup>۱۳۲) مقدمة الفتوحات الكية ٠ د ٠٠ ابراهيم مدكور ص ٢١ السفر التسالث ٠

<sup>(</sup>۱۳۳) الرمزية في الأدب العربي د • درويش الجندي ص ٣٤٠ بتصرف تصلوبي ٠٠

القح لم يكن يفهمها في معانى القحاة ، وهكذا الشان في البسلاغة والعروض والفلسفة (١٣٤) .

ومن مصطلحات الصوفية:

الريسيد : ومو المتجرب عن ارادته ٠

المسافر : وهو الذي سافر بفكره في المعقولات والاعتبارات ٠

السالك : وهو الذي مشي على المقامات بحاله لا بعلمه •

الأبسدال : هم سبعة ، ومن سافر من القوم عن موضعه ، وتسسرت جسدا على صورته حتى لايعرف احد أنه فقد لل فو البدل •

الطسريق : عبارة عن مراسم الحق تعالى المشروعة التي لارخصة فيها الوقست : عباهرة عن حالك في زمان الحال ، لاتعلق له بالمستقبل •

الأديسب : يريدون به أدب الشريعة ، ووقتا أدب الخدمة ، ووقتسا أدب الحق وأدب الشريعة هو الوقوف عند رسومها وأدب الخدمة الفناء عن رؤيتها مع المبالغة فيها ، وأدب الحق • أن تعرف مالك وماله •

الحــال : هو مايرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب •

وقبل مو: تغير الأوصاف على العبد .

المقام : عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على التمام •

القطيب : وهو الغوث عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله مع العالم في كل زمان •

(١٣٤) الرمزية في الأدب العملي لدرويش الجندي ص ٣٤٠٠

الانزعاج هو : اثر المواعظ في قلب المؤمن ، وقد يطلق ويراد به التحرك للوجد والأنس ·

الأوتـاد : عبارة عن أربعة رجال ، منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم : شرق وغرب ، وشمال وجنوب ، مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة ، (١٣٥)

البقساء : رؤية العبد قيام الله على كل شيء ٠

الفناء : رؤية العبد لفعله لقيام الله على ذلك ٠

الحضور : حضور القلب بالحق عند غيبة عن الخلق ٠

الصحو : رجوع الى الاحساس بعد الغيبة بوارد قوى ٠

السكر : غيبة بوارد قوى ٠ (١٣٦)

يقول الأستاذ أحمد أمين ، ولكن هناك فرقا بين المتصوفة وغيرهم من جانب الاصطلاح ، فالمصطلحات الصوفية لاترجع الى العقل في تفمها كالأوضاع النحوية ، أو البلاغية أو ماشاكل ذلك وانما ترجع الى النوق ، (١٣٧)

وهى من أجل ذلك لاتدل على معانى محددة مضبوطة كما تدل المصطحات العلمية وهذا وقد عمد شعراء التصوف الاسلامى فى التعبير عن حبهم الالهى الى الفاظ الحب الانسانى وما يتصل بذلك الحب من وصل وهجر ولوعة ونحول كما عمدوا الى وصف الخمر وحانها ودنها وكئوسها والندمان وغير

(۱۳۵) اصطلاحات الصوفية لمحيى الدين بن عربي ـ مخطوط بدار الكتب تحت رقم ۱۳۱ مجاميع ص ۷٦٤ ، ٧٦٥

(١٣٦) مصطلحات الشيخ محيى العين بن عربى فى آخر كتاب التعريفات للجرجانى ص ٢٨٨

(١٣٧) مجلة الرسالة العدد « ١٣١ » من السنة الرابعة سنة ١٩٣٦ م مقال للأستاذ احمد أمين بعنوان « الرمز في الأدب الصوفي. •

١٤٥ ) م ١٠ ـ اتجاهات الأدب المعوفى )

ذلك من الأوصاف التي نجدها في الشعر الغزلي والخمري المعبر عن عوالطنب الانسان تجاه \_ معشوقة تعلق بها وكلف بحبها « وذلك كابن الفارض في تائيته الكبرى ، والميمية فان الرموز والاصطلاحات التي اشتملت عليه القصيدتان تنطق بأن الشاعر لم ينظمها على نحو ما ينظم الشعراء الغزليون ، والخمربون العاديون شعرهم في التغنى بحب هذه أو تلك من النساء ، وفي وصف الخمرة المادية المستخرجة من عصير الكرم ، فهي أي الشانية أو الميمنة ليست الا ترجمة لحياة الشاعر الروحية كتبها عن نفسه ، وقص فيها ماتعاقب عليه من اطوار الحب ، وما عاناه من ألوان الرياضات والمجاهدات ، ومما خضع له من ضروب المحن والآلام في كل طور من هذه الأطوار ، كما يرمز في الليمية « بالدامة « للمحبة الالهية التي هي أصل الخلق ومصدر الوجود ، فالحسب الذى يهتف به الشاعر ليس حيا انسانيا والخمر التي يصفها هنا ليست الا رمزا أو كتابة عن الحب الالهي ٠ (١٣٨)

ومهما يكن من شيء فقد أتخذ الصوفية من الشعر الغزلي والخمـــري. الصوفى الأصل وغيره وسيلة للتعبير عن معانيهم • وكان هذا الشعر أشهر ميادين الرمزية الصوفية • ولم تبدأ الرمزية في الغزليات والخمريات في نبر التصوف بمثل هذا الغنى كما يقول نيكلسون • (١٢٩) ومن ذلك قول الحلاج: الا وحبك مقرون بالنفاسي ولا خلوت المى قـــوم احدتهـــم الا وأنت بقلبي بين وسواسي 

الا رأيت خيالا منكفي الطاس(١٤٠)

<sup>(</sup>۱۳۸) ابن الفارض والحب الالهى • دكتور محمد مصطفى حلمى ــ دار المعارف بمصر ص ٩٣ ، بتصرف ٠

<sup>(</sup>١٣٩) الرمزية في الأدب العربي ٠ د ٠ درويش الجندي ص ٤٣٢٠٠ (۱٤٠) ديوان الحلاج تحقيق د ٠ كامل مصطفى الشيبي ٠

#### وقول ابن الفارض ك

مابين معترك الاحداق والمهيج ودعت قبل الهوى روحى لما نظرت لله أجفان عين فيك سلماهرة وأضلع نحلت كادت تقومها وأدمع هملت لولا التنفس مسن وحبذا فيك أسقام خفيت بها أصبحت فيك كما أمسيت مكتئبا أهفو الى كل قلب بالغرام لله

وقول ابن عربى .

مرضى من مريضة الأجفىكان هفت الورق بالرياض فنكاحت بابى طفلة لعوب تهكان الطعت في العيان شمسا فلما

وقول الجيلانى :

على العهد من تلك المعاهد زينب لقد حفظت تلك العهدود ولم تكن فان نقلت عنها الوشاة تجنيا

أنا القتيل بلا اشم ولا حسرج عيناى من حسن ذاك المنظر البهح شوقا اليك وقلب بالغرام شجى من الجرى كبدى الحرى من العوج فار الهوى لم أكدأ بخوض اللجئ عنى تقوم بها عند الهوى حججى ولم أقل جزعا : ياأزمة انفرجسى شغل وكل لسان بالهوى لهج (١٤١)

علانى بذنكرها علانكى من شجو هذا الحمام مما شهانى من بنات الخدور بين الغوانكى أفلت الشريقة بالفق جنسانى (١٤٢)

وما غيرتها الحادثات متحجب تضيع عهدا بالمحصب زينب من أجل ما تهوى الوشاة التجنب

<sup>(</sup>۱٤۱) ديوان ابن الفارض ٠ دار صادر ـ بيروت ـ للطباعة والنشر من ١٤٤ منفة ١٩٧٦ ١٩٥٧ هـ

<sup>(</sup>١٤٢) ذخائر الأعلاق ٠ شرح ترجمان الاشواق تحقيق د ٠ الكردي

وان أرعدوا فيها بصد هجرة خنوا يا نداماها كثوس رضابها

وقول النابلسي :

أطوف على ذاتى بكاسسات خبرتى وأنفخ مزمارى واصسخى لصوته

فبرى الوفاق وابل اللطف خلب به فكف يد الندمان فيها مخضب (١٤٢)

واستمع الألحان في حان حضرتي واضرب في حين ترقص قيني (١٤٤)

وقد اشتهر ابن الفارض بوصف الخمر والغزل الالهى ولشعره اتجاه أبعد . وفكره أعمق ، ومعنى أدق • مما يظن الذين يأخنونها بظاهـــر الفاظها ، ويتوهمون أن الشاعر انما نظمها متغينا بالخمرة المادية واصفا لها وذلك على نحو مازعم «كليمان هيوار (١٤٥) » والحقيقة أن ابن الفارض والصوفية جميعا انما يقصدون الخمر الالهى الذى لم تعتصره يد البشر وليس بمسكر حقيقة انما يقصدون الخمر الحسى الذى يذهب العقل ، ويطير الفؤاد ، ويذهل الانسان انما يقصدون الخمر الالهية الذى لم تعتصره يد البشر وليس بمسكر حقيقة انما سكر هؤلاء العشاق من وقدة الحب ، وحرقة الجوى ، ولذة الوصال ، والقرب من الله العلى القهار وليس كما قال الستشرق المتجنى على ابن الفارض وهو «كليمان هيوار » أنه عنى بالخمرة المأخوذة من الكرم فذلك افتراء واختلاق من عند نفسة فضلا عن أنه لايملك الحجة بل ويفتقد البرهان والدليل على صحة زعمه هذا •

وخمريات ابن الفارض وغيره بين اليدينا وهى خير دليل وشاهد على صدق شعورهم وسلامة نواياهم وانما عمدوا الى هذه الألفاظ واستخدامها

<sup>(</sup>١٤٣) الانسان الكامل • طبع صبيح د ١ ص ٣١ •

<sup>(</sup>١٤٤) ديوان الحقائق ومجموع الرقائق النابلسى ـ نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٣٤٨١ ورقة ٣٨ ٠

<sup>(</sup>١٤٥) ابن الفارض والحب الالهي ٠ د ٠ محمد مصطفى حلمي ص ١٠٢ دار المعارف بمصر ٠

لتغطية حالهم وعدم كشف أسرارهم وتلك خاصية من خصائس الصوفية وميزة امتاز بها أدبهم · « ويفهم حب ابن الفارض على وجهين أحدهمـــا أنساني والآخر الهي • فان شراحه وهم الذين ذاقوا ذوقه ونهلوا من مورده ، ذهبوا الى أن كل مايذكر في ديوانه من محبوب أو محبوبة ، وممن صــور ونعينات مختلفة سواء ماكان منها رياضا أو زهرا ، أو شجرا ، أو طهير ، انما يقصد به التقيقة الالهية من حيث تعيناتها لا هذه التعينات ذاتها • وهؤلاء الذين يذهبون هذا المذهب وفي مقدمتهم « عبد الغني النابلسي » انما يفعلون يشعر ابن الفارض مافعله ابن عربي بسعره هو من تأويل الألفاظ تأويلا رمزيا ، يخرجها عن ظاهرها الى هو ما ابعد من هذا الظاهر • فقد نظم نظم اين عربي طائفة من القصائد تغنى فيها بالحب الألهى مصطنعا أسلوب الاسارة ، وشرح بنفسه هذه القصائد وهو يجرى على طريقة الصوفية في الكتابة ، والايماء وضمن هذا كله كتابه المسمى « نخائر الاعلاق ، شرح ترجمان الأشواق » الذي يقول في مقدمته مانصه « فكل اسم أذكره في هذا الجزء رفعتها أكنى ، وكل دار اندبها فدارها أغنى ، ولم أول في هذا الجدزء على الايماء الى الواردات الالهية ، والتنزلات الروحانية والمناسبات العلومة جريا على طريقتنا المثلى ، فإن الآخرة خير لنا من الأولى ، والله يعصم قارىء هذا الديوان من سبق خاطره الى مالا يليق بالنفوس الأبية ، والمهم العلية ، المتعلقة بالامور السماوية ٠٠ وجعلت العبارة في ذلك بلسان الغزل والتشبيب، لتعشق النفوس بهذه العبارات فتوافر الدواعي على الاصغاء اليها • وهو لسان كل ادبيب ظريف ، روحاني لطيف (١٤٦) وابن الفارض من الذين عمدوا الى دون التصريح ، وآشروا الاشارة على العبارة فقال ٠

وعنى بالتلويـــ يفهــم ذائــق غنى عن التصـريح للمتعنــت بها لم يبح من لم يبح دمه وفي الــ اشارة معنى ماالعبارة حـــدت

<sup>(</sup>۱٤٦) ابن الفارض والحب الالهمين ٠ د ٠ محمد مصطفى حلمى ــ دار المعارف بمصر ص ١٥١ ، ١٥٢ ٠

فالتلويح لايفهمه الا من كان صاحب ذوق ، نافذ البصيرة ، دقيق الشعور وله من هذا كله ما يغنيه عن تصريح المتعنت الذى ينكر على صاحب الذوق الديحه .

ان الاشارة هى سبيل الصوفى الى ستر انواقه ومكاشفاته عمن ايس من أهل النوق والمكاشفات ولعله أصطنع أساوب فعبر فى صاراحة ووضوح عن أسراره وحقائقه لكان فى ذلك ما يحنق عليه الناس ، ويشككهم فيه ، ويغرى به أهل الظاهر فيجعلهم يبيحون دمه على نحو مافعلوا بالحلاج .

والاشارة فيها من اللطف مايجعلها تتسع لأكثر مما تتسع له العبارة من المعانى (١٤٧) وإذا كان ذلك كذلك فيجب أن لايؤخذ وصف ابن الفارض للخمر وتغنيه بالحب على ظاهره ، وإنما يجب أن يلاحظ فيه عامل التلويح والاشارة وأن يفهم على أنه صادر عن صاحب ذوق وحال • (١٤٨)

على أن من أشعار ابن الفارض ـ كما يقول الدكتور محمد مصطفى حلمى مالايمكن توجيهه وجهة مادية ، ومن ذلك قصيدتاء : الثانية الكبرى والخمرية الميمية وقد رمز الأولى الى الحب الالهى بالمحميا ، والى الذات الالهية بالكاس ، ورمز في الذانية الى الحب الالهى بالمدامة ،

#### فقال في الاولمي :

سقتنى حميا الحب راحسة مقلتى فأوهمت صحبى أن شرب شرابهم وبالحدق استغنيت عن قدحى ومن

وكاسى محيا من عند الحمى جلت به سر سرى فى انتشائى بنظرة وكاسى محيا من عند الحمى جلت

<sup>(</sup>۱٤۷) ابن الفارض والحب الالهي ـ د ٠ محمد مصطفى حلمى ١٥٢ ، ١٥٣ .

<sup>(</sup>١٤٨) المرجع السابق نفسه ص ١.٥٣٠

وقال في الشانية :

سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم

شرينا على ذكر الحبيب مدامسة

ولايمكن ـ كما يقول الدكتور محمد مصطفى حلمى ـ أن يفهم من هدف الأبيات أنها ترمى الى الخمر العادية ، وذلك لان أبن الفارض لم يشرب في الأبيات الثلاثة حميا الحب على نحو ما نشرب الخمر العادية في كأس أو قدح ، ولكن كأسه هي وجه محبوبته « الذات الالهية ، الذي فاق كل حسن وقدحه هو عينه التي ينظر بها الى هذا الوجه ، يملؤها من جماله كما يملأ القدح من الخمر ولو علمنا أن الجمال صفة أزلية من صفات الله وأن الحسن خاصة من خصائص المحسوسات اذا كان فيها تتاسب لثبت أن الحيا الذي بجل عن الحسن هو : وجه الله : ولترتب على هذا أن تكون التأثية الكبرى عبارة عن الحب الالهي ومثل هذا يقال في المالمة التي وصفها « ابن الفارض ، عبارة عن الحب الالهي ومثل هذا يقال في المالمة التي وصفها « ابن الفارض ، في خمريته ، فهي روحية خالصة شربها وسكر بها من قبل أن يخلق الكرم ، أي م نقبل أن تهبط روحه من عالم الأمر الى عالم الحس حيث تتصل بالبدن (١٤٥) ثم وصف الخمر فقال :

يقولون لى صفها فأنت بوصفها صفاى ولاماء ولطف ولا هـوى تقدم كل الكائنات حديثهـا وقامت بها الأشياء نم لحكمـه ومامت بهـا روحى بحيث تمازجا فخمر ولاكرم وآدم لــيى أب ولطف الأوانى في الحقيقة تابـع وقد وقع التفريق والكل واحـد ولا قبلها قبل ولا بعد بعدهـا

خبیر أجل عندی بأوصافها علم ونور ولاتار وروح ولا جسم عندما ولاشكل هناك ولا رسسم بها احتجت عن كل مالا له فهم ؟ اتادا ولا جرزمد تخلله جسرم وكرم ولا خمسر ولى أمها أم للطف المانى والمانى بها تنمو فأرواحنا خمر وأشباحنا كسرم وتبله الأبعاد فهى لها حتسم

<sup>(</sup>١٤٩) ابن الفارض والحب الالهي د٠ محمد مصطفى حلمي ٠

الا ترى أن هذه الأوصاف التي أراد ابن الفارض أن يظهرك خلالها على حقيقة خمره ، وكيف أنها تبين عن خمر قديمة تقدمت كل الكائنات وقامت بها الأشبياء ، وأنها كانت قبل أن تكون الاجسام فهي خمر ، ولكنها ليست من الكرم في شيء ، وجدت من الازل ، وستبقى الى الابد \_ ألا ترى أن هذه الأوصاف لا تنطبق الا على هذه الخمر التي رمز بها ابن الفارض الى الحب الالهي الذي هو أصل الوجود • وأن من يقرؤها في شيء من الروية والتدبر لايشتبه عليه المرها ، ولا يشك في أنها خمر ليست مادية (١٥١) ٠

أما محى الدين بن عربي فهو \_ فيما عدا ديوانه « ترجمان الأشواق » كثيرا ما يمزج غزله الالهى بفكرة المسيطرة عليه مما يبعد التباس هـــذا الغزل بالجانب المادى الانسانى • ومن ذلك قوله :

وما رآهـا بصـرى قتيل ذاك الحسور صرحت بحكم النظر اهيم حــتى الســحر لو كان يفنى حـــذرى جمال ذاك الخفسر ترى بذات الحمر تسبي عقول البشر أعبراف مسك عطير في النور أو كالقمـــر

حقیقتی همت بها وليو رآميا لغيدا فعندها أبصرتها ابيت مسحورا بهسا یا حذری من حــــذری واللـــه ما هيمــنى في حسنها من ظبيـة اذا رنت او عطفـــت كانميا أنفاسهيا كالنها شمس الضمحي

(١٥٠) مبوان ابن الفارض دار صارد بيروت ص ١٤٢ سنة ١٣٧٦ هـ٠ ۱۹،۵۷ م

<sup>(</sup>١٥١) ابن الفارض والحب الالهي ص ١١ ، ١١٣ بتصرف ٠

ان اسفرت ابرزهـــا وا سدات غیبتهـا یا قمــرا تحت دجـی عینی لکــی ابعــدك

نسواد ذاك الشسمعر خسذی نسؤادی وذری اذ كان حظمی نظری (۱۰۲)

ويقول ابن عربي ايضا:

ذات یقدس لقظها معناها منعلم مندی واهوی کل من بهواها انراب من حدیی لها محیاها فوجودنا عین لها وساواها فرد فلا ثان فمن ثناها (۱۵۳)

ان التى كان الوجود يكونها انى لأهواها وأهدوى قربها ليالى ولبنسى والرباب وزينب لو مت مات وجودها بمماتتا عجبا لنا ولها فان وجسودنا

وهو يعقب شارحا هذه الأبيات ووحدة الوجود فيقول « ولما كان الاصل واحدا ، وما ثناه سوى نفسه ، ولا ظهرت كثرة الا من عينه كذلك ، كانت له في كل شيء من العالم آية تدل على أنه واحد ، فالكون كله جسم وروح ، وبه تمام نثمأة الوجود فالعالم للحق كالجسم للروح وكما لم تعرف الروح الا من الجسم فاننا لما نظرنا فيه وراينا صورته مع بكائها يزول عنها أحكام كنا نشاهدها من الجسم وصورته من ادراك المحسوسات والمعانى ، فعلمناه أن وراء الجسم الظاهر معنى آخر هو الذي أعطاه أحكام الادراكات فيه ، فسمينا ذلك المعنى روحا لهذا الجسم ، وكذلك ما علمنا أن لنا أصرا يحركنا ويسكننا ويحكم فينا بما نشاء حتى نظرنا في أنفسنا فلما عرفنا

(١٥٢) نقح الطيب للمقرى ح٢ ص ٣٦٦ تحقيق محمد الدين عبد الحميد ط أولى سنة ١٣٦٧ ه وسنة ١٩٤٩م المكتبة التجارية بمصر مطبعة الساءة ٠

(١٥٣) الفتوحات المكية لابن عربي حـ ٣ ص ٤١٤٠

خفوس عرفنا ربنا حذو النعل بالنعل ، ولهذا خبرنى الوحى النبوى بقوله : من عرف نفسه عرف ربه (١٥٤) ٠

ثم يقول ابن عربى: مرضى من مريضة الأجفان عللانى بذكرها عللانـــــى

ثم يشرح قوله هذا فيقول مبينا ما يريده ، ويهدف اليه « المرض » الميل ويقول لما مالت عيون الحضرة المطلوبة للعارفين من جانب الحن سبحانه بالرحمة والتلطف الينا أمالت قلبى بالتعشق اليها فانها لمساتزهت جلالا ، وعلت قدرا ، وسمت جبروتا وكبرا يمكن أن تعسرف فتحب فتنزلت بالألطاف الخفية الى قلوب العارفين بقوله « وسعنى قلب عبدى » فرب من التجلى تعلق القلب عند ذلك فكان الحب ، وكان الميل الدائم وهو المرض المحمود ، وقوله و علانى بذكرها لما ذكر المرض طلب التعلل ، وما بأيدى الكون منه الا الذكر فما قان « اذكرونى أذكركم » وثنى يريد ذكرا بلسان الغيب وذكرا بلسان النيب وذكرا بلسان الشهادة ، وكرر التعليل بالتثنية يقول اذكرا لى بذكرى له وبذكره ايسان وهو وهو حالة فناء العبد عن ذكر ربه بذكره لذكره بربه لربه بلسان عبده ، كما قال عليه السلام في الرفع من الركوع ، فان الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده (١٩٥٥) ويشرح النابلسي بيتا لابن الفارض هو :

وعل فتيسات بالغوير يرينني ٠٠ مرابع نعم ، نعم تلك المرابسع

انه يقول: « قوله وهل فتيات: يكنى بذلك عن السالكين المبتدئين في طريق الله تعالى ، فإن بقايا نفوسهم المتعلقة بالبدانهم يديرونها على الطاعة

<sup>(</sup>۱۰٤) الفترحات المكية لحى الدين بن عربى حـ ٣ ص ٤١٤

<sup>(</sup>۱۵۵) ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الاشواق لمحى الدين بن عربي حققه وعلق عليه د٠ محمد عبد الرحمن الكردي ١٣٨٣هـ ١٩٦٨م ص ٩٩ ، ١٠٠٠

والعبادة فهم في المجاهدة ، ولهذا قال : بالغوير ، تصغير ، الغور ، والكناية بالفور منا عن البنية الانسانية ، لان فيها سر بان النفوس البشرية وقوله : يرينني : أي تلك الفتيات بحالهن أو بمقالهن ، فان نفوس السالكين تحس بالأمور الالهية ، فتظهر عليهم آثارها ، وتشرق على بواطنهم ، وظواهرهم انوارها ، وقوله : مرابع : كناية عن مظاهر دون المتجلى الحق ، فيسرى المنازل ولا يرى النازل ، فان ذلك يظهر السالك دون المتجلى الحق ، فيرى المنازل ولايرى النازل ، فان ذلك يظهر السالك دون المتجلى الحق ، فيرى المنازل ولايرى النازل ، وقوله نعم : كتاية عن المحبوبة الحقيقية والحضرة العلية الغيبية الوجودية (١٥٦) ،

ان هذا الشرح فى نظر المتصوفة هو المتصود من الألفاظ السواردة فى اشعارهم والتى ينطق بها الصوفى فى نسوة الحب ، ووقدة العزام أما غير المتصوفة فينسون أنهم أى الصوفية حملوا الألفاظ فوق طاقتها ، وأنها ملتفة وغامضة منهمة ،

#### دوافع الرمز الصوفي:

ان الرمز هو طابع الأسب الصوفى شعرا أو نثرا فقد لجأ المصوفية الى الرمز والغموض وعدم الوضوح فى أسهم ، وألفاظهم ، وتعبيراتهم فلا ريب أن هناك دوافع الجأت هؤلاء المتصوفة الى استخدام هذه الأساليب وجعلها ديدنا لهم بل سمة تميزهم عن غيرهم وتعزلهم عمن سواهم · فذأوا عن الوضوح والتصريح والكشف عما يقصدون ، وأعتقد أنهم انطاقوا على سجاياهم بدافع من وقدة الحب ، وشدة الغرام ، ورغبة الوصل والمساهدة وتركوا فهم ألفاظهم، وادراك مراميهم لمعرفة اصحاب الذوق الأدبى الرفيع ولذلك نرى اصحب الذوق السليم وأهل المعرفة والمتمرسين بأساليب أدباء التصوف الاسلامى يفهمون قصدهم ، ويدركون معانى الفاظهم ثم لايجدون غرابة فيها ولا غموضا

<sup>(</sup>۱۵٦) شرح ديوان ابن الفارض ـ جمع رشيد غالب بشرح البوريني والنابلسي ح٢ س ١٣ المطبعة الخيرية سنة ١٣١٠ه ٠

بل يطريون عند سماعها ، وترتاح قلوبهم لها وتطعئن افئدتهم اليها ، ولنترك القشيرى يدعم هذا القول بتبيانه للجوء الصوفية الى الرمز والغموض فيقول في رسالة » :

ان الكل طائفة من العلماء االفاظايستعملونها ، انفردوا بها عمن سواهم ، وتوطئو عليها لأغراض لهم فيها من تقريب الفهم على الخاطبين بها ، أو تسهيلة على اهل تلك الصنعة في الوقوف على معانيهم باطلاقها · وهذه الطائفة ـ يعـنى الصوفية ـ يستعملون الفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم والاخفاء والستر على من باينهم في طريقتهم ، لتكون معانى الفاظهم، مستبهمة على الأجانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها ، اذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف أو مجلوبة يضرب تصرف ، بل هي معان أودعها الله تعالى قلوب قوم ، وأستخلص لحقائقها أسرار قوم (١٥٧) ويقول ابن الفارض:

وعنى بالتلويح يفهـم فائق ٠٠ غنى عن التصريح للمتعنت بها لم يبح من لم يبح دمه في الـ اشارة معنى ما لعبارة حدت (١٥٨)

فنرى ابن الفارض في هذين البيتين يقسرر في غير مواربة أنه يلجآ اللي التلويح مبتعدا عن التصريح تاركا فهم كلامه لأصحاب الذوق النافذي البصيرة • المتمتعين بدقة الشعور ، ورهافة الحس ، فانه لو صرح ربمسا أبيح دمه ، واتهم بالكفر والزندقة كما حدث للصوفي الشائر : الحسين بن منصور الحلاج « هذا وأن الاشارة تتسع لأكثر مما تتسع له العبارة من المعنى •

<sup>·----</sup>

<sup>(</sup>١٥٧) الرسالة القشيرية تحقيق د٠ الامام المرحوم عبد الحليم محمود، د٠ مُحمود بن الشريف ص ٤٠٠

<sup>(</sup>۱۰۸) دیوان ابن الفارض ص ۱۸۳ دار صادر ــ بیروت للطباعـــهٔ والنشر ۱۳۷۱ه ۱۹۷۷م ۰

ويتول ابن عربى « اعلم أن أهل الله لم يضعوا الاشارات التى اصطلحوا عليها فيما بينهم لأنفسهم فانهم يعلمون الحق الصربح فى ذلك ، وانما وضعوها منعا الله ختى لايعرف ماهم فيه ، تسفقة عليه أن يسمع نسيئا لم يصل اليه ، فينكره على أهل الله فيعاتب (١٥٩) .

ويبقون ابن عربى ـ ايضا ـ « انا نظمنا لك الدر والجوهر في السلك الواحد ، وابرزنا لك القول في حضرة الفرق المتباعد غلهذا ترى الواقف عليه لايكاد يعثر على سر النسبة التي أودعتها لديه ، انما هي رموز واسرار . الا تلحقها الخواطر والأفكار ، ان هي الا مواهب عن الجبار » جلت ان تذال الانوقا ولا تصل الا لمن هام بها عشقا وشوقا (١٦٠) .

فابن عربى أيضا يقرر أنه لجأ الى الرمز ، وكتمان السر وذلك بأستخدامه الفاظا يستغلق معناها على غير أهل الذوق فلا يستطيع أحد ترجمة مشاعره لأنها لاتدرك الا بالذوق فكل ما يستطيع فعله أن يكون كلامه رمزا لارباب طريقته من أهل الحب الالهى .

ويقول القاشاتى « فلما أرتوت فى منازل القرب ومحال الشرب سرائرهم ــ يعنى الصوفية ــ مما أدير عليها من كئوس المشاهدات والمواصلات وطفحت فى مجالس الأنس ، ومحاضر القدس ضمائرهم مما أدر عليهم من غيوث العلوم والمنازلات ــ نفتوا عن فضل مواجيدهم نفثة المصدور ، وباحوا بسر توحيدهم بوح السكران المسرور ، وتكلموا فى علم التوحيد بلسان النوق والاشارة لضيق ظروف العبارة (١٦١) .

<sup>(</sup>١٥٩) محى الدين بن عربى للأستاذ / طه سرور ص ١٧٨ الطبعة الثانية ــ مكتبة الأنجلو المعرية سنة ١٩٥٥ م ٠

<sup>(</sup>١٦٠) الرمزية في الادب العربي د٠ درويش الجندي ص ٣٥٠ ٠

<sup>(</sup>١٦١) كشف الوجوه الغر لمعانى نظم الدر شرح كاتبه ابن الفارض الشهورة بنظم السلوك عبد الرازق القاشانى ـ على هامش شرح ديوان ابن الفارض لرشيد بن غالب ص ٠٥٠

ويتناول المستشرق « نيكلسون » دوافع الرمز ويبين نفعه فيقول : « ولقد قيل ان الصوفية قد جعلوا من ذلك الأسلوب الرمزى قناعا يسترون به الامور التي رغبوا ان يكتموها ، وهذه الرغبة طبعية عند قوم يدعون انهم خصوا دون غيرهم بمعرفة الباطن • وفوق ذلك فان التصريح البين بما يعتقدون لعلمه أن يهدد حريتهم بل حياتهم • فان تركنا جانبا كل هذه الدوافع مالصوفية قد اصطنعوا الأسلوب الرمزى لأنهم لم يحددرا طريقا آخرا ممكنا يترجمون به عن رياضتهم الصوفية ، والعلم بخفايا عالم الغيب المجهول الذي ينكشف في رؤى جنبية ، ليس في الطوق تبيانه دون اللجؤ الى صور ومشاهدات منتزعة من عالم الحس • وهذه الصورة والأمثال مع على ظاهرها (١٦٢) » هذه هي دوافع الرمز الصوفي التي الجأت المتصوفة الي سلوك هذا الطريق الوعر بالنسبة لغيرهم ممن يكدرن الأذهان في فهم الفاظهم ، والوصول الى معانيها ومقاصدها ، والهدف منها هو تغطية حالهم ، وستر

اما انهم قد جنحوا الى الغزل الألوف لدى العثماق فلهم أيضا دافع في ذلك ومقصد يقصدونه يبينه الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى فبقول مبينا أن الرغبة الدافعة اليه هى استرعاء الأسماع ، ولفت الانظار ، واستماله النفوص العاشقة لهذا اللون بالذات من الكلام :

وجعلت العبارة فى ذلك بلسان الغزل ، والتشبيب لتعشق النفوس لهذه العبارات فتتوافر الدواعى على الاصغاء اليها ، وهو لسان كل أديب ظريف وقد نبهت على المقصد فى ذلك بأبيات وهى :

كل ما أذكره من طلل أو ربوع أو مقل كل ما وكذا ان قلت هي أو قلت يا وألا ان جاء فيه أو أما

<sup>(</sup>١٦٢) الرمزية في الأدب العربي د٠ درويش الجندي ص ٣٥١٠

وكذا ان قلت هى او قلت عو وكذا ان قلت هد أنجد لى وكذا السحب اذا قلت بكت وكذا السحب اذا قلت بكت او اندور في خدور الفصلت أو يروق أو رعود أو صحبا أو طريق أو عقيدة أو نقا أو خليدل أو رحيدل ببيا و خليدل أو رحيدل ببيا كل ما أذكره مميا جيدي كل ما أذكره مميا جيدي أو في أن أن أنيوار جلت كل ما أذكره مميا جيدي الفيوادي أو فيؤاد من ليد فاصرف الخاطر عن ظاهرها

اوهما اوهما اوهما اوهما هد رقی شاعرنا او اتهما وکذا الزهر اذا ما ابتسما بانة الحساجر أو ورق الحمی او شموس أو بنات انجما او ریاح أو جنوب او سما أو جیال او تسلال اورما أو ریاض او غیاض او حمی أو ریاض او غیاض او دمسی طالعات کشموس او دمسی نکسره أو مثله أن تنهما او علت جاء بها رب السما مثل ما لی من شروط العلما اعلمت ان لصدقی تاما (۱۳۳)

وفى هذه الأبيات يقرر محى الدين بن عربى أنه لايقصد بالالفاظ معناها الظاهرى انما يريد معنى خاصا به وبأمثاله من العلماء العارفين ، والشيوخ والمتصوفين وانما لجأ الى ذكر ألفاظ التسيب والغزل ليجذب المسامع ويستولى على لبه ، ويسيطر على فؤاده حتى يسمع انشاده لأن ابن عربى فطن الى أن النفوس تتعلق بسماع هذه الالفاظ ، بل وتطرب لها ، وتجد فيها لهذة ومتعة فوصل الى هدفه من أيسر السبل ، وأقرب الطرق ، وترك فهم كلامه لارباب الذوق ، وأهل المعرفة والوجد والغرام والحب الالهى الذى ينسخب النفس ويهذب الروح ، ويسمو بالبشر حتى يجعلهم في مصاف الملائكة المقربين الذى لايعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ،

<sup>(</sup>۱٦٣) ترجمان الاسواق لابن عربى • و ذخائر الاعلاق ص ٥ ، ١٦ •

بين الحب الانساني والحب الالهي:

فالحب الانساني أصل للحب الالهي • ومن لغو القول أن يقال : ان التصوف نوع من التسامي بالغريزة النوعية أو الجنسية (١٦٤) فالحب ، والمعشق ، والهوى والغرام ، والهيام والصباية ، والشوق والاشتياق والجوى، والقرب والبعد والوصل والصد • كل هذه الألفاظ شاعت لدى شعراء الصوفية، واستخدموها في مواجيدهم وأودعوها قصائدهم •

هابن الفارض يقول في تائيته الكبرى ٠

وجاوزت حد العشق فالحب كالقلى وعن شاو معراج اتحسادى وطنتى مطب بالهوى نفسا فقد سدت انفس الدياد من العباد في كل امسلة

وقوله في اللاميــــة :

هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل فما اختاره مضنى به وله عقل وكقوله فى التائبة اليضا:

وها بین شوق واشتیاق ننیت فی تول یحظر او تجل بحضره

<sup>(</sup>١٦٤) الطلل · محركة الشاخص من آنار الديار · المفانى · المنازل التى غنى بها أهلها ثم طغوا ـ الربع · الدار بعينها ـ النجد · ما ارتفع من الأرض · ويخد من بلاد العرب · وهو خلاف الفور · والفور · شهامة وكن مارتفع عن سهامة الى أرض العراق فهو نجد · وتهامة · مكة النجد من النبات ، مالاساق له · العقيق · ضرب من الفصوص وهو أيضا : واد · بظاهر المدينة ، النقا · بالكسر · كثيب الرمل · رقى بفتحتين ضرب من السحاب أو السحاب النقا · بالكسر ، عضم الرباء وهو الاكثر ، النضم بعضه الى بعض الربوة · الكان المرتفع بضم الرباء وهو الاكثر ، والفتح لغة بنى تميم والكرلفة · سميت ربوة لأنها ريت فقلت والجع ربى · المعيضة بالفتح · الاجمة وهى مفيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر والجمع غياض ( ١ ) ، ·

<sup>(</sup>۱) هامش ص ۰، ۲۰ خائر الأعلاق شرح ترجمان الاشواق الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى تحقيق د٠ محمد عبد الرحمن الكردى سنة ١٩٦٨م٠

وابن الفاراضي يذكر ويتخاطب من يحب تارة بضمير الفرد والفكر أو المؤنث وابن الفارضي يذكر بضمير جمع المفكر أو المؤنث المخاطب أو الفائب وحو يذكر محبوبته تراه يسميها مرة ليلى ، ومرة آخرى سلمى ، وتارة (مى) وتارة آخرى • سعاد • الى غير ذلك من اسماء النساء اللائي احبهن شعراء العرب ، وتغنوا بحبهن في شعرهم وهو يكنى عن محبوبه أو محبوبته ، فتراه يعمد الى الوان مختلفة من الكنايات فيخاطب محبوبه بقوله : « سائق الأظعان » ويتحدث عنه فيشبهه بالرشا ، والخابى ، والمهاه ، وبالرامى ، الذي يرمى الحشا بسهم الحاظة الى غير ذلك من الكنايات والتشيهات والجازات (١٦٥) •

وليس من شك ف أن ابن الفارض ـ يحكم حياته الصوفية التي كان يحياها حياة سياحية بوادى المستضعفين بالمقطم ، حتى والفته منيته ـ لابد أن يكون مثل كثير من الصوفية فيما يستعملون من رمز ، وما يؤثرون من كناية أو اشارة يعمدون فيها الى اخفاء اسرارهم ، وستر حقائقهم عمن ليس من طريقتهم ولا اهلا للوقوف على حقيقة المعانى التى تنطوى عليها المافاظهـم .

وليس من شك ايضا في أن ابن الفارض كان قبل التجريد والسياحة انسانا كغيرة من الناس يخضع لما يخضعون له من مطالب الحس ورغبات النفس ، ويتأثر بما يتأثرون به من جمال يتجلى في مختلف الصور الانسانية والحيوانية والجمادية وليس ما يمنع للناب من أن يكون شاعرنا قد أحب حبا انسانيا في أول عهده ثم أتبل بعد ذلك على الله ، وجرد عزمه في حبل له ، واعراضه عمن سواه فكان لكل من الحبين صداه في شعره ، حتى ليخيل لنا ونن نقرأ بعض أبياته ، أننا ازاء غزل من هذا اللون الذي كان يصدر عن العنريين (١٦١) .

<sup>(</sup>١٦٥ ) ابن الفارض والحب الالهى د٠ محمد مصطفى حلمى ـ دار المعارف بمصر ص ١٤٩ ، ١٥٠ ٠

<sup>(</sup>١٦٦٦) المرجع السابق نفسه ص ١٥٠٠

وأما ابن القارض المعلى المرغزلة وطبيعة بعدا الغزل إكثر تعقيدا مما هو عند ابن عربى و ذلك أن ابن الفارض لم يشرّح لديوانه بنفسه كما معل مجى الدين بن عربى في ديوانه « ذخائر الأعلاق ، شرح ترجمان الاشواق » ويبدو أن الحب الانساني سلم يرتقيه المحب التي الحب الالهي وذلك عن طريق التحول من حب جسدى الى حب يشذب النفس ويهذب الروح ويجعلها في شفافيه كاملة ونورانية وصفاء تامين .

ومن ذلك ما يروى أن الفارض أوصله الغرام والحب الانسانى الى الحب الالهى حيث قال : « انه صعد منارة السجد ، فرأى مرأة جميلة فوق سطح بيت ، فاشتعل قلبه وهام مع الهائمين ، ويقال أن تلك المرأة كانت زوجه أحد القضاة » (١٦٧) » وذكر أبن خلكان أنه أحب غلاما جميلا كانت صنعنه المجزارة ، وأنشد فيه مواليا فقال :

قلتو لجزار عشقتو كم تشرختى قتلتنى قال لي ذا شغلى توبخنى . قلتو لجزار عشقتو كم تشرخنى يريد ذبحى فيصحبنى ليسلخنى

وتركه على اصطلاحهم مانهم لا يراعون فيه الاعراب ولا الضبط بل يجوزون اللحن (١٦٨) ولا يكاد المترجمون يذكرون شيئا عن تاريخ حب ابن الفارض لهذا الخلام ، أو هيامه بتلك الرأة ، منى وفي أى طور من اطوار حياته كان هذا الحب أو ذلك •

ويمضى الدكتور / محمد مصطفى حلمى فيقول : « فليس ما يمنع من افنراض أن ابن الفارض قد بدأ حياته العاطفية انسانا كغيره من الناس ،

<sup>(</sup>١٦٧) ابن الفارض والحب الالهي ص ١٥٦ · دار المعارف بمصر د محمد مصطفى حلمي ٠

<sup>(</sup>۱٦٨) وفيات الأغيان وانباء انباء الزمان لابن خلكان تحتيق محمد محى لادين عبد الحميد ج٣ ص ١٢٧ ـ سنة ١٣٦٧م سنة ١٩٤٨م ٠

ينجذب الى هذه المراة الجملية أو تلك ، فيحبها ويهيم بها ، أو أن يكلفه بهها! الغلام الجميل أو ذاك فيعشقه ويتفنى به • وليس ما يمنع أيضا من أن يكون ابن الفارض قد أخفق في حبه الانساني ، فلم يصب ممن احب ما كان يصبو اليه قلبه ، وقطمح اليه نفسه من اخلاص ووفاء ، وطهارة وصفاء ، فاذا مؤ ا ينصرف عمن يحب ، ويزهد فيمن بحب واذا هو يرى أن عاطفته أرقى واسمى من أن يوجهها الى من ليس أهلا لها من البشر بل هي خليقة بأن توجه الي من هو خير وأبقى من البشر جميعا الى هذه المحبوبة الحقيقية أو هذه الذات ' العلية ومن هنا كان التحول في حياة ابن الفارض العاطفية ، والانتقال من مرحلة الحب الانساني الى مرحلة الحب الألهى ، أو قل كان التسامي جعاطفته عن هذه الأرض ، وتركيزها في حب من جماله اتم واكمل من كل ما في السموات والارض وما بينهما ولا غرو في ذلك فقد أثبتت الدراسات النفسية الحسشة أن الزهد وكبح جمال النفس والانصراف عما في الحياة الدنيا من حسن فتان ، وزخرف آخاذ ، كل اولئك متصل اتصالا وثيقا بظروف الحياة الانسانية وأن الرغبة الغرامية الكامنة يمكن ان يحل محلها عوالطف من نوع آخر : بمعنى أن التقشف والاستسلام يمكن أن يكون ثمرة من ثمرات الحب المخدوع ، وأن التصوف الديني يعد لونا من ألوان تغيير اتجاه العاطفة الغرامية المعلنة أو المكبوته ، وأن الفكرة القائلة بأن الدين غالبا ما يكون بمثابة الملاذ الأسمى للعاشقين الذين ما تزال فيهم بقية من حياة ليست خلوا من المعنى : وها هي ذى « الفير » معشوقة « لامارنتين الشاعر » الفرنسمي قد خلصت تفسيها في آخر حياتها من الحب الانساني بحيث كان الحب الالهي بمثابة الاستمرار للحب الانساني ونهاية له (٢١١٩ ٠ هذا والنساء \_ وأن كن حبائل الشيطان \_ هن ا كذلك وسائل العرفاان • فأن العاقل كما يقول « داؤد الأنطاكي ، قد يتوصل ت من حب النساء الى معرفة مبدعهن لأن المقدمات الصريحة تتنتج الأغراض؛ الصحيحة ، ولان من انعم النظر في مخلوق زائل ترقى عنيد معرفة غايته الى

<sup>(</sup>١٦٩) ابن الفارض الحب الالهي د٠ محمد مضعطفي حَلَمْ ض ١٥٧٠

ومما يبرز هذه المعلاقة بين الحب الانسانى والتحب الالهى كل البروز ، ويكشف عن بنور الغريز الجنسية ، واصالة اثرها فى الحب الالهى ـ ذلك الحلم الذى يقصه علينا ابن عربى اذ يقول : د رأيت ليلة أنى نكحت نجوم اللسماء كلها ، فما بقى نجم الا نكحته بلذة عظيمة روحانية ، ثم لما الكملت ، نكاح النجوم اعطيت الحروف فنكحتها ،وعرضت رؤياى هذه على من عرضها على رجل عارف بالرؤيا بصير بها ، فقال : صاحب هذه الرؤيا يفتح له من المعلوم وعلوم الأسرار وخواص الكوالكب مالا يكون لاحد من أهل زمانه (١٧١) .

والحق أن الصوفية كلهمأو اكثرهم قد بداوا معارفهم الوجدانية بالصبوات الحسية ، والتصوف ذاته انتقال من حال الى حال النتقال من عالم الأرض اللى عالم السماء (١٧٢) والشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى قد احب فتاة بف مكة تسمى « نظام » وكان هذا الحب سببا في حبه الالهي الصوفي وهي منتاة جميلة ، كما انها بنت رجل من اهل العلم اتصل به محيى الدين بز، عربى فتعلق بها ، وشغف بحبها ، وكانت فتاة رائعة الحسن ، محسودة السجايا ، راجحة العقل ، خفيفة الروح ،

يقول محيى الدين بن عربى في هذا الشأن : « كان لهذا الشيخ رضى الله . عنه فتاة عذراء ، طفيلة هيفاء ، تقيد النظر ، وتزين المحاضر ، وتحير المناظر . تسمى « نظام » وتلقب بعين لشمس والبهاء ، من العابدات العالمات السابحنت الزاهدت ، شيخة الحرمين ، وتربية البلد الأمين الاعظم بلامين ساحرة الطرف . . عراقية الظرف ، ان أسهبت اتعبت ، وان أوجزت أعجزت ، وان أفصحت , وصحت وان نطقت خرس قس بن ساعدة ، وان كرمت خنس معن بن زائدة ،

<sup>(</sup>١٧٠) ابن الفارض والحب الالهي د٠ محمد مصطفى حلمي ص ١٥٨٠.

<sup>(</sup>۱۷۱) التصوف الاسلامي د٠ ذكي مبارك ج١ ص ١٦٤، ، ١٦٥ .

<sup>(</sup>۱۷۲) الرجع نفسه ۱۹ ص ۱۹۰۰

وان وفت قصر السمو آل خطاه ، واغرى بظهور الغرور فامتطاه ، ولولا النفوس، الضعيفة السريعة الأمراض ـ السيئة الاعراض ـ لاخنت في شرح ما أودع الله تعالى في خلقها من الحسن ، وفي خلقها الذي هو روضة المزن ، شهس بين العلماء ، بستان بين الأدباء حقه مختومة واسطة عقد منظومة ، يتيمة دهرها ، كريمة عصرها سابغة الكرم ، عالية الهمم ، سيدة والديها ، شريفة ناديها ، مسكنها جياد ، وبيتها من العين السواد ، ومن الصدد الفؤاد ، انسرقت بها تهامة ، وفتح الروض الجاورتها أكمامة ، منمت أعراف المعارف بما تجمله من الرقائق واللطائف علمها عملها ، عليها مسحة ملك وهمة ملك مراعنا في صحبتها كريم ذاتها ، مع ما انضاف الى ذلك من صحبة العمسة والوالد ، (١٧٧٣) .

وقد الف محيى الدين بن عربى في « نظام » « كتابه » « ترجمان الأشواق ». ظاهره عشق هذه الفتاة ، وباطنة حب الله والفناء هيه فهو يقول : « فقلدناها من نظمنا في هذا الكتاب احسن القلائد ، بلسان التسيب الرائق ، وعبارات الغزل اللائق ، ولم ابلغ في ذلك بعض ما تجده النفس ، ويثير الأنس : من كريم ودها ، وقديم عهدها ، ولطافة معناها ، وطهارة مغناها ، اذ هي السؤن والمأمول ، والعذراء البتول ، فأعربت عن نفس تواقة ، ونبهت على ما عندنا من العلاقة ، اهتماما بالأمر القديم ، واليثارا لمجلسها الكريم فكل اسم أنكره في هذا الجزء لهعنها أكنى ، وكل دار أتدبها غدارها اعنى (١٧٤) .

ويقول بعد ذلك : « ولم ازد فيما نظمته في هذا الجزء على الايماء الى الواردات الالهية ، والنزلات الروحانية ، والمناسبات العلوية ، جريا على طريقتنا المثلى ، غان الآخرة خير لنا من الأولى ، لعلمها رضى الله عنها بما اليه شير ، ولا ينبئك مثل خبير ، والله يعصم قارىء هذا الديوان من سبق

<sup>(</sup>۱۷۳) نخائر الأعلاق شرح ترجمان الاشواق ت د · الكردى ص ٣ ٠ د (۱۷۲) نخائر الاعلاق ص ٤ ٠

خاطره الى ما لا يليق بالنفوس الابية ، والهمم العلية المتعلقة بالأمور السماوية و المين ، بعزة من لا رب غيره والله يقول الحق وهو يهدى السبيل (١٧٥)

ويزيد أبن عربى على ذلك مينبه على أن ما قاله فى هذا الديوان «ترجمان الأنسواق ، من واجب القارىء ألا يأخذه على ظاهره ، فهو لا يقصده ، وانما يقصد معنى باطنا فقال :

كل ما انكره من طــــلل أو ربــوع أو مغان كل مــــا

الى أن قال في آخر القصيدة :

فاصرف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتى تعلما (١٧٦)

فالحب الانسانى ـ اذن ـ اصل الحب الالهى ـ كما قدمنا ـ يؤيد ذلك علم النفس من ناحية ، وما عرف من سيرة المتصوفة من ناحية اخرى ، وفد كان ذلك مدعاة أن تتفق لغة هذا وذلك ، فالحب الالهى يغزو القاوب كما يقول الدكتور : « زكى مبارك » بعد أن تكون قد انطبقت على لغة العوام ، أصحاب الصبوات الحسية فيمضى الشاعر الى العالم الروحى ومعه من عام الحادة أدوات واخيلة ، هى عدته فى تصوير عالمه الجديد ومثلهم فى دلك مثل على بن الجهم حين غلبت عليه أخيلة البادية وهو يخاطب الخليفة فى بغداد (١٧٧) ،

#### الرمزية الصوفية وقيمتها الاسبية:

ان المتصوفة كانت لهم اصطلاحات خاصة عبروا بها عن عالمهم الثنائي الذي عاعشوا فيه ، وقد جروا في ذلك مجرى العلماء ، وان كانت المصطلحات

<sup>(</sup>١٧٥) الصدر السابق نفسه ص ٤٠

<sup>(</sup>۱۷٦) نخائر الأعلاق، ت د٠ الكردى ص ٥ ، ٦ ٠

<sup>(</sup>۱۷۷) التصوف الاسلامي د٠ زكي مبارك ج١ ص ٢٩١٠٠

الصوفية غير مخدودة تمام لأنها لا ترجع الى العقل الموانية المنات المناصة التى النون وهى من هذه الناحية تتصل بالادب الخالص والرمزية الابنية الخالصة التى نتمتل فى الرمزية الأوربية - كما تتصل - من حيث مجرد الوضع والاصطلاحات - بالرمزية العلمية - فالرمزية الغربية اشعه ما تكون برمزية الأحلام و ومعرفة صاحب الحلم بما ترمز اليه رؤياه بعيدة عن الناحية الاصطلاحية الاسعورية، معرفة - كما يقول « فرويد » لا شعورية تنتمى الى حياته النفسية اللاشعورية، واذا كان فيها لون من الاصطلاحات فهو اصطلاح لاشعوري ان صح هذا التعبير اصطلاح يرجع الى تشابه اللاشعورية بين الناس بقدر ما يتسابهون في التعبير اصطلاح يرجع الى تشابه اللاشعورية بين الناس بقدر ما يتسابهون في واحدا من النوع الانسانية الفطرية من حيث انهم جميعا يمثلون نوعا واحدا من النوع الانساني ، يقول « فرويد » انه قد اصبح لزاما ان تعتقد وجود معرفة لاشعورية وعلامات لاشعورية بين معان معينة ، وموازنات لا تعقد على مدن محيد بل انها عمالحة باخر على الدوام ، وهي موازنات لا تعقد في كل مرة من جديد بل انها عمالحة الدام على الرغم من اختلاف لناتس تشابها على الرغم من اختلاف لناتهم من اختلاف الناس تشابها تاما على الرغم من اختلاف لناتهم من اختلاف الناس تشابها تاما على الرغم من اختلاف لناتها مناتها على هذا انها تتشابه عند مختلف الناس تشابها تاما على الرغم من اختلاف لناتهم من اختلاف لناتها على هذا انها تتشابها على الرغم من اختلاف لناتها على هذا انها تتشابها على الرغم من اختلاف لناتها على هذا انها تتشابها على الرغم من اختلاف للناس تشابها المنات المنات

يقول الدكتور درويش الجندى: « ومهما يكن من شيء ، فان ما عرف عن الرمزية الصوفية من انها تعتمد على رموز متعارفة ولو الى حد ما ف دائرة المتصوفة ـ ان ذلك كاف لربطها على نحو ما بالرمزية العلمية وعدم جريانها مجرى الرمزية الأدبية الخالصة وان أخنت منها بسبب » (١٧٩) •

وليس هذاك من شنك فى أن الشعر الرمزى الصوف لم يقصد به أصحابه الجمال الغنى لذاته ولا الصناعة الشعرية من حيث هى فالغاية من ورائه شىء آخر غير اللذة الفنية الخالصة ، وقد تكون تلك الغاية خلقية أو دينية أو فلسفية أو كل أولئك جميعا ولكنها لا تكون غاية أدبية يقصد من ورائها

<sup>(</sup>۱۷۸) الرمزية في الأدب د٠ درويش الجندي ص ٣٥٦٠٠

<sup>(</sup>١٧٩) المرجع السابق نفسه ص ٣٠٥٧ ٠

تحقیق الجمال الغنی الخالص وانما هو مذهب ینطوی علی معان فلسفیة-کثیرة (۱۸۰) •

والشعر الصوفي لم يزد لل على أن جسرى في اشسسكال الشسسعر العربي المالوغة ، وقد لاحظ العلامة : حب أن شعر لبن الفارض عرتبط بالشعر العربي التقليدي ، وليس ادل على تقليد الصوفية للشعر القديم من استعارتهم الفاظ الغزلين ، والخمريين ، دون أن يبتكروا لغة أخرى تلائم هذا الجو الروحي الفسيح ، الذي قصدوا الى تصويره ، ولو فعلوا لحصلنا على أدب رمزى له قيمته ، أدب رمزى يكون أقرب الى مفهوم الرمزية في الأدب العربي .

هذا والفرق كبير بين الغموض الذى يكتنف الرمزية الصوفية ، والغموض الذى يخيم على الرمزية فى الأدب الغربى ، ذلك بأن الاول يوشك الا يكون فى محيط التصوفة ، فإن رموزهم نما جعلت غالبا لسعر معانيهم عن غيرهم من الناس ـ وإن اختلف المتصوفة أحيانا فى فهم رموزهم ـ وهى من أجل ذلك قد يجنح الى الالغاز ، فلا تنبض بالروح ، ولا تخفق بالمشاعر الأدبية المهتزة ، وانظر الى قول اين عربى الذى يصرح بنفسه أنه يتضمن الغازا :

ولما اتانا الحق ليلا مكلمسا وأرضعنى ثدى الوجسود تحققا ولم أقتل القبطى لكن زجسرته وما نبح الأبناء من أجل سطوتى فكنت كموسى غير أنى رحمسة لغزت امورا أن تحققت أمسرها

كفأحا وأبداه لعينى التواضيع فما انا مفطوم والا انا راضيع بعلمى قلم تعسر عبلى الواضيع ولا جاء شرير بعطش رافيييي لقومى فلم تحرم عبلى الواضيع بدا لك علم عند ربك نافع (١٨١)

<sup>(</sup>١٨٠) أبن الفارض والحب الألهى ص ١٦٤ ، ١٨٣ متصرف ٠

<sup>(</sup>۱۸۱) ديوان محيى الدين بن عربى « الديوان الاكبر » طبعة حجرية بمصر سنة ۱۲۸۱م ص ۲۱۰ ٠

فهو يقرر في البيت الأخير بلغز في كالامه : ( لغزت امورا أن تحققت أمرها؛ وانها أمور الهية نطق بها على طريق الالغاز .

اما الغموض الذي تعنيه الرمزية الأوربية مانه لا يستهدف التقية ، واخفاء المعانى عن بعض الناس دون بعض ، وانما يستهدف الروعة والتأثير فهو أشبه بغموض السحر أو الغموض الذي يلتف في غلائل الاحلام ، ويستوى . في الاحساس بهذا الغموض الادبى جميعا ، لأنه اصطلاح غيه حتى يزول . بالاحاطة بالمعنى المصطلح عليه .

وليس معنى هذا أننا نقول بانعدام هذا الغموض الأدبى الذى يزخر بالحيوية والتأثير والايحاء في الرمزية الصوفية ، وليكن ذلك على أية حال. قليلا نادرا في الرمزية الصوفية ، فالطبيعة الصوفية من حيث هى للجيعة خفاقة رفافة ، فيها هزة الشعر ورفرفة الفن ومن تمام آلة الشعر كما يقول الجاحظ : « أن يكون الشاعر اعرابيا ويكون الداعى الى الله صوفيا ، لكن تقيد الصوفية بحقائق التصوف ومصطلحاتهم وجريهم وراء ما يشير اليه العلم الصوفي من المسائل الدينية والفلسفية للي كل أولئك يقل فيهم ملكة التصوف الخالصة التى تنبىء عن روح شعرية مائمة حالة حرة طليقة (١٨٢).

ويقول الأستاذ احمد المين: « الناس على ثلاثة اصناف قوم قويت عقولهم وهم أميل الى بحث النظريات العقلية ، وهؤلاء الى العلم أقرب ، وهوم اعتمادهم على قلوبهم ، وان شئت فقل على عاطفتهم وذوقهم وهؤلاء للفنون الجميلة من أدب وشعر وموسيقى وتصوير انسب ، وقوم مزيتهم في ايديهم ، وهؤلاء للصناعات انسب ، والصوفية من النوع الثاني يعتمدون على الذوق وعلى الكشف وعلى الألهام ولا يصح أن تسالهم عن الحجة العقلية فيمسا يقولون ، بل قد تغمرهم العاطفة فيشطحون ، ويتكلمون بما لا يفهمسون ،

<sup>(</sup>١٨٢) الرمزية في الأدب العربي د. درويش الجندي ص ٣٥٩،٣٥٨ .

حنى كانهم شعور بلا جسم ولا عقل ، وعاطفة بلا تفكير ، وهياج بلا رزانة ، فمن عندهم هذا الاستعداد يصلحون التصوف وينبغون فيه بمقدار استعدادهم ، اما من كبر عقله وسار في حياته على القضايا النطقية ــ فقد يكون فيلسوفا ، وقد يكون كل شيء الا أن يكون متصوفا (١٨٣) ،

وربما كان متصوفة الغرب بوجه عام أقرب الى روح التصوف من متصوفة العرب ولعسل الشعر الصوف الفارسي أدل على سمو الشاعرية والتجسديد والانطلاق الفنى من السعر الصوف العربي مما حدا « بنيكلسون الى أن يقول : « أما « أن المشعر الصوفى هو سر عظمة الأدب الفارسي » على حين يقول : « أما في اللغة العربية فلهذا النوع من الشعر أشكال هي أقرب الى الاشكال المالوفة التي لا تسترعى أنظار العربية كثيرا (١٨٤) .

والرمزية الصوفية أقرب الى المفهوم العربي للرمزية منها الى المفهـوم المغربي ، وهي على أية حال يتحقق فيها ركنا المفهوم الأول من الايجاز وغير المباشرة في التعبير ، وأما ما يتحقق فيها عن المفهوم الثاني فهو قليل الحظر ضعيف الأثر ومما نلاحظه من ذلك بعض التعبيرات الجزئية كالاسستعارة المغربية في قول ابن عربي :

وأرضعتنى ثدى الوجهود تحققا فما انا مفطوم ولا انا راضهم

وكتحقيق الفراغ الصورى باثبات الصفات المتضادة التى يمحو بعضها مبعضا وذلك بصدد تصوير الصفات العلوية التى لا ترجع الى العقل في ادراكها والتي تنفر من الضبط والتحديد • كتول الحسلاج:

حاضر غائب قريب بعيسد وهو لم تحوه رسوم الصفات

<sup>(</sup>۱۸۳) ظهر الاسلام ــ احمد امين جرّ ص ۹۹ · (۱۸۶) الرمزية في الأدب د · درويش الجندي ص ۳٦٠ ·

وكقاول محيى الدين بن عربى :

تخلق ما لا ينتهى كونـــــه

وكقول الجيلانى فى الخمر الالهية:

مى الشمس نور بل مى الليل ظلمة
مبرقعة من دونزا كل حائــــــل
فقور والا عين وعين ولا ضيـــا
شميم ولا عطـر وعطر ولا شــذا

ونور والانار وروح ولاجسم (۱۸۵) وکرم ولا خمسر ولی آمها (۱۸۱)

فيك فأنت الضيق الواسم (١٨٧)

مى الحيرة العظمى التى تتلعثم ومسفرة كالبدر لا تتكممتم وحسن ولا وجمه ووجه ملمتم وخمر ولا كأس وكأس محتم (١٨٨)

\* \* \*

\* t

<sup>(</sup>۱۸۰) ديوان ابن الفارض ص ١٤٢ سنة ١٣٧٦ هـ، سنة ١٩٥٧م٠ (١٨٦) ديوان ابن الفارض ص ٢ دار صادر للطباعة والنشر ٠ (١٨٧) الانسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر للجيلاني ج١ ص ٤٠ (١٨٨) فصوص الحكم لابن عربي ص ٨٨ سنة ١٩٤٦م طبع عيسي الحلبي بمصر ٠

# الفضل لثالث

## الحلاج « حياته وادبه »

﴿ المبحث الأول : نشأته وحياته

م المبحث الثانى : ثقافته وفكره ومؤلفاته

م المبحث القالث : طابع عصره

م المبحث الرابع : البـــــه

#### البحث الأول

#### نشأته وحياته

#### ١٠ - مسبولده : -

ولد ابو المغيث الحسين بن منصور محمى البيضاوى في قريه «الطور». الشمال من مدينة « شيراز » على نحو ثلائين كيلومترا » في حوالي سنة ٢٤٤ هـ ٧٥٧ م ٠

« والبيضاء مدينة مشهورة بفارس وهى أكبر مدينة في كورة «اصطخر» وسميت هذه الدينة « البيضاء » \_ كما يقول ياقوت في معجمه \_ لأنها قلعة تبين من بعيد ويرى بياضها ، وكانت معسكرا للجند الاسلامي ، يقصدونها في معتب « اصطخر » وأما اسمها بالفارسية : « انسايك » البيضاء ضد السوداء ، في عدة مواضع منها ، مدينة مشهورة بفارس ، قال حمزة ، وكان اسمها في اليام الفرس : دراسفيد » فعربت بالمعنى ، وقال الاصطخرى ، البيضاء أكبر مدينة في كورة اصطخر ، واذما سميت البيضاء لأنها قلعة تتبين من بعد ويرى يباضهاوكانت معسكرا للمسلمين يقصدونها في فتح : اصطخر وأما اسمها بالفارسية انسايك ،

ومن أبنائها الأعلام (سيبوبه النحوى) (١)

### ۲ س نسبسه : ـ

هو الحسين بن منصور الحلاج ويكنى : أبا مغين ، وقيل أبا عبد الله

<sup>(</sup>١) معجم البدان لياقوت الحموى ح ١ ص ٥٢٩ دار صادر ـ بيروت -

بويلتب بالحلاج ، أو حلاج الأسرار ، وقد ذكر صاحب ، العبر ، أن كنيته مى م أيو عبد الله ، (٢) ، أما كنيته الشهورة ، أبو المنيث ، أو ، أبو مغيث ، م منكورة في معظم الصادر التاريخية الأخرى .

ويروى ابن خلكان في د وفيات الأعيان ، (٣) عن ضمرة بن حنظلة السماك انه قال :

« سخل الحلاج » واسط « · وكان له شغل غاول حانوت استقبله كان القطان فكافه الحلاج السعى في اصلاح شغله وكان الرجل بيت مملوء قطفا فقال سله الحسين : اذهب في اصلاح شغلى غانى أعينك على عملك ، فذهب الرجن علما رجع رأى كل قطنه محلوجا · وكان اربعة وعشرين الف رطل فسمى من سفلك اليوم « الحلاج » ، ولازمته هذه الكنية طول حياته » ·

وقد أورد ابن كتير هذه الرواية أيضا وأضاف رواية أخرى تقول : إن أمل الأمواز أطلقوا عليه هذه التسمية لانه كان يكاشفهم بما في قلوبهم فسموه مسلاج الاسرار (٤) •

ويقول المستشرق « ماسينيون » ان البقعة التى ولد فيها كانت من «أعظم مناطق النسيج في « الأمبروطورية » الاسلامية ، وأن والده كان من عمال النسيج ولهذا سمى حلاجا • وهو استنتاج مكرى من ماسينيون لم يقم عليه مدليسل ولا شاهد من التاريخ (٥) •

والذي اميل اليه هو التوقف في الراي الذي رواه ابن خلكان اذ أن ذلك

<sup>(</sup>۲) العبر في خبر من غبر للذمبي · تحقيق غؤاد سيد ، طبعه الكويت حد ص ۱۳۸ وما بعدما ·

<sup>(</sup>٣٨ وفيات الأعيان لابن خلكان ح ، ط ، صد

<sup>(</sup>٤) البدية والمنهاية لابن كثير ١١٦ ، ص ١١٣ ٠

<sup>(</sup>٥) الحلاج لطه سرور ، طبعة أولى ، القاهره سنة ١٩٦١ • ص ٠

ليس في مقدور البشر ، بينما أطعئن الى راى ابن كثير من أن اطلاق كنية المدلاج عليه انما جاء من مكاشفته للناس بما في قلوبهم خاصة أن كراماته تعددت الوانها واختلفت صورها فكان يخرج للناس فاكهة الصيف في الشناء وفاكهة الشتاء في الصيف وكان يخرج من جيبه دراهم مكتوبا عليها « قل هو الله احد » وكان يسميها « دراهم القدرة » مما ساعد على نيوع صيته وغلبة هذه التسمية عليه وهي « الحلاج » •

وتقدم لنا دائرة المعارف الاسلامية روايتين متناقضتين عن نسبه · فالرواية الأولى تصعد به الى أبى ايوب الانصارى الصحابى الجليل وبذلك « تجعله عربيا خالصا ·

وتقول الرواية الثانية : انه حفيد مجوسى من ابناء فارس يدعى محميا ٠

والرواية التى تنسعه الى الأنصار لم تثبت تأريخيا • ولم يقل بها مؤرخ عربى بل جمع رجال التاريخ على نه فارسى الأصل • كما أنه فارس الولد (٦) •

#### نشاته:

نشأ الحلاج بواسط وصحب الجنيد والنورى وعمرو بن عثمان الكى ، وفى مختصر ابن الوردى أنه قال (٧) » قدم الحلاج من خراسان الى العراق ثم الى مكة وأقام سنة الحجر لا يستظل بسقف ، يصوم الدهر ويفطر على ماء وثلاث عضات من قرص نم قدم بغداد متزهدا متصوفا يخرج للناس فاكهة

<sup>(</sup>٦) دائرة المعارف الاسلامية المجلد الثامن ١٦ ص ١٧٠

<sup>(</sup>۷) ترجمة الأولياء في الوصل الحدباء لاحمد بن الخياط الموصلي \_ حققه ونسره سعيد الديوه حي مدير متحف الموصل \_ مطبعة الجمهورية \_ الموصل سنة ١٣٨٥ سنة ١٩٦٦م ، ص ١١٦ وما بعدها ٠٠

الشتاء فى الصيف ويالعكس ويمديده فى الهواء ويعيدها مملوءة دراهم احدية يسميها دراهم القدرة ويخبر الناس بما أكلوه وما صنعوه فى بيوتهم وبما فى ضمائرهم فاعتقد قوم فيه الحلول ــ وحاشاه عن ذلك ، •

ويقول المستشرق و ماسينون (٨) ، اختار الحلاج سهلا التسترى على عجل ليقرأ عليه ويتعلم التصوف على يديه ، وتركه وهو في العشرين وارتحل الى البصرة حيث كان الموالى الحارثية في و البيضاء » قد تحالفوا مع بنى المهلب الأرزييين وذلك ليتلقى الخرقة الصوفية من يد و عمرو المكى » وفي الوقت نفسه الذي ارتدى فيه الخرقة تزوج و بأم الحسين بنت أبي يعقوب الأقطع البصرى » ولم يتزوج بغيرها واستمر زواجهما موفقا حتى النهاية فانجبا ثلاثة أولاد وبنتا واحدة على الأمل وكان يكفل لهؤلاء معاشهم بفضل صهره وهو كرنبائي ، وهذا الزواج الذي آثار غيرة و عمرو المكى » حعل و الحلاج » يقيم في البصرة في « حي تعميم » من قبيلة و بني مجاشع » التي كان و الكرنبائيون » من مواليهم كما كانوا سياسيا حلفاء المفتتة الزيدية التي أشارها الزنج و وكان العهد عهد حدوب الأرقاء ، الذين تأثروا بعض التأثر بالبدعة الشيعية الفالية و

ويظهر أن دخوله في هذه القبيلة كان هو الأصل فيما اشتهر عنيه دائما بانه تزاع الى الثورة ، ومن هنا كان القبض عليه ، للمرة الأولى ،

والحق أن الحلاج قد احتفظ من هذه المعاتب رة لتلك القبيلة بتغيرات نوات مظهر شيعى في دفاعه عن مذهبه ، ودعوته ، بيد أنه استمر يعيش في البصرة ، بين أسرته عيش الزاهد المتحمس ذي النزعة السنية دائما ، فكان. يصوم رمضان كله دائما وكان في يوم عميد الفطر يلبس السواد ، ويقول

<sup>(</sup>٨) شخصيات قلقة في الاسلام لما سينيون ترجمة د٠ عبد الرحمن بدوى ص ٦٣ وما بعدها ٠

و هذا لباس من يرد عليه عمله ، وهو موقف نفسى غريب ، ونوع من الدلال في الخسوع لله ، ولما أن استمرت الخصومة بين شيخه « وصهره » الأقطع وقد صدر عليها مدة طويله اتباعا لنصيحة « الجنيد » الصوق المشهور ، وكان « الحلاج » قد ذهب لاستشارته « في بغداد ... فأعنته الأمرة فارتحل الى « مكة » ويلوح أن هذا الرجل كان في الوقت الذي اخمدت فيه فتنة الزنج وقضى عليها نهائيا مما أكد عند « الحلاج » هذا اليقين ... وهو أن وحدة الأمة الاسلامية لايمكن أن تتم عن طريق الحــرب الدينوية لكن عن طريق الصلوات ، والتضحيات في حياة الزهو والمجاهدة ... فوصل الى مكة لأداء فريضة الحــج والتضحيات في حياة الزهو والمجاهدة ... فوصل الى مكة لأداء فريضة الحــج فول مرة ، مناك نذر نفسه للبقاء عاما للعمرة في حرم البيت المعتيق واعو في حالة صوم ، وصمت دائمين ، اقتداء بمريم التي فعلت هذا ... حسيما يقوله القرآن ... استعدادا لميلاد كلمة الله فيها ، وهذا سهم مريش ، يحاول تسحيده ماكر خبيث هي المستشرق « ما سينيون » الى نحر المتصوفة السلمين عامة ، وللحلاج على وجه الخصوص ،

فعلى عادة المستشرقين ومن نسج على منوالهم من تلاميذة الاستشراق في مصروف غيرها ١٠ جعل الأتباع يرددون كالببغاء مايقوله اسيادهم – وعم أهل الفكر الصائب من وجهة – ومن هؤلاء الأسياد : «ماسينون» : ١ الذي عمل حثيثا على أن يدس السم في العسل وحاول ما استطاع أن يجعل زهـد الحلاج وصومه ، واعتكافه بالبيت العتيق ١ انما كان على نمط « مريم البتول ، عليها وعلى ابنها السلام وواضح أنه يريد نسبة التصوف الاسلامي الي الرهبنة المسيحية عن طريق غير مباشر مستشرا وراء القرآن قائلا « حسبما يقوله القرآن ١ ولم لايكون فعل « الحلاج » هذا اقتداء بالأسوة الحسنة ، والنبي العظيم سيدنا « محمد » ويش في زهده وتقشفه واعتكافه العشــر الأواخر من رمضان بعيدا عن ضوضاء الناس ، وعجيج الكون وتلك ســنة محمدية ، وشريعة اسلامية لاتزال قائمة بين السلمين الى اليوم وحتى تقوم السـاعة ٠

أنه يريد أن يقول أن التصوف الاسلامي رجعة إلى المسيحية وأنسه لكذب وافتراء واختلاق من عند نفسه فالتصوف اسلامي لحمة ودما أما الرحبنة المسيحية فالاسلام لايعترف بها ومن ثم يقول عليه الصلاة والسلام « لارهبانية في الاسلام فالرهبانية قسوة وتطرف والتصوف الاسلامي دين ودنيا ولم يقل أن الحلاج استمد ذلك من دعوة القرآن للزهد في الدنيا ، والاعراض عن بهرجها الكذاب ، وزخرفها الباطل ، وزيتتها الزائلة ، وسرابها الخادع و

قال تعالى « اعلموا النما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر (٩) في الأموال والأولاد » الآية « وقال تعالى » وما الحياة الدنيا الا متاع المغرور » (١٠) وقال تعالى « قل متاع الدنيا قليل ، والآخرة خير لن اتقى ، ولاتظامون فتيلا » (١١) الى غير ذلك من الآيات القرآنية الكريمة الواردة في هذا الشــان •

وما أكثر هؤلاء الذين يريدون للتصوف الاسلامي أن يكون امتدادا للرهبنة السيحية ولكن دعاواهم تتحطم على صخرة التصوف الاسلامي الشامخة الثابتة كالطود العظيم ٠

وبلا عاد الحلاج من مكة الى الأهواز بدا الوعظ فى الناس مما التسار حنيظة الصوفية عليه ، فنبذ خرقة الصوفية كيما يتكلم بحرية مع أبنساء الدنيا خاصة الكتاب ، ورجال الأعمال وهم جمهور مثقف ، غير كليل الحد ومبال للشكوك .

وبعض مؤلاء ـ سنيون من أصل آرامى ، أو ايرانى ، أو نصارى دخلوا الاسلام وتخرجوا في المدارس النسطورية بدير « قنا » وتقلدوا مناصب

<sup>(</sup>٩) سرة الحديد الآية [٢٠]

<sup>(</sup>١٠) سرة الحديد الآية [٢٠]

<sup>(</sup>١١) النساء الآيه [٧٧]

الوزارة فى بغداد وقد أصبحوا من انصار الحلاج ، وبعضهم كان من المعتزلة والنسيعة ، وحوَّلاء الأخيرون كانوا من كبار موظفى الخراج ـ كابن الفرات وابن نوبخت ـ وقد أتاروا شغب العامة ضد الحسلاج والتهموه بالشسعوذة والاحتيال بالمعجزات الزائفه كتوزيع الأغنية والدراهم على الفقراء ،

ثم استأنف الحلاج اسفاره فقام ثانية برطة كبرى أبعد من الأولى الى بلاد الهند حيث المانوية والبونية بالتركستان فوصلها بطريق البحر وصعد في نهر السند وذهب من ملتان الى كشمير » ومضى في طريقه صاعدا ناحية الشمال الشرقي حتى طرفا (مامين) مع القوافل الأهوازية التي كانت تحمل الى تلك الأصقاع الديباج المنسوج في طراز « تستر » وتعود منها الى بغداد بالورق الصينى الجميل المعروف بورق « ساسور » الذى سيطر عليه تلاميذ الحلاج في مؤلفاته ٠٠٠

من هناك لكعاد الى مكة حاجا للمرة الثالثة والأخدرة ولما هفل عائدا من .كة الى بغداد اتفام فى بيته كعبة مصغرة وفى الليل كان يصلى عند القبور خاصة « قبر ابن حنبل » وفى النهار بيظل يلقى على قارعة الطريق فى العاصمة بالأقوال الغربية ، وفى سنة ٢٩٦ هـ ١٩٠ م انفجرت مؤامرة اصسلاحية دبرها اهل السنة ، واتهم فيها « الحلاج » بالتواطؤ وأمر بالقبض عليه فنجا « الحلاج » و « الكرنبائى » وذهبا لأختفيان فى بلدة « سوس » بالأهواز و عى مدينة حنبلية ، وبعد ثلاث سنوات من تفتيشات الشرطة عنه بقيادة احد الخوتة ، ويتعضيد أحد السنيين الكارمين له وهو « حامد » عامل « واسط » قبض على « الحلاج » وجيء به الى بغداد حيث ابتدائت قضيته النهائية التى شخص على « الحلاج » وجيء به الى بغداد حيث ابتدائت قضيته النهائية التى استمرت تسع سنوات ، وهى المحنة الحاسمة فى تاريخ رسالته (١٢) ويقول صاحب « روضات الجنات » و

<sup>(</sup>۱۲) شخصیات قاقه فی الاسلام لماسینیون ترجمهٔ د ۰ عبد الرحمن بدوی مس ۷۱، ۷۲، ۲۰ بتصرف

« إنه كان يتردد على بلاد خراسان ، وما وراء النهر وسجسنان وفارس ، ويظهر لهم الدعوة وكان يدعى عندهم « بأبى عبد الله » الزاهد ، ثم لما رجع الى الأهوار نطقوا عنه بحلاج الأسرار لكثرة ما كان يخبر عنن ضمائرهم الى ان أصبح لفظ « الحلاج » لقبا على التدريج » • (\*)

وقد روى محقق ديوان الحلاج بعض مايتعلق بنشأته واسفاره ورحلانه فقال :

« نزلت الحلاج « واسط » فى حقبة كانت تغلى بالحروب الداخلية ، شم قصد هو الى « تستر » وهى « شوسنر » الايرانية على نهر « كارون » ليحب مسهل بن عبدالله التسترى « أحد كبار الصوفية فى القرن النالث والهجرى » ت ٢٨٣ هـ - ١٩٨ م « وتنقل الحلاج بين شيوخ التصوف المزامنين لــــه حتى وصل الى « بغداد » ليأخذذ عن الجنيد البغدادى شيخ الطائفة الصوفية لأيامه « ت ٢٩٨ هـ - ١١ م لكن هذا لم يقبله قبولا حسنا لثقة الحلاج الفرطة بنفسه ، ومبالغته فى ممارسة الرياضات النفسية والجسدية .

ثم قصد الحلاج مكة حاجا نم عاعد منها الى الأهواز بالقرب من موطنه القديم والعظا ، فلم ينجح النجاح المطلوب وجعل يتنقل بين خراسان وفارس والعراق ليلقى عصا الترحال في بغداد •

لكنه رحل عنها ثانية بعد أن ترك أسرته فيها حاجا للمرة الثانية ، ولم يعد اليها مناشرة بل قصد الى الهند بل قصد الى الهند والصين فى رحنة طويلة جدد فيها أفكارا الصوفية وراض نفسه على التصوف الهندى ثم عاد الى بغداد ليستقر فيها ابتداء من نحو سنة ٢٩١ هـ ٩٠٣ م « وله من العمر ست وأربعون سنة » • (١٢)

<sup>(\*\*)</sup> روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ، مخطوط بدار الكنيب المصرية •

<sup>(</sup>۱۳) مقدمة ديوان الحلاج د ٠ كامل مصطفى الشيبي سنة ١٩٧٣ م \_ بغدا ص ١١ ، ١٤ ٠

ولنترك اقرب الناس جميعا الى الحلاج يقص علينا تاريخه وحياته ، وتنقلاته الا وهو « أحمد بن الحسين بن منصور \_ ابن الحلاج \_ حيث يقول :

« مولد والدى : » الحسبن بن منصور « بالبيضاء ، في موضع يقال له « الطور » وتشأ « بتستر « وتتلمذ » لسهل بن عبد الله التسترى » سنتين ، شم صعد الى بغداد ، وكان في بعض الأوقات يلبس المسوح وفي بعضها يمشى بخرقتين مصبغتين ، ويلبس في أخيان أخرى الدراعة والعمامة ، ويمشى بالقباه ايضا على زى « الجنيد » وأول ماسافر من « تستر » الى « البصرة » كان له ثمانى عشرة سنة ، ثم خرج بخرقتين الى « عمرو بن عثمان الكى « والى الجنيد بن محمد ، « وأقام مع » عمرو الكى « ثمانية عشر شهرا ، ثم تزوج بوالدتى » أم حسين بنت أبى يعقوب الأقطع » ولم يتزوج غيرها ، وكان حسن الماشرة لها وتغير عمرو بن عثمان الكى من تزوجه بأمى وجرى بينه وبين أبى يعقوب وحبض عليه مايجرى بين أبى يعقوب وبين عمرو « فأمره بالسكون والراعاة وعرض عليه مايجرى بين أبى يعقوب وبين عمرو « فأمره بالسكون والراعاة غصبر على ذلك مدة وكانت هذه أول وصية يعطيها « الجنيد » الشيخ والأست « نطحلاج » الريد والتأميذ ، ثم خرج الى مكة وجاور سنة متعبدا ، ورجع الى « بغداد » مع جماعة من الفقراء الصوفية ،

منا أصبح للحلاج جماعة يلتنون حوله ، ويأخنون عنه الطريقة الصوفية فقصد « الجنيد بن محمد » وسأله عن مسألة فلم يحيه ونسبه الى أنه مدع فيما يسأله ، فاستوحش وأخذ والدتى ورجع الى « تستر » وأقام نحوا من سنة ووقع له عند الناس قبول عظيم حتى حسده جميع من فى وقته ، لكان هذا سر كراهية الفقهاء ، ورجال الحكم له مما أدى الى قتله مصلوبا • (١٤)

ولم يزل « عمرو بن عثمان المكى » يكتب الكتت فى بابه الى خوزستان » ويتكلم فيه بالعظائم حتى جرد ورمى بثياب الصوفية ولبس قباء ، والخذذ

<sup>(</sup>١٤) طبقات الصوفية للسلمى ٠ ص ١٥٧ ٠ ط القاهرة سنة ١٩٥٣ م ٠

و صحبة ابناء الدنيا، ثم خرج وغاب عنا خمس سنين، وبلغ الى و خراسان » وما وراء النهر ودخل الى و سهوجستان » و « كرمان » ثم رجع الى « مارس » فأخذ يتكلم على الناس ، ويتخذ الجلس ، ويدعو الخلق الى الله ، وكان يعرف بفارس « بأبى عبد الله الزاهد » وصنف لهم تصانيف • شم صعد من « فارس » الى الأهواز « وكان يتكلم عن أسرار الناس وما فى قلوبهم وبخبر عنها • • • ثم خرج الى « البصرة » وأقام مدة يسيرة وخلفنى بالأهواز عند اصحابه ، وخرج ثانية الى « مكة » ولبس المرقعة والفوطة ، وخرج معه فى تلك السفرة خلق كثير • ثم كثرت الأقاويل بعد رجوعه من هذه السفرة فقام وحج ثالثا وجاوز سنين ، ثم رجع وتغير عما كان عليه فى الأول واقتتى فقام بخداد ، وبنى دارا ، ودعا الناس الى معنى لم أقف الا على شطر منه حتى خرج عليه « محمد بن داود » وجماعة من أهل العلم وقبحه وسورته ووقع بينه وبين الشبلى وغيره من مشايخ الصوفية فكان يقول قوم : انه ساحر ، وقوم انه مجنون ، وقوم يقولون انها كرامات ، فاختلفت الألسنة فى أمره حتى أخذه السلطان وحبسه • (١٥)

فى نهاية هذا المعرض الذى تناول مسيرة الحلاج صوفيا زاهدا ، ورحالة دؤوبا ، وواعظا ملتزما وسياسيا ثائرا أمين الى الاعتقاد بأن ماورد فى بعض كتب التراث من طعن فى شخصية الحلاج فد يرجع الى تعاطف مع أعدائه على كثرتهم من خصوم سياسيين ، أو حساد صوفيين ، أو فقهاء متحاملين ، ولكن الحلاج كان صوفيا زاهدا عالما ذا معارف وكرامات ، شهد له بها أهسن عصره ، والذين زامنوه من فطاحل الصوفية كالغزالي وأبى عباس الرسى وغيرهم ،

وقال ابن سريج احد فقهاء السلف • « أما أنا \_ فاراه \_ أى الحلاج \_ حافظا للقرآن عالما به ، ماهرا في الفقه ، عالما بالحديث ، والأخبار ، والسنة

(١٥) الخطيب البغدادي ح ٨ ص ١١٢ الي ص ١١٤٠٠ . . .

صائم الدهر ، قائما الليل · يعظ · ويبكى ... ويتكلم بكلام لا فهمه ، فلا أحكم بكفره » ·

ولها أعدل ابن سريج ، ولها احكمه فالحكم بالكفر لايكون الا بتيقن ذلك من المحكوم عليه به ، وكيف يكون ذلك التيقن مع عدم فهم الكلام ، الذي به الحكم ، والحكم على الشيء فرع عن تصوره • (١٦)

ذلكم هو الصوف ، الذى شهد بولايته بعض الناس ، ويكفره آخرون لخالفته فى الظاهر للشريعة فى بعض أقواله واعماله ، التى صدرت منه ، وهو فى حال الأخذ والقبطح ، وقد علق على ذلك هو نفسه ، فقال للشيح على بن مردويه : « خذ من كلامى ما يبلغ اليه علمك ، وما أنكره علمك فأعرض عنه ، ولاتتعلق به فتضل عن الطريق .

وقال لابراهيم بن قاتك ، أحد محبيه : « يابنى ، ان بعض الناس يشهدون على بالكفر ، وبعضهم يشهدون لى بالولاية والذين يشهدون على بالكفر أحب الى ، والى الله من الذين يقرون بالولاية ، ثم يبين ذلك ، فقال ، « لأن الذين بشسسهدون لى بالسولاية من حسسن ظنهم بى ، ، والذين يشهدون على بالكفر ـ يشهدون تعصبا لديتهم ، ومن تعصب لدينه أحب الى الله ممن أحسن الظن بأحد ، (١٧) .

ولا ريب أن الحلاج رضى الله ععنه ـ لم يكن صوفيا عاديا يسير على المنهاج الصوفى المقرر في سائر أحواله ، بل كان له أحوال خاصة تحول اليها بعامل تفكره الجوال بعمق في صفات الله تعالى وآياته وكان يرى السعادة في أنه يرى الله تعالى في كل شيء يراه أو يسمعه لايرى غيره تعالى في الوجود ،

<sup>(</sup>١٦) أخبار الحلاج تقديم وتعليق عبد الحفيظ محمد مدنى هاشم ص ٥ شركة الطباعة الفنية اعتمده ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م ٠

 <sup>(</sup>۱۷) اخبار الحلاج • ت عبد الحفيظ محمد مدنى : ۱۳۹۰ هـ ۱۹۷۰
 من ۲ •

خعما كان بحرى اسانه الا ما كان ثابتا بقلبه ، وحو الله ومعبره ، فما كان يذكر سواه جل علاه وكان يقول:

نسيمة مين جنيسايه أوقفتنى ببــــابه

\* \* \*

ياعوضى من عوضنني وصنحتى من مرضني بكاس مـــاله ثـــانى تجـــلی لی فا حیــــانی

\* \* \*

ذكرتك لاأنى نسيتك سسيدى

وأيسر مافي الذكر ذكر لسسان ذکره ذکری ، ونکسری نکسره حل بیکون الذاکران الا مسا (۱۸)

ويقسول:

ايش تكرهــوا من حـــالى انا حسين الحسلاج بذكر ذي الجـــــلال انا حلجت قطــــني

ومكانه الحلاج في حبه لباني السموات ، وداحي الأرصنين مصورة في سيرته وسلوكه ، وفي بيانه ومنه توله :

بمن اهـــواه والفقـــد لقد أعجبني الوجسد ولا وصلل ولا صلد فلا بعد والاقسسسسرب والا قيسل والا بعسسد ولا فـــوق ولا تحــت ولا عسرف ولا نكسسر فهدذا منتهى سيؤلى وهو الواحسيد الفيرد (١٩)

(١٨) أخبار الحلاج ٠ ت عبد الحفيظ محمد مدنى سسنة ١٣٩٠ هـ ۱۹۷۰ م کی ۲ ، ۷ ۰

(١٩) اخبار الحلاج \_ عبد الحفيظ محمد مدنى سنة ١٣٩٠ م \_ ١٩٧٠ م ∞س ۷ ۰

#### وفاتــــه:

يروى محقق ديوان الحلاج أن الدولة العباسية كانت تعانى من خطير السقوط على يد القرامطة ، الجناح العسكرى للحركة الفاطمية الاسماعيلية ، وقد القي القبض على الحلاج سنة ٣٠١ هـ ص ٩١٣ م بعد مراقبه من الشرطة دامت سنتين بتهمة القرمطة ، وشهر في بغداد معلقا بحيل مدة ثلاثة أيام فضحا له وتعزيرا ، ولما اثبت التحقيق أنه كان لحسابه خيف من قتله ، وثورة انصاره نسجن في دار السلطان في بناية شيدت خصيصا له ، وسسمح للناس بزيارته في سجنه ففاز باعجاب الكثيرين • وفي اثناء القحط والمجاعة وخطر الدولة الفاطمية ، وارتفاع الأسعار ، وكسر السجون ، واحراق الجسور وسقوط الوزراء ، وعزل الخليفة مرتين وجد الوزير « حامد بن العباس » أن قتل الحلاج قد يشغل الناس ، ويخفف من التوتر الاجتماعي والسياسي ويلقى الرعب في قلوب المعارضين داخلا وخارجا ، فقدم الحلاج للمحاكمة بعد تحرش بأعوان الوزير ٠ وشكلت المحكمة من قاضي القضاة المالكي « أبي عمرو الحماوى » رئيسا ، أبى جعفر البهلول « وأبى الحسين الأشناني « القاضيين الحنفيين بالرصافة والكرخ من « بغداد » عضوين ، ولم يحضر الجلسسة أحد من الشافعية ، ولا من الحنابلة الذين كانوا خصوم الدولة وانصار الحلاج وصدر الحكم باعدام الحلاج على الصورة التي نفذت في أسرى القرامطة ، وجواسيهم ، فضرب الف جلدة ثم قطعت اطرافه الأربعة ، وضربت عنقه ، واحرقت جثته ، ثم ذرى رماده في دجلة ، ثم حمل راأسه الى « خراسان ، لأنه كان له بها أصحاب ، ثم حرقت كتبه ، وأخذ من الوراقين عهدبعدمتداونها، وطورد انصاره ثلاث سنين ، وقتل عدد متهم (٢٠) والذي أراه من خلال هذه الحلاج كان سياسيا والهدف من قتله تورط الدولة العباسية ، والخطر الذي الحدق بها من شتى النواحي ، وأحاط بها من جميع الناحي ، خاصة الفلاء ، وما فيه من بنلاء ٠

 <sup>(</sup>۲۰) دیوان الحلاج جمع وتحقیق د ۰ کامل مصطفی الشیبی ص ۱۳
 ۱۳ القدمة ۰

وأمام التقاف المريدين حول « الحلاج » وكثرة أنصاره ومريديه ، ومن اغنقوا مذهبه ، رأت الدولة أنه مصدر خطر عليها ، ومنبع قلق لحكامها الذين شخلوا بملذاتهم ، والجرى وراء شهواتهم عن مصالح السعب فكان ذلك سببا في كثرة أنصار الحلاج في كل صقع ، وفي كل بلد نزلها ، مما دفع الحكام لبناء مسجن خاص له .

وهناك أمر آخر، يرينا أن قتل الحلاج كانت ديافعه سياسية وليس غيرة على الدين أو خشية الفنتة من جراء ما تلفظ به الصوفي الزاهد « الحسين بن منصور الحلاج » وهو في حالة سكر وغيبوبة من فرط الوجد ، واضطرام نار الجوى في اضلاعه ، وتعلقه بالحب الألهى ، والشوق الى الوصل والمساهدة والمكاشفة وهذا السبب هو موافقة فقهاء المالكية والأحناف دون الشافعيسة والحنابلة ، فعدم مواقفتهم على اهدار دمه وحضور جلسة الحكم انما هين استنكار لما حل به واصابه من سجن وتعنيب .

ودليل ثالث على أن قتل « الحلاج » كان خوفا من الخطر الذى شكله على الدولة وحكامها وهو اتباع المنهاج الدينى وهو ما يخساه كل سلطان يحيد عن الجادة ، ويجرى وراء تحقيق أطماعه الدنيوية ، والأنغماس . لذائذ الحياة ومتعها ، منصرفا عن الآخرة ، غير ملتزم بالنهاج السلوى المستقيم للمستقيم للمنهاج المولى تبارك وتعالى والافما الذى دفع هؤلاء الى حمل رأسه وهو غاية في البشاعة ، والتمثيل ، والفلظة ، وقسوة القلب فضلا عن عدم مراعاتهم لكرامة الآدمى على وجه العموم كما قال تعالى « ولقلم كرمنا بنى أدم (٢١) الآية - « الى » خراسان بحجة أن الحلاج له بها أعمداب وأنصار ، اذا الغرض من ذلك هو ارهاب أتباعه ومطاردتهم حتى تتمكن الدولة من قتل أفكاره ومنهجه بعد قتله هو ، وحتى يعيش الحكام في أمن وطمأنينة من الحلاج ومنهجه الصوف الداعى الى الزهادة في الدنيا والعمل للآخرة ،

<sup>(</sup>۲۱) سورة الاسراء آية رقم د ۷۰ ،

والدليل على أنهم ارادوا قتل فكره ، ومنهجه فى الحياة أيضا بعد زواله هو اخراق كتبه واخذ تعهد من الوراقين بعدم تداولها ، وكل ذلك كسسان من دوافع السيطرة والحفاظ على أمن الدولة ضد الدين واصحابه • والا فالحلاح عندما قدم للمحاكمة قال لهم « ظهرى حمى ، ودمى حرام ، ولى كتب لسدى الوراقين الفتها ، فى الكتاب والسنة ، ودينى الاسلام ، واعتقادى بأن محدا عليه الملام خاتم الأنبياء » •

ومع ذلك وقع الفقهاء فتواهم بجواز اراقة دمه ، وتلك وصمة عار ف جبين هؤلاء الفقهاء الذبن اصدروا فتاواهم يجواز قتله ، واهراق دمه خاصة بعد اعلانه امامهم جميعا بأن الاسلام دينه ، ومحمدا عليه الصلاة والسلام نبيه ورسوله ٠

وتروى دائرة المعارف الاسلامية • أن مدة السجن التى قضاها الحلاح بلغت ثمانى سنوات ابتداء من سنة ٢٠١ ه وكان ذلك فى سجن « بغداد » وان محاكمته يامر الوزير « حامد » المتمرت سبعة أشهر (٢٢) وكانت وفاته فيما تقول « دائرة المعارف » فى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذى القعدة عام ٣٠٩ ه الموافق السادس والعشرين من مارس عام ٢١٢ م وكان ذلك فى ساحة السجن الجديد فى بغداد على الضفة اليمنى لنهر دجلة أمام باب الطاق •

ويقول صاحب « ميزان الاعتدال في نقد الرجال » ان قتله كان سنة احدى عسرة وثلثمائة سنة ٣١١ هـ (٢٢) والأرجح أن قتله كان سنة تسع ونلثمائة

<sup>(</sup>٢٢) دائرة المعارف الاسلامية المجلد الشامن ح ١ ص ١٧٠

<sup>(</sup>٢٣) ميزان الاعتدال في نقد الرجال تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي تحقيق على محمد البجاوى القسم الأول دار احياء الكتب العربية عيسى المطبى ط أولى ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٣ م ص ٥٤٨ رقم الترجمة ٢٠٥٩ .

حيث ان الروايات التى ذكرت مقتله فى هذه السنة متواترة ، أو تكاد وليست هناك رواية تذكر مقتله فى سنة احدى عشرة وثلثمائة لا هذه الرواية التى ذكرها « الذهبى فى كتابه « ميزان الاعتدال فى نقد الرجال « ولذلك تعد رواية ضمعيفة ، لايعتد بها فى تاريخ وفاة الحلاج المجمع على وفاته فى سنة ٣٠٩ م تسمع وثلثمائة من الهجرة النبوية ·

#### البحبث التبهاني

### ثقافته وفكره ، ومؤلفهاته

### أولا ﴾ تَقَافتـــه :

لقد كان الحلاج رحب الأفق ، ذا ثقافة عالية ، رفعته الى مصافاً كبار الأساتذة ، والمعلمين و ولعل ذلك راجع الى تطوافه بالبلاد ومخالطته لصفوة من العلماء ، وتلمنته \_ قيل أن يتصــدر الوعظ والتعليم والارشاد \_ على اعلام الصــوفية النجباء ، ومن أبرزهم « أبو محمد ســهل بن عبد الله التسترى وكان سهل ابن عبد الله التسترى فيما يروى صاحب الرسالة القشيرية (٢٤) صاحب كرامات ، ولقى « ذا النون المصرى » بمكة سنة خروجه الى الحج ، ولم يكن له فى وقته نظير فى المعاملات والورع ، وقد حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ، وكان يسأل عن دقائق الزهد ، والورع ، وفقه العبارة وهو ابن عشر فيحسن الاجابة •

وقد قرأ « الحلاج » على « سهل بن عبد الله التسترى » وتعلم على يديه التصوف ، ولكنه لم يلبث أن تركه وهو فى العشرين من عمره ، وارتحل الى البصرة حيث تزوج بنت « أبى يعقوب الأقطع » البصرى ، وأنجب منها ثلاثة أبناء وبنتا ، وقد أثار هذا الزواج غيرة أسناذ آخر من أساتذة الحلاج هو «عمرو بن عثمان المكى » الذى مات ببغداد سنة ٢٩١ ه (٢٥) وقسد

<sup>(</sup>٢٤) الرسالة القيشرية الدكتور المرحوم الامام عبد الحليم محمود ، د • محمود بن الشريف ـ دار الكتب الحديثة ـ القاهرة سنة ١٩٧٢ م \_ ص ١٠٤ وما بعدها •

<sup>(</sup>٢٥) الرسالة القشيريه تحقيق د · الامام المرحوم عبد الحليم ، ه محمود بن الشريف ص ١٥٠ ·

الخذ عمرو المكى هذا التصوف على يد « أبى عبد الله النباجى « وصحب ، البن سعد الخراز « وغيره ، وكان يعد شيخ القوم وامام الطائمة في الأحوال . والطريقة ، ومن القواله :

« وكل ماتوهمه قلبك ، أو رسخ فى مجارى فكرتك ، أو خطر فى معارضات قلبك من حسن ، أوبهاء ، أو أنس ، أو جمال ، أوضياء ، او شمص ، أو خيال ، فالله تعالى بعيد من ذلك • الا تسمع الى قوله تعالى : « ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير » وقال : « لم يك ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » •

وكان يقول : « العلم قائد ، والخوف سائق ، والنفس حروف بين ذلك جموح خداعة ، رواغة ، فاحترها بسياسة العلم ، وسقها ، بتهديد الخوف ، يتم لك ماتريد ، •

وصاحب هذه الآراء النيرة التي ان دلت على شيء فانما تدل على بصيرة متفتحة قذف الله فيها نورانية فسان هذه الآراء ، وتلك الأفكسار التي كانت معينا نرارا وينبوعا متدفقا متح منه الحالاج بارشية قوية واشطان فتية ، متد وغاص الى ركائزها البعيدة الغور ، واستطاع بجهده ، وزهده ، وتعبده ، وتيتله ، أن يستخرج كله هسنده الآراء ، وأن يستشف حقيقتها فسبر بذلك اغوارها ، وخبر اسرارها .

وقد لقب الحلاج بسيد الطائفة (٢٦) وطوف فى العالم الاسلامى وكان شيعيا يغالى فى حب على رضى الله عنه ، وقد انتهى الحب الالهى به الى مذهب وحدة الوجود الذى آمن به الحلاج أقوال

<sup>(</sup>٢٦) دراسات في التصوف الاسالامي ـ ظلاله في الأدب العربي ـ د عبد المنعم خفاجي ج ٢ ص ٨٢ مكتبة القاهرة ٠ وقسول الحسلاج :

كثير من أمل عصره وأصدقائه مثل م الجنيد ، و د الشبلي ، وغيرهما من ۱علام القرن المثالث الهجرى •

من ذلك قول الجنيد ( ۲۹۸ م):

بهاموته الفار ف تسلبى بقدرته

او شعنت إطفيت عن قلبي بك إلنيارا

لاعار ان مت من خوف ومن حدر على معالك بي لاعارا لاعسارا

موقول الشبلي (٢٣٤ هـ):

على بعداك لايصبر من عسادته القسرب ولا يقوى على هجسرك من تيمسة الحب منان لم تسرك العين فقد ابصسرك القلب

### وقول الجلاج:

عجبت منسك ومبهني , يامنيسبة اليمسني أدنينبنى منسك حسستي رغبيت في الوجيد حتيي

. ظننت أنسك انسسي الفنيتني بسسسك عسني

## وقبوله:

واى الأرض تحلو منسسك حستى

تعالوا يطلبونك في السماء تراهم ينظرون اليك جهرا وهم لا يبصرون من العماء (٢٧)

وهذه الأبيات تضع يد الباحث على ثقافة الحلاج • فتلك مي قضيته

(۲۷) ديوان الحلاج جمع وتبحقيق د ٠ كامل الشيبي ط ٠ بخسداد سنة ١٩٧٤ م ٠

. 1.94 (م ١٣ ـ اتجاهات الأدب الصوفي ) عاش منافحا من أجلها ، مدافعًا عنها ، فعاش بها ولها حتى استشهد في سبيلها وأهريق دمه من أجلها ، وهي قضية الحب الألهى الذي استحال الى مذهب وحدة الوجود •

واذا كان لى من رأى في هذه القضية فاني أرئ من الوالجنو أن يكــون تناول قضية وحدة الوجود مشوبا بكثير من الحذر والتحصن بعقيدة قوية ، وثقافة اسلامية صحيحة ، وايمانية راسخة لا تزعزعها الترمات ، ولاتنخدع بالأباطيل ولا تؤثر فيها الشكوك ، ولا تتطلى عليها الكلمات والخجج المزينة بالألفاظ الرنانة ، والعبارات الطنانة وان كانت جوفاء لدى القارى، الواعسى البحمير بالثقافة الاسلامية الملم بمرامى لغتنا الدقيقة ، وفصحانا القمراء، وضادنا الدعجاء ، خاصة آراء وأساليب هؤلاء المستشرقين وتلامنتهم هنا وهناك الذين مرنوا على الكيد للاسلام وأهله ، ودس السم في العسل • اذ أن السنسرقير كما قلت يضعون السم في السمم لدى تناولهم لهذه القضية باذات فالمستشرق « لويس ماسينيون » يقول : « ان هذا التعلق المتجبر بجلال الالوهية قد ولد في الشيطان كبرياء العاشق الغيور الحسود مما جعله يحدث ثنائية في الموجود غير راغب في أن يكون الثالث ، والحب ليس زوجا بل هو ثلاثة في واحد « أنا الحب والمحب والمحبوب » فهو ينتقل بوحدة الوجود من مفهومها الصوفي الاسلامي وهو استحالة شدة الحب بين الخالق والمخلوق الى نوع من الامتزاج ، ينتقل بها من هذا المفهوم في تدرج مكشوف الى مفهوم التثليت المسيحي الذي يتعارض مع أصل المفهوم الصوفي الذي يتحور حوث « الوحدة أو التوحيد » • (٢٨)

وكان المحلاج على ما هو فيه من تصوف وتزهد آراء في السياسة وكان

<sup>(</sup>۲۸) شخصیات قلقة فی الاسلام لماسینون ترجمهٔ د ۰ عبد الرحمه ص ۷۶ بتصرفهٔ ۰

والذي آراه أن اتهام الحلاج بمعرفته « بالشعبذة » أمر لايقوم. عليب دليل الا أن يكون حقدا عليه ، ومحاربة له وليس هذا بغريب فأعداؤه كنسره كانرة وحساده لايحصى عددهم يؤيد ذلك أن صاب « العحبر » في حديثه عنى أ الحلاج (: من ص ١٣٨ الني ص ١٤٤) لم يرو شيئًا من حياته ، ولم يقمى علينا خيرامن أخباره ، ولم يورد كرامة واحدة من كراماته ولم يذكر مؤلفا من مؤلفاته ، ولم يسر لا من قرب ولا من بعد الي مجاهداته الصوفية وعشقه الالهي ، وفرط وجده ، والفيوضات الالهية التي أفاء الله بها عليه وما أصابه من جزاء ذلك من الحكام والوزراء بل أهتم بجمع أقوال معارضيه ، وعرض حجج حاسديه الذين كالوا له الاتهامات كيلا ، وحاولوا بذلك تجريحه واظهاره تارة بأنه صاحب شعبذه وتارة اخرى بأنه ساحر ٠ وذلك الاتهام يتنافى مع تاريخ الحلاج نذلكم الثائر الصوفي صاحب الرياضيات ، والمجاهدات . والزهادة والورع والتقوى وما عرف عنه من كرامات حيث انه كان يخرج للناس فاكهة الشناء في الصيف ، وفاكهة الصيف في الشناء ، ويخرج أيضا من جيبه دراهم أحديه تسمى دراهم القدرة ، وان دل هذا على شيئ فانما يدل على تحامل صاحب « العبر » أيضا ويمكن أن هذا من جمـــلة الحاقدين عليه ، والحاسدين له والافعال « الحلاج » الذي تتلمذ على « سهل ابن عبد الله التسترى » والجنيد سيد الطائفة في عصره وغيرهم لا يعقل أن يكون قد استغل الناس بالنسمعبذة ، فضلا عن أنه لايعرفها البنة ، وان فرضنا جدلا أنه على علم بها فلا يتطرق لذهنى ولا لأذهان المنصفين من الدارسين ، والباحثين والفقهاء والعلماء أن يكون الحلاج مسعبذا كما زعم صاحب « العبر » وغيره • بل هو مسلم صحيح المعقيدة ، سليم الفكر ، صوف زاهد ، ورع ، صاحب مكانسفات ومعارف ومجاهدات ، وروحانية عظيمة قلما

<sup>(</sup>۲۹) العبر في خبر من غبر للذهبي تحقيق ٠ فؤاد سيد ط ٠ الكويت ح ٢ ص ١٣٨ ٠

ابيصل اليها الا أمثاله من المعرضين عن الدنيا وزخرفها الكاذب ، ويهرجهساً المخسستين ع

### نفك .....ره

ومن المعروف أن الحلاج ادعى الحلول وقال (٣٠) .

رواي الأرض تخلو منك حسستي و تواهم ينظرون اليسك جهسرا وهم الايبصسرون من العمساء

تعبالوا يطبونك في السبماء

روقسال:

وايت ربيى بجين ربيسيسي ، انقلت من أنعت قال : أنسيست

بوقىسال:

اقتساو نى ياثقاتىسىسى وممساتى في حيــــــاننى ،ان عندی محسوداتی ويقائلي في صفاني

ان في قتـــلي حيــــاتي وحياتي في ممسساتي من اجال الكرمات من قبيح السيع

وهو قائل العبارة المشهورة : « أنا الحق » : « وهي تعني : أنا صورة اللحق ، وهو اول صوفي قال بالحلول تطبيقا لانظرا . يقول الدكتور كامك مصطفى الشيبي أستاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة بغداد : « ان الخلاج كان ،على-صلة وثيقة بالتشيع ، وبمذاهبهم ، ومشاربهم ونصيره « محمد بن : خفيف » المتوفى سنة ٣٧١ ه. قال فيه : « الحسين بن منصور عالم رباني ٠ وتاك عبارة \_ « على بن أبى طالب في تقسيم الناس الثلاثي ، وأول طبقة منهم ، العالم الرباني ، وقداتهم الصولي « الحلاج » بسرقة قول ، على بن

(٣٠) ديوان الحلاج تحقيق وجمع د ٠ كامل مصطفى الشيبي وما بعدها

أبى طالب · « أنا مهالك عاد وثمود (٢١) ، وأنه لاشك أنه كانت توجيب محموعة من خطب « على رضى الله عنه سابقة على انشقاق الفرق فيما

بين سنتى ١١٣ ، ٧٣١ ه وسنتى ١٥٠ ، ٧٦٧ ه (٢٦) وهذا يعنى صحة الاتصال الظاهر بين كلام « على » « الحلاج » · ثم ان القاضى التنوخى يذكر أن الخلاجية تعتقد الله يُمتزلة « محمد بن أبي بكر الصديق » ومحمد هذا كان ربيب « على بن أبي طالب » وهو الذى قال فيه « محمدا بنى من صلب البي بكر · فيبدو بذلك أن ولاية « الحلاج » متبثقة من مكارم ولاية « على » نفسه الذى كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه ماأخذ وسيعبر ابن عربى عن هذه الصورة من الولاية تعبيرا يجعلها داخلة في اهز البيت حملا على ماقال النبي النبي في سلمان : « سلمان منا أهل البيت » والى والى ذلك أشار الحلاج نفسه بقوله : « ماكان محمدا ابا أحد » (٢٢)، ·

وقد عقد انصار الحلاج من الصوفية صلة بينه وبين الحسين بن على وقرنوا شهادة الحسين بن على ، بقتل الحلاج في قولهم ، ولما وقلم دمه على ارض كتب « الله ، • الله : « اشارة لتوحيده وانما لم ينسب الى الحسين بن على ذلك لأنه لايحتاج الى تبرئة بخلاف الحلاج • (٢٤)

وروى القشيري (٣٥): إن التحلاج قال: من خاف من شيء سوى الله عز وجل ، أورجا سواه أغلق أبواب الشك «وذلك قول الضادق على : « من خاف

<sup>(</sup>٣١) شخصيات فلىفة فى الاسلام لماسينون ص ٥٣٠ · ترجمة د · بغداد سنة ١٩٧٣ م ·

<sup>(</sup>۳۲) الرجع السابق نفسه ص ۱۰ ۰

<sup>(</sup>٣٣) الطواسين ص ١٨ اشارة الني الآية (٣٣)) من مورة الأنحزاب م

<sup>(</sup>٣٤) طبقات المناوى ص ١٤٩٠

<sup>(</sup>٣٥) الرسالة القشيرية ص ٨٠٠

الله أخاف الله منه كل شيء ، ومن لم يخف ألله أخافه الله من كل شيء » (٢٦)

وقد كان الحلاج في صلته بجعفر الصادق يمت اليه بسبب آخر هـو أنه « كان يعرف شيئا من صناعة الكيمياء كما يذكر ابن النديم » (٢٧)

وذكر فيه « حاجى خليفة » أنه له المصنفات البديعة في علم الحروف ٠ والطلسمات والسيمياء ، والكيمياء ومنها كتاب « الصهيور في نقض الدهور (٢٨)

ولم يكن أمر الصلة بين الحلاج والتشيع مقصورا على التداخل بين كلامه كلام الأئمة وانما كان مطلعا على مذاهب التشيع كلها ، وقد استخدمها كلها في بناء مذهب الحلول الجديد الذي يشير الى حركة غلو جديدة في مطلع القرن الرابع الهجرى ، والتحلاجهو القائل مماتمذهبت بمذهب احد من الأئمة جملة وانما أخذت من كل مذهب أصعبه واشده ، وأنا الآن على ذلك ، ، (٢٩)

ونحن لهذا واجدون عند الحلاج كل مشارب الشيعة من اهل عصره والسابقين لهم .٤) • وان لخوان الصفا أشاروا في معرض نقدهم للعباسيين الى قتلهم الأولياء ، وأولاد الأنبياء فلعلهم لمحوا بذلك الى قتل الحلاج (٤١) وكان يقول: « في القرآن علم كل شيء ، وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل السور • وعلم الأحرف في الألف وتلك صفة الأئمة ومريديهم من الفسلاة السور • وعلم الاحرف التسيعة أنفهم « الحلاج » الى التشيع ولكن

<sup>(</sup>٣٦) اصول الكافي ص ١٧٠٠

<sup>(</sup>٣٧) الفهرست لابن النديم ص ٢٦٩٠

<sup>(</sup>٣٨) هدية العارفين ص ٢٠،٥٠

<sup>(</sup>٣٩) أخبار الحلاج ص ١٥ لملينيون ٠

<sup>(</sup>٤٠) الصلة بين التصوف والتشيع نلدكتور / كامل مصطفى الشيبي ط لثانية دار المعارف بمصر ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٤١) رسائل اخوان الصفاح ٢ ص ٣٠٣ م

جعلوه على لسان التبيغ المفيد ، واضافوا أنه : كان الحلاج يتخصص باظهار التشيع وان كان ظاهر أمره التصوف ·

والذى أراه أن ظاهر الأمر في ادعاء الحلاج ب الحلول بكان بحس نبية ، وقصده الحقيقي في قوله « أنا الحق. » وما شابه ذلك من كلامه ب أي أنا على صورة الحق و ولاغرو في قول الحلاج هذه اللفظة حيث يقول النبي على « خلق الله أدم عنى صورته » وفي قوله : مافي الجيه الا الله « يقصد أنه ب أي الحلاج ب » دليل بصورته هذه على وجود الله ، حيث ان لكل صنعة صانعا ب فالكرسي من صنع النجار ، والبناء من صنع عامل البناء ، وألادمي من صنع الله سبحانه وتعالى والمتصوفة لفرط وجدهم ، وشدة محبتهم ، ورغبته العارمة في الوصول والكاشفة والمشاهدة ، وفي حال السكر والغرام قد ينسون العارمة في الوصول والكاشفة والمشاهدة ، وفي حال السكر والغرام قد ينسون العارمة في الوصول والكاشفة والمشاهدة ، وفي حال السكر والغرام قد ينسون العارمة في الوصول والكاشفة والمساهدة ، وفي حال السكر والغرام قد ينسون النبية ، من منطلق الايمان الصادق ، والعقيدة الراسخة ،

وبعد وفاة الحلاج تحول من زعيم صوفى الى امام قيل بمهديته ورجعته وقامت طائفة صوفية دانت بفكرة الحلول ، ونسبتهما اليه خطأ ، وكان ذلك فمنتصف القرن الخامس الهجرى •

وفى أيام « أبى العلاء المعرى » (٤٢) وبعد سنين تليلة انتدب الغيزالى الشافعي الأشرى للدفاع عن الحلاج ، وتفنيد المائخذ عليه ثم تلاه الشيخ عبد القادر الجيلي الحنبلي « وكثير غيره فتحول الحلاج الى شهيد وقديس وانتشر صيته حتى غطى العالم الاسلامي كله من القرن الخامس الى يومنا هذا • (٤٢)

<sup>(</sup>۲۶) مقدمة ديوان الحلاج جمع وتحقيق د ٠ كامل المبينى بغداد « سنة ١٩٧٣ ص ١٣ ٠

<sup>(</sup>٤٣) المرجع المابق نفسه ص ١٣٠٠

وكل مذا يدل دلالة قاطعة على أن الحلاج شهيد التصوف الاسلامي: سقد تحامل عليه حساده ، ونسبوا ما هو منه براء •

وقد ارى موق هذا أن الحلاج صوفي صحيح العقيدة سليم النية ٠ وليس ادل على ذلك مما يرويه صاحب ترجمة الأولياء فيقول · « والتمس ، عامد بن ، للعباس » الوزير من الخليفة « المقتدر » تسليمه اليه ، فكان يخرجه في مجلسه ، ويستنطقه فلا يظهر منه مايخالف الشريعة ٠ (١٤) فهذا ليل على تحامل الوزير « حامد بن العباس » على الحلاج والكيد له لحاجة في نفسه · فضلا عن ذلك ثبت أن الحلاج متصوف ومتكلم درس على شيوخ الصوفية من أمثال « التستري ، والمكي ، والجنيد » وطاف يدعو الى الزهد ، والتصوف بتركستان ، والهند ، ومكة ، حتى استقر « ببغداد وجمع حوله كثيراً من المريدين » • (٤٥) هذا دليل آخر نسوقه على أن التحلاج كان صوفيا 'زااهدا أ ورعا تقيا لم يأت بما يحالف الشريعة الاسلامية ، انما هي الدسائس والوشايات ، والمكايد التي حاكها بدقة خصوم الحلاج ، وحساده • من. الحاةدين ، والوصوليين كالوزير « حامد بن العباس » الذي استطاع بمكره ، وخبثه ودهائه ومكانته لدى الخليفة « المقتدر العباسي » أن يقنع الخليفة بأن. الحلاج خطر على دولته نذير سوء على ملكه ، فادخل بذلك الرعب والهلم في نفس الخليفة المقتدر ، وخشى ان يفر اللك من بين يعليه ، وتدول دولت ... ويافل نجمها ، وتغيب شمسها ، وتهتز اركانها ، ويتصدع بنيانها ١٠٠٠ فأسلمه الخليفة للوزير « حامد بن العياس » الذي وَجد الفرصة السانحة في. تسليمة اليه ، وتمكنه منه ففعل به ما فعل ٠٠

<sup>(</sup>٤٤) ترجمة الأولياء في الموصل الحدياء • تاليف لحمد بن الخيساط الموصلي حققه ونشره • سعيد الديوه حي مدير متحف الموصل مطبعة الجمهورية ـ الموصل ١٣٨٥ م ١٩٦٦ م ص ١١٦ وما بعدها •

<sup>(</sup>٤٥) الوسوعة العربية لميسرة ٠ دار القلم ومؤسسه فرانكليل للطباعة ٠ والنشر المجلد الأول ص ٧٣١ ، ٧٣٢ سنتة ١٩٦٥ م

وان صوفيا كالحلاج تتلمذ على شيوح التصوف من امثال : سهاسل بز عبد الله التسترى « عمرو بن عثمان المكى « ، « الجنيد » شيخ الطائفة وسيدها لايعقل أن تزل قدمه ، ويتعثر خطاه ، ويزيخ بصره ، ويتخلس فؤاذه ويغيب ، جنانه ، الى حد ادعاء الألوهية ، أو حتى مخالفة الشريعة الاسلامية • خاصة أنه شرب من مشاربهم الطسافية ، وارتضع الأفاويق. الاسلامية الصافية ، واعتصر سلافها لبانها • وسير أغوارها ، وخبر اسرارها تلك الشارب الى لا يشوبها كدر يعتريها ، ولا يخالجها شك ، ولا يتطاري اليها النقصان بل مى مركب كمال •

ومن هذا كله يستبين أنا أن مافعل بالحلاج وما أنبع عنه ، هى مؤامرات نسجت باتقان ، وحيكت بفعل الوزير « حامد بن العباس » وتم التتفيد بمساءدة الحساد من بعض علماء عصره ، والانهو صوفى زاهد ، وعابد تقى •

وقد انبرى للدفاع عنه الامام · حجة الاسلام : « الغزالى » فقد ذكر في كتاب « مشكاة الأنوار » فصلا طويلا في الاعتذار عن الألفاظ التي كانت تصدر عن الحلاج مثل قوله : \_ « أنا الحق » ، وما في الجبة الا الله « وقال : « هذا من فرط المحبة ، وشدة الوجد » قال · وجعل هذا مثل قول القائل : انا من أهوى ومن أهوى وك أنا الحد المحبة ، وشدة الوجد » قال نود المحان خلاف المناهوي ومن أهوى وأنا المحرت المحرت

ويقول المستشرق: « ماسينيون »: « لقد كسب الوزير « حامد » المعركة ودعى الى المحافظة على النظام ، فصار فى وسعه أن يقدم « ابن عطاء » المحاكمة أما تلك المحكمة التى لم تستطع أن تجد شهادة حاسمة ضد الحلاج، وأنكر « ابن عطاء » علنا على الوزير به نظرا الى ظلمه فى فرض الضرائب بـ

<sup>(</sup>٤٦) مشكاة الأنواز للغزالي ، ومراة الجنان وعبرة البيقظان للياقعي ص ٢٥٤ ، وما يعدما •

الحق في أن يقوم مقام الحكم، على سبلوك، « هؤلاء السادة وهو من ناحيسة الخرى يؤمن بمعتقباتهم فأسيئت معاملة ابن عطاء ، ومات مما أعبابه من الضرب ، وهنالك استطاع « حامد » أن يتآمر مسع القاضى المالكى ، أبى عمر الحمادى ـ وهو معروف بتملقه للسلطان ، القائمين بالأمر ـ على الحكم الذى سيصدر باعدام الحلاج ، وأسبابه وذلك بالاحتجاج بمدهب المحلاج في الاستغناء (٤٧) عن الحج وهو مازعموه من أنهم وجدوا الحلاج كتابا فيه أن الانسان اذا عجز عن الحج فليعمد الى غرفة من بيته فيظهرها ويطيبها ويطوف بها ويكون كمن حج البيت (٤٨) وذلك ليشتبه أمر الحسلاج بأمر القرامطة الثائرين الذين أرادوا هدم الكعبة ٠

وقد رفض القاضى الحنفى « ابن بهلول » الوافقة على حكم « ابن عمر ولكن مساعدة « أبا الحسين الأيشنانى قبل مساعدة « ابن عمر « ق هذا الاتجاه ، وفي الجلسة نطق القاضى « أبو عمر » وقد استحثه الوزير بالحكم فقال : ( ياحلال الدم » ولم يحضر أحد من الشافعية الجلسة ، رقد وجد « عبد الله بن مكرم » رئيس الشهود المحترفين ، عددا وافرا منهم وافقوا على الحكم ، وبلغوا فيما يقال أربعة وثمانين شاهدا ، وذلك باضافة بعض الفقهاء والقراء الى أعضاء المحكمة وكان جزاء « ابن مكرم » ظفر بمنصب القضاء للمؤينة شرفية أى لايمارس القضاء فعلا له في القاهرة ، وفي اليومين التاليين بغل « نصر » أمير البلاط وكذلك والدة الخليفة سعيها لدى الخليفة وكان مصابا بالحمى فبدل حكم الاعدام ، هنا لك لوح « حامد » أمام الخليفة بشبح ثورة اجتماعية خلاجية ، وراح يسعى في سبيل تنفيد الحكم بالاعدام ،

<sup>(</sup>٤٧) شخصيات قلقه في الاسلام لماسينون ترجمة د • عبد الرحمن عدوى ـ مكتبة النهضة الصرية سنة ١٩٤٦ م ص ٧٦ •

<sup>(</sup>٤٨) المصدر السابق هامش ص ٧٦ ، والطبقات الكبرى للشعرائي . ١ ص ١١٤ ، ١٥ طبع ص القاهرة ٠

وفى الغداة وقع الخليفة امرا باعدام الحلاج ، والعفو عن الأمير ، يوسف ابن أبى الساج « الذي عينه واليا للرى \_ مكان الح صعاوك المعزول .

وفي الثالث والعثرين من ذي القعدة سلم الحلاج الي رئيس الشرطه « ابن عبد الصمد » واتخنت الشرطة الاحتياطات الحيلولة دون الدلاع ثورة \_ وهنذا يرينا أن الرأى العام كان ساخطا غاضبا على فعلتهم هذه ضد الحلاج ولو كان مارقا عن الدين ، متمردا على الشريعة الاسلامية \_ لما حظى بهذه الشعبية التي اضطرت الشرطة لاجراء احتياطات أمن مشددة وذلك دليل أيضا على حب الناس له ، وتعلقهم به وأنه يرىء مما رمى به ، ووجه اليه من اتهامات مغرضة وقد روى بعض الشهود من هذا المعنب الكلمات التالية ، وكان آخر مافاه به : « الهي ، افا كنت تتودد الى من يؤذيك ، فكيف لم تتودد الى من يؤذيك ، فكيف نم تتودد الى من يؤذي فيك ؟ ! « وأعلن شهادة التوحيد الشرعية الاسلامية فقال : « حسب الواحد افراد الواحد له » ، وهذه الكلمات وغيرها ممالستشعرت فيها قلوب الأصدقاء أجوبة مفسرة لحاله ، لعلها تكون صحيحة كل الصحة من الناحية التاريخية ، فانها تحقق ماتوقعه دعاؤه في عيشته الأخيرة الصحة من الناحية التاريخية ، فانها تحقق ماتوقعه دعاؤه في عيشته الأخيرة « نحن بشواهدك نلوذ ، وبسنا عزتك نستضيء الغ ٠٠ » .

وقتله على هذا النحو يلقى ضوءا قويا ـ من حول هـنه الاشــرافة الأخيرة ـ على الدوافع الحقيقية التى دفعت من شاركوا فى هذه القضية وهى دوافع تحددها حوادث صغيرة وقعت منهم ولكنها تكفى للكشف عن دخائل نفوسهم ، فعلى رأس فريق الحصوم نشاهد الوزير العجوز « حامد ، وقد عودته وظيفته « صاحب الخراج » أن ينظر الى دفع الضرائب لبيت المال على أنه تخفيض من محصوله من الخراج يعرضه عليه بلاط الخليفة تعسفا ، وكان هو يجبى هذه الضرائب بحيل بارعة كيما ينفق قسما كبيرا منها في حفسلات يعوزها التهنيب والطهر ، يقيمها في حاشيته من الطلقاء نوى التياب المرصعة بالوان التزين ، كان يقسو عليهم ان شاء له هواه ولهذا كان ايمانه السـنى المحدود بقدر ما يتيسر لشرطى عربيد قد جعل عينه تراقب الحــلاج منـــذ

عهد ظونيل مماخرة من روحانيته أن وزهدة ، ومواغظة عن الآخرة وكراهاته ولم ير منيه عَيز ساخز رميب يجيب عليّه بُائ تُمُن - وقد نمعه الى هذا! الموقف خصوصا مستشار سره سره الذي زوده به صهره الشيعي، ونعنى بهذا المنتثار لسرة « الشلمغاتي » هذا الفنوض الغريب القاتم ، هذا القاسي. الذي لابيزعه من الأخلاق وازع لأنه بمعزل عنها ، وقد قدر له هو الآخــــر أن يقتل بعد ذلك بثلاث عشرة سنة ، لأنه تجاسر على دعوة منافس لله -أشد خطورة هو « ابن روح النوبذيي » الى المباهلة · ولكن مقتل الحسلاج لايكفى للقضاء على تأثير سحره ولهذا رأينا « حامد » وقد شاء التحرز من ان يكون في موضع التهمة بقتل الحلاج \_ يزعم في نفسه أته انما قام بتنفيذ حكم الاعدام في ثائر عاص ، تاركا السئولية كلها تقع على عاتق القضاء. والشبهود المسئولية عن شرعية الحكم باعدامه وفي المساء ظل الحلاج يوطن نفسه في حبسه ، وبشجعها على الاستشهاد (٤٩) فلقد ذكر عن قاضى القضاة أبى بكر بن الحداد المصرى قال: « ولما كانت الليلة التي قتل في صبيحتها الحلاج قام واستقبل القبلة متوحشا يردائه ، ورفع يديه ، وتكلم بكلام كثير جاوز الحفظ ، فكان مما حفظته منه أن قسال : « نحن بشسواهدك نلوذ ، وبسناعزتك نستضىء لتبدى ماسئت من شانك وأنت الذي في السماء عرشك وافت الذي في السماء الله ، وفي الأرض اله « تتجلني كما تشاء مثل تجليك ، في مسئيتك كأحسن صورة ، والصورة فيها الروح الناطقة بالعلم ، والبيان ، والقدرة ، والبرمان • ثم أوعزت الى شاهدك الأنبي في ذاتة الهوى كيف أنت. اذا قتلت بذاتي عقيب سكراتي ، ودعوت الني ذاتي بذاتي وأبديت حقائق علومي ومعجزالتي ، صاعدا في معارجي الي عروض أزلياتي عند القول من. برياتي • الني اخذت ، وحبست والعضرت ، وضلبت ، وقتلت، والخرقت : واحتملت ، السالميات الذاريات أجزائي ، وأن الذرة من ينجوج مظان هاكاولين متجلياً في اعظم من الراسيات : ثم نشا يقول ١٠٠

(٤٩) شخط بيامته ملقة في الاستلام لماسينون بالرجهة به مديدي حن ٧٧٠٠

٢ ـ أنعى النيك علوب طالما عطلت مسحائب الوجي. فيها البحر اللخكيم راودي وتذكاره في الوهم كالعسدم ، اقوال كل فصيح مترول فه م بالمهم بييق بهنهن الاردارس الرمم مع كانت مطاياهم ، من ، مكمد الكظيم مضسى عشناد ويفقدان الأولى ارم اعمى من البهم بل عمىمن النعم (.ه)

ها. سانمي النيك مفوسيا طام، شِدامهما . . فيما وزاء الحيث بل ف شاهم القدم ٣ ـ انعى اليك لسان الحق مذ زيون ع - أيمن البكربيانا بتسستكن له و ٥٠ - انعى والدك واشبان التواطليقول معا ۱۲ ... النعى ويحبك والخلاقا بططبيائفة ٧ - مضى الجميع فسلا عين و لا أثر ٨٠ ـ وخلفوا معشرا بحنون لبهم

ثم جيء بالحلاج ، وضرب الف سوط وقطفت يداه ورجبلاه ولايزال حيا • فكانت الفرصة لاتزال قائمة عند أصدقائه واعدائه لا ستجرابه بينما .كان الثائرون يجربون بعض الدكاكين • ولم يات المرا الخليفة المعتاد بالاجهاز عليه الا عندما وافي المساء • فأجل الاعدام الى صبيحة الغد حتى يستطيع الوزير حضور النطق بالحكم ، وكان « حامد » قد قال وهو يستحثه على الموافقة على الأمر بالاعدام « ان أصابك شيء فاقتلني » • (١٥)

بيد أن الروايات العجيبة قد انتسرت طوال تلك الليلة الليلاء ومن الجائز أن حامدا قد وجد من الحكمة أن يخلى نفسه هو والخليفة من المسئولية فدعا الشهود الموافقين على الحكم بصوت عال وكانوا متجمعين أمام القصلة حول ابن مكرم وهم الممثلون اللأمة الاسلامية وطلب منهم أن يصببحوا قائلين : «نعم اقتله ففي قتله صلاح السلمين ، وبمه في رقابنا ، وسقطت

<sup>(</sup>٥٠) أخبار الحلاج عنى بنشره وتصحيحه ٠ ماسينيون ، وكراوس سنة ١٩٣٦ م مطبعة القلم ٥٠ شارع جاكبوب بباريس ٠ ص ١١ ، ١٢ ٠ (١٥) شخصيات قلقة في الاسلام لماسينون وبول كراوس ، ت ٠ د ٠ بدوی ص۰۷۸۰

رأسيه وصبت على جذعه الزيت وأحرق بالنان، وألقى برماده من أعلى الثنية في الدجلة ٢٦ من مارس سنة ٩٢٢ م (٥٠) ويولفق سنة ٣٠٩ م (٥٠)

الأنه مبتدع خارج عن سنة الدين (١٥)

كل هذه الآراء تعد دلة وبراهين أخرى هوق التي سقناها للتدايل على أن الحلاج كان شهيد التصوف الاسلامي ، وأن قتله كان سياسيا ، وله دوافع كثيرة كالتي تقدم ذكرها وسببة المحقد الدفين من أشباه الوزير «حامد » الذي أارد التنصل من دم الحلاج ، والصاق التهم به كالزندقة حينا ، والسحر والشعبذة أحيانا ، ويكفى الباحث للتدليل على صدق ايمانه ، وسلامة عقيدته ، واستقامة يقينه نطقه في آخر لحظة من لحظات حياته بقونه «حسب الواحد افراد الواحد له » (٥٥) .

# مذهب الحلاجيسة:

لقد كان للحلاج أثر واضح ، ودور كبير في البيئة التي عاش فيها ، واعتنق فكره كتير من مريديه ، هذا الفكر الذي كان نتاج علم غزير ، وفكر صوفي صادق ممزوج بروحانية صافية ، واشراقة واضحة حتى صارت هذه الأفكار مذهبا عرف به الحلاج ومريدوه ومدرسة لها خصائصها التي تميزها عن غيرها من مذاهب التوحيد ، والفقه ، والتصوف ، وعلم الكلام ، م فمذهب الحلاج في التوحيد أن الذات الالهية وراء الادراك وفوق التصور لا ينالها البصر ، ولا يدركها الفكر ، وكل مايصف به الناس وبهم انما يصفون به انفسهم ، والعقل الانساني لايدرك الله سبحانه ، فالوجد وحده هو الذي يدرك الله تعالى ، وجذبه الوجد ، وحرقة الحب هما طريق الوصول ، والوجود

<sup>(</sup>٥٢) المرجع السابق نفسه ص ٧٨٠

<sup>(</sup>٥٣) تعبل يوم الثلاثاء لست بفين من ذي القعدة سنة تسع وثلثمائة ٠

<sup>(</sup>٥٤) شخصيات تثلقة في الاسلام لماسينون ترجمة د ٠ عبد الرحمن بدوى ص ٧٨ ، ٧٩ ٠

<sup>(</sup>٥٥) شخصيات قلقة لماسينيون ، وكراوس ص ٧٨ ، ٧٩ .

الحقيقى الله سبحانه وهو سيجانه عير محدود فلايوجد وجدودا حقيقيا سواه ، وهذا الوجود الظاهر للعالم متصل بالله اتصالا يجعل ادراكه بغير ادراك الله متعذرا •

يقول الحلاج: « ما انفصلت البشرية عنه ولا اتصلت به » (١٥) والوخدة التى تأتى مع كلمات الحلاج ليست من الخلول ، ولا من الاتخاد ولا من وحدة الوجود فالحلاج يفرق بين الله والعلم ، ولكنه يرى كما يرى الصوفية جميعا أن هذا العالم الظاهر لاوجود له حقا ، وانما الوجود الحق لله ، فليس هو العالم ، ولا العالم هو ، لأن العالم لا وجود له ، فالله سيحانه ليس في العالم، هو العلم خلو منه فليس محددا فيه ، وليس خارجه فما العالم الاتجليه فهو في كل مكان وليس في مكان ، وفي كل جهة وليس له جهة ، أو كما يقول الحلاج في مواجيده : « أين أنت وأين مكان لست فيه ؟ » (٧٥) ،

ويتول الحلاج وهو من أبلغ الكلم في جلاء مذهبه التوحيدى « الحسن تعالى أوجد هذه الهياكل على رسم العلل ، متوطنة بالآفسات ، فانية في المحقيقة ، وإنها الأرواح فيها إلى أجل معدود وقهرها بالموت ، وربطها في وقت اتمامها بالعجز ، وصفاته بائنة عن هذه الأوصاف من كل الوجوه ، فكيف يجوز أن يظهر الحق فيما أوجده بهذا النقص والعلة ؟ كلا وحاشا وثبت أن الحق سبحانه وتعالى ألزم في كتابه وصف العبودية للخلق أجمع فقال : « وما خلقت الجن والانس الا ليعددون » (٥٠) وقال تعالى « أن كل من في السموات والأرض الا آت الرحمن عبدا » (٥٠) فكيف يجوز أن يحل فيما الزمه وصف النقص وهو العبودية فيكون متعبدا معبودا » ٠

<sup>(</sup>٥٦) اخبار الحلاج لماسينيون ، وكراوس ٠

<sup>(</sup>٥٧) الحلاج لطه سرور د ١ ط أولى سنة ١٩١ م ص ٢٥١٠

<sup>(</sup>۸۸) سورة الذاريات آية رقم « ٥٦ »

<sup>(</sup>۹۹) سورة مريم آية رقم « ۹۳ ، ٠

# بأنتهم الجلاج بعد قلك بالحلول !! ؟ (٢٠)

هذه عقيدة الحلاج في التوحيد ، ومذهب مدرسته وهو الاعتراف بالاله الراحد الذي خلق الجن والانس لعبادته مايريد منهم من رزق وما يريست أن يطعموه كما إن بيدن ،هذه المدرسة الاعتراف باليوم الآخر وأن كسل من المسموات والأرض أتى الرحمن عبد فهو مالك الملك ورب العالمين والمتره عن كل نقص والمتصف مكل كمال لا يحده رمان أو مكان وهو مرجود في كل زمسان ومكسيسان •

#### بهؤالم المالة :

وفى بغداد صنف الخلاج كتبه التى بلغت عنواناتها تسعة وأربع ين وكان اثنان منها فى السياسة ، وكان من اهمية أحدها وهو ، « السياسيه والخلفاء والأمراء » أن وجد فى خزانة كتب « على بن عيسى الوزير » ولم يبتى الزمان من كتب الحلاج الا على كتابه « الطواسين » أى « الآبيات » الذى الفه فى مدة سجنه وقيل أن يعدم (١١) ويقول صاحب « معجم المطبوعات العربية والمعربة » عن كتاب « الطواسين » هو لأبى المعيث الحسين بن منصور الحلاج البيضاوى البغدادى اعتنى بنشره وتعليق خواشيه بباللغة الفرنسية الأسستاذ البيضاوى البغدادى اعتنى بنشره وتعليق خواشيه بباللغة الفرنسية الأسستاذ « لويس ماسينيون » وقد جمع فيه « أولا » ذكر أخبار الحلاج في يد « حامد بن العباس » « ثانيا » ذكر أخباره عن طريق « محمد بن الحسين السلمي » « ثالثا » بداية حال الحلاج ونهايته مما جمعه « أبو عبد الله محمد ابن عبد الله بن عبيد الله المعروف بابن « باكويه الصوفي الشيرازي « رابعا » متن الخبار الحلاج عن رواة كثيرين غير المذكورين أعلاه طبع المتن العربي على الحجر بخط جميل جدا في « باريس » سنة ١٩١٧ - (١٢)

<sup>(</sup>٦٠) أصول الملامية وغلطات الصوفية للسلمي ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٦١) مقدمة ديوان الحلاج تحقيق الدكتور كامل مصطفى الشعيبي صن١٠٠

<sup>(</sup>٦٢) معجم الطبوعات العربية والمعربة جمع وترتيب · يوسف الياسي مدركيس ط سركيس بمعمر سنة ١٣٤٦ ه ، ١٩٨ م · ص ٧٨٧ ـ ٧٨٨ .

ومما يؤسف ويؤسى أن الزمن قد اغتال كل هذه الكنوز الثمينة التى أو بقيت لأفاد العالم الاسلامى علماؤه وأدباؤه من علمها وأدبها وأفكارها وما أودع فيها من معلومات وخواطر لها قدرها وخطرها لصدورها عن مشن المسلح

ولكن الزمن تذكر للحلاج وقلب له ظهر المجن فلم يبق له من هذه التصانيف وتلك التآليف ، وهذه المعارف الا كتابه « الطواسين ، والديوان الشمعرى الذى جمعه وحققه الأستاذ الدكتور كامل مصطفى الشيبى استاذ الفلسفة بجامعة بغداد وعنى يجمعه واصلاحه ووضع عنوانات له ، وهو مرتب حسب القواني فيبدأ بقافية الهمزة والألف ثم الباء ثم التاء ٠٠٠ الى منتهاه قافيلة المولو ثم الياء ٠ ثم يختم الديوان بأشعار نسبت الى الحلاج ، وجعلها بابا خاصا اسماه « اشعار نسبت الى الحلاج ، وجعلها بابا السماه « اشعار نسبت الى الحلاج . واتى بها مرتبة على النسسف السمادي .

ولعل الأيام تكشف لنا ولو في مكتبات اوربة او الهند ، أو امريكه او فرنسة تلك الدول التي اشتهرت بالاحتفاظ بكتب التراث ، وكثيرا مانجد المتمامها بالغا في هذا المضمار عن بعض هذه المؤلفات المفقودة للحسلاج ما كتاب « الطواسين فنو قيمة علمية كبيرة انه قد تناول فيه المرحلة الأخيرة من فكر الحسلاج ومو بسبيل تحقيق تضحيته واستشهاده شيئا فشيئا وان رغبته الأساس في توحيد طرق العبادة عند بني الانسان في روحها وحقيقتها لتصطم بالمعقبة الكنبري ونفي بها خبث الناس ونفاقهم ، وهو في هذه الرسامة يكشف عن أصلهم الملكي وعنوانها هو « طاسيين الأزل » والا لتباس في صحة الدعاوي « الخاصة بالوحدة الالهية » بعكس المعاني و وهذا هو المؤلف الأخير الذي استطاع الحلاج تأليفه وهدو في حبسه ، وقد انقذه ابن عطها الذي استطاع الحلاج قد كتب « طاسين الأزل » بمناسبة دعابة سنة ٣٠٩ (١٢) ويلوح أن الحلاج قد كتب « طاسين الأزل » بمناسبة دعابة

<sup>(</sup>٦٣) شخصيات قلقة في الاستلام • ت • ماسينيون ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى ص ٧٢ •

كانت تسرى فىالقصر منذ سنة ٣٠٦ م صاورة عن احد غلاة الشيعة وهــو « الشلمغاني » الذى اتى الى « غداد » صحبة عامل « واسط » « حامد بن العباسي » الذى كان يستشيره فى كل مايهمه من مور على الرغم من أن «حامد» كان سنيا لأن صهره أبا الحسن بن بسطام وهو شيعى كان تلميذا مخلصا كل الأخلاص « للشلمغاني » وهذا الأخير كان رجل دسائس ومؤامرات قاسيا عنبنا وكان يقول : « ان الايمان والكفر والفضيلة والرفيلة والنجاة والعذاب كلهن تكون أزواجا من التقابلات الضرورية • وكلا الحدين فى كل زوج • زوج منها مقدس مرضى عند الله • وقد حرض على قتل بعض أكابر القنائيين وبالتالي انصار الحلاج فى سنة ٢١١ ه ، ٤٢٤ م ولابد ان يكون «حامد » قد استشاره حين دابنة الحلاج ، ويلوح أنه اقترج هذه التشديدات الغريبة فى تعذيبه (١٤)

ويذكر صاحب كتاب « معجم المؤلفين » أن من تصانيفه الكثيرة كتاب « الطواسيسن » حمل النور والحياة والأرواح « ، » خلق الانسان والبيان « السياسة ولخلفاء والأمراء » و « الأصول والفروع » (١٥)

وبالبحث والاستقصاء في المكتبات الخاصة والعامة لم أعثر على هـلذه المؤلّفات او على بعضها ، ولم تشر كتب التراث الى ما تحويه هذه المؤلّفات من موضوعات •

ويذكر صاحب الفهرست أسماء ستة واربعين كتابا له غريبة الأسماء والأوضاع منها: طاسين الأزل « و » الجوهر الأكبر « الشجرة النورية « و » الظل المحود والماء السكوب والحياة الباقية « و » قرآن القرآن والفرقان « و » السياسة والخفاء والأمراء « و » علم البقاء والفناء « و » مدح النبى والمشل الأعلى » و « القيامة والقيامات « و » موهو « و » كيف كان وكيف يكسبون

<sup>(</sup>٦٤) شخصيات قلقة في الاسلام لماسينيون ترجمة د ٠ عبد الرحمن بدوى عب ٧٥ ، ٧٤ ٠

<sup>(</sup>٦٥)، معجم الؤلفين لعمر رضا كحالة ج ٤ من ٦٣ ــ ٦٤ ــ ط الترتي بعمشق سنة ١٣٧٧ م ١٩٥٧ م

« و » الكبريت الأحمر « و » الوجود الأول « و » الوجود الثاني « و » اليقين « و » التوحيد » (٩٠)

ويبدو لى أن الأمل فى العثور على بعض مؤلفات الحلاج أمر جد عسير ، ولن يتحقق حيث « حرقت كتب الحلاج وأخذ من الوراقين عهد بعدم تداولها وطاردت الدولة أنصاره مدة ثلاث سنين وقتلت عددا منهم ٠ (٦٦)

ولعل حكام ذلك العصر ارادوا القضاء على الحلاج قضاء مبرما فسلم يكتفوا بقتله واراقة دمه بعد تعذيبه وصلبه بل حاولوا قتل افكاره التى أودعها مؤلفاته خشية ان يعتنق فكره بعض الآسين له أو الذين زامنوه فاذا تحقى ذلك كان الحلاج حيا بفكره ومعارضاته وشكل ذلك خطرا جديدا على الدولة وحكامها وبذلك تحيا الدولة في خطر دائم ، وقلق مستمر • من أجسل ذلك الحرقوا مؤلفاته •

واذا كان هذا قد تحقق لهم ظاهريا في عصرهم وأيام حكمهم وسلطانهم فأن الحلاج في نظرنا لايزال حيا بفكره وصوفيته وروحانيته ، وزهادته وورعه وتقواه فما خلفه من أفكار وان كان نزرا يسيرا ـ يطنا على الخط الذي كان الحلاج يسلكه والنهاج الذي كان يسير عليه ويؤكد ظلم حاكم عصره له فضلا عن الحاسدين والحاقدين من صوفية وعلماء وفقهاء •

## الحلاج والحب الألهى:

الحب نفحة ربانية لايكاد يخلو من تنسمها انسان وعلية مايريده للحب أن يرضى حبيبه ، وأجمل ما في الحب أن يكون متبادلا تتجاوب فيه القلوب ، والمساة فيه الا يودك من تهواه ، ويمثله قول الأعشى :

| نحيرى وعلق اخرى ذلك الرجسل | علقتها عرضأ وعلقت رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                                          |

(٦٦) الفهرست لابن النميم "

وآخذ هذا المعنى شاعر آخر فقال : جننا بلیلى وهى جنت بغیرنســـا

وأخرى بنا مجنونة ما تريد حــا

وأنواع الشقاء في الحب كثيرة نكر بعضها نصيب فقال :

وان وجد الهوى حاوا المذاق مخافة مخافة مرقة الولا شاستياق ويبكى ان دنوا خاوف المران

وما فی الأرض اشقی من محب فراه باكیما ابدا حزینهما فیبكی ان نأوا شوقما الیهمم

لذلك جعل نصيب اليضاحياة العاشقين رخيصة لاتساوى شيئا فقال: مساكين أهل العشق ماكنت أشترى

حياة جميع العاشسقين بسدرهم

على أن الأحوص قد دعا الى الحب مع مانيه من وجد وآلام نقال :

اذا انت لم تعشق ولم تدرما الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا

وينسب للمجنون شعر يتمنى نيه أن يحظى وحده بمشاق المحبين نيقول: تشكى المحبون الصبابة ليتنفى تحملت مايلقون من بينهم وحدى وكانت لنفسى لنذة الحب كلها فلم يلقها قبلى محب ولا بعدى

والعاشق دائما في قلق حتى في لحظات اجتماعه بمن يحب مخافة من ساعات الفراق لكن البحترى جعل هذا كله لذة ومتعة فقال:

ولو فهم الناس التلاقى وحسنه لحبب من أجل التلاقى التقسرق فيا حسننا والدمع بالدمع واسج نمازجه والخد بالخد ملصسق فلم تر الا مخبرا عن صسبابة بشكوى والاعبرة يترقسرق ومن قبل قبل التشاكى وبعده نكاد بها من شدة اللثم نشسرت

ولقد بحث العاشقون عن دواء الحب فقيل لهم : ان البعد عن الحبيب ينسى ، وان كثرة اللهاء تبعث الملالة :

اذا ما شئت أن تسلى خليسلا فاكثر دونه عدد الليسالي فما سلى خليك مثال تساى ولا يبلى جديدك كابتدال

لكنهم لم يجدوا في ذلك بلسما لجراحهم أو دواء لآلامهم :

وقد زعموا أن المحب اذا دنسسا يمر بكل تداوينا فلم يشسف ما بنسا عا على أن قرب الدار ليس بنسافم اد

يمل وأن النامى يشمنى من الوجسه على أن قرب الدار خبير من البعد اذا كان من تهواه ليس بسذى ود

أما الدواء المجرب المفيد هو الذي وصفه الشاعر بقوله:

طلبنا دواء الحب يوما فلم نجسد من الحب الا من يحب مد اوينا (١٧)

ومن ثم نجد مفتاح شخصيته « الحلاج » وهو حبه الالهى • فهر سمته وطابعه ، وهو الذى شكل ملامحه الروحية ، وكون معارفه النوقية ، وهسو معراجه الذى صعد عليه مستهدفا الوصول الى شيء يدق عن التعبير ، ويسمو على التصور والتصوير ، الى الفناء في المحبوب لأسمى فناء يمنحه الخلود والبقاء ويضفى عليه بها الرجل الالهى •

لقد عاش الحلاج بالحب وللحب فهو قوته الروحى وزاده النفسي وغذاؤه القلبي وهو ملهب أشواقه ، ومبدع مواجيده ، ومطلق ألحاته ، وهو أفقه الفسيح المتلاليء لذى تترقرق فيه الأنوار ، وتتجلى فيه الأسرار والحب مو التصوف مو الحب ٠

<sup>(</sup>٦٧) ديوان مجنون ليلى جمـع وتحقيق عبد الستار احمد فراج ـ الناشر مكتبة مصر ص م ـ ٦ مطبوعات مكتبة مصر

ولقد حاول رجال المتهج الصوفي قديما وحديثا أن يعرفوا التصسوف، فابتدعوا والبتكروا واخترعوا كلمات مضيئة تعبر عن الأخلاق وعن الزهست وعن التسامى وعن العبادة ولكنها عندى انما تعبر تعبيرا جزئيا لايصور المنهج المصوفي ولا يحيط به • فالتصوف في جوهره هو المعلة الدائمة اليقظة الحية بالله • هو محاولة تجربية لعودة الانسان بكل جزئية في كيانه الروحي الى مبدعه ومولاه • (١٨)

والصوفى فى تجربته الكبرى مسافر فى ملكوت السماء والأرض يسلك طريقا موحية تتوالى وتتابع الأحوال والمقامات بالهاماتها ، وانواقها ، حتى يصل من المقام الأول مقام النوبة الى المقام الأعلى مقام الفناء فى الله ، والبقاء به ليغدو المريد ربانيا سمعه بالله وبصره بالله ، وكل مايصدر عنه ، وينبثن منه ويتحرك فيه انما هو لله وبالله ، (١٩)

ذلك هو الحب الذى يغسل قلبه من الدنيا ، ويطلق كنوز روحه العليا ، ويمنحه مذاقات الأنس والقرب وما الى الأنس والقرب من هبات التجربة الصوفية وعطاياها . •

ذلك الحب هو عنوان التصوف ، وهو البذرة الأم التى نمت منها شجرته وتهدلت أغصانه وانبثق زهره ، وأينع ثمره • وقد جعل الصوفية من هسدا الحب فلسفة تحيط بكل شيء في الكون ، وتمتد اجنحتها الى كل افق في الحياة • فلسفة تمسح من وجه الكون الكبير قناعه المادى ليحتل الكون جميعه الى ارواح حساسة عابدة مسبحة ، لأنها بالحب خلقت ، وبالحب قامت ، وبالحب تسبح وتهتف ثم تمشى الى الأخلاق الانسانية فتنفخ فيها من روح الله وتسمو ها الى هداه ورضاه •

يقول جلال الدين الرومى ، شاعر التصيوف الفارسى . الحب دواء

<sup>. (</sup>٦٨) المحلاج شهد التصوف الاسلامي ـ تأليف طه سرور ص ١١٢٠ . (٦٩) المصدر السابق ص ٢٢٠ ، ٢٢١ .

كبريائنا وغرورنا بانفسنا ، وهو الطبيب لضعفنا كله ، ومن استعار الحب ثوبه يرى أصالة من كل اثرته · (٧٠)

والحب كما يقول الصوفية هو سكر المشاهدة ، وسباعة البادل ، واليمان الولى ، الأصل والاصيل للتحقق الخلقى والادراك الروحي ، هو ذبذ النفس وتضحيتها والتخلى عن كل مملوك من مال أو جاه أو لرادة أو حياة وعسس كل ما يضمن به الناس لوجه المحبوب دون تفكير في جزاء .

والحب الالهى هو المصدر الحقيقى الذى استمدت منه الموجودات وجودها وهو سبيل المعرفة العليا ، فاذا فنيت النفس عن أوصافها ، انكشفت لها بالحب الأسرار ، ورفعت عنها الأستار • (٧١)

يقول الستشرق « جولدزيهر » فمحبة الله هي انن خلاصة ما انتهى البه هذا المجهود المركز الذي بذلته ارواح الصوفيين لكي يغنى خيال الوجـــود الشخصى في حقيقة الكائن الالهي ، الشاملة لكل شيء •

وقد نتجت هذه الفكرة فى كافة لغات الأمم الاسلامية الراقبة ادبا شعريا بعد فى مرتبة الدرر الفريدة فى الأدب العالمي ، وهذه الفكرة العامة كأنت أساسا فلسفيا كافيا لأن بدعم حياة النسك والتصوفاً ، • (٧٧)

والحب الالهى ليس شرعة عامة للناس جميعا ، أنما هو هبة الله للصفوة المختارة التى سبق له منها الحسنى • قبل لمعروف الكرخى • اخبرنا عن المحبة أى شىء هى ؟ قال « ياأخى ليست المحبة من تعليم الناس ، المحبة من تعليم الحبيب • (٧٢)

<sup>(</sup>٧٠) الحلاج شهيد التصوف الاسلامي لطه سرور ض ٢٢٠ ، ٢٢١ ٠

<sup>(</sup>۷۱) المصدر السابق ص ۲۲۱ .

<sup>(</sup>۷۲) العقيدة والشريعة في الاسلام صي ١٥٦ • للمستشرق جولدزيهر حقه وعلى الدكتور محمد يوسف الدرس بأصول الدين ، عبد العزيز عبد الحق الدرس بكلية الشريعة د • على حسن عبد القادر ـ دار الكتاب الصرى سنة ١٩٤٦ م •

<sup>(</sup>۷۳) قوت القلوب لأبي طالب المكي حـ ٣ ص ٢٠٠ ٠

ويقول الامام الغزالى « ان لله تعالى سرابا يسقيه في الليل قسلوب الحبائه فاذا شربوا طارت قلوبهم في الملكوت الأعلى ، حبا لله تعلى ، وشوقا الليه ، • (٧٤)

ويقول أبو القاسم الجنيد : « سألنى السرى السقطى يوما عن ألمحبة فقلت : « هي الوافقة »

وقال قوم الایثار ، فأخذ السرى جلدة ذراعه ومدها فلم تمتد ثم قال تعالى لو قلت : ان هذه الجلدة ليست على هذا العظم من محيته لصدقت ثم غشى عليه ، • (٧٠)

والحب الالهى فى المتصوف الاسلامى يدين للحلاج دينا كبيرا فقد ترث فى المحبة ومايتصل بها ، أو يدور حولها ثروة خصبة حية غدت مادة الصوفية فى هذا اللهج ، ودستورهم المتلالىء فى هذا الأقق بل يرى « ماسينيون » أن الحلاج هو الشخصية الكاملة التى تمثل أصدق تمثيل اسمى ما وصل اليه الحب الالهى فى التصوف الاسلامى •

اليقول « نيكلسون » لقد نمت على يد الحلاج الكبر حركة تطور في تاريخ التصوف فهو المبتكر الأول المصطلحات الصوفية التي وسعت أفاق التصوف وهو الذي جعل من الحب الألهى فلسفة كاملة ، ومنهجا متماسكا ، وكل من جاء بعده انما كان ينسج ويقلد » • (٢١)

ويقول الأستاذ ، عبد الكريم حسان ، متحدثا عن نمو التصوف وتحوله من الزهد الى المحبة ، أما حين انتهى أمر الحب الالهى الى المحلج فانسه

<sup>(</sup>٧٤) لحياء علوم الدين للغزالي باب المحبة ٠

<sup>(</sup>٧٠٥) الحلاج شهيد التصوف الاسلامي لطه سرور ص ٢٢٣٠

<sup>(</sup>٧٦) المرجع السابق ص ٢٢٣٠

اتخذ تسكلا قويا لما رتب عليه الحلاج من مذاهب صوفية كثيرة ، فقد تكلم صراحة في اتحاد المحب اتحادا يزيل صحفة البشرية عن المحب باستبداله بصفات الله عز وجل وصحب هذا كلام في اللاهوت ، والناسوت لأول مسرة في تاريخ التصوف ، • (۷۷)

ويقول المستشرق « براون » • كان ظهور الحلاج ايذانا ببدء مرطبة جديدة في التصوف الاسلامي ونثره وشعره على السواء خاصة في الحب الالمي ولا جدال في أن أخلد صفحات الحب الالمي في التصوف الاسلامي هي الصفحات التي كتبها الحلاج نثرا ونظما • كتبها بنوب قلبه ، وبقطرات روحه وبأشد حرقه ووجد عرفا من محب أفني وجوده وكيانه وروحه في محبوبه الأسمى • يقول الحلاج • « حقيقة الحبة ، قياسك مع محبوبك بخلع أوصافك ، والاتصال بأوصافه » لقد استهدف الحلاج بحبه الغناء الكامل ليخرج من بشرية وصفاته الى بهاء التحلي بأوصاف القدس الأعلى • استهدف الارتفاع بالبشرية الى مرتبة الحقيقة الربانية التي يكمن وراء سترها المقدس سسر المخلق » • (٧٨)

ومن هذا كانت نظرية الحلاج التى اعتنقها الصوفية جميعا تلك النظرية التى جعلت الحب ، والحب وحده هو المعراج الموصل لمعرفة الله ٠

يقول الحلاج « لا سبيل الى معرفة الله بالعلم ، بل ان الحب هو الطريق اليها ، اذ ليست المعرفة الفكرية للفضاء الالهى هى التى تقربنا من الله ، بل انما هو خضوع القلب للأمر الالهى فى كل لحظة « ومن هنا يقول الحلاج » ما من أحد يعبد الله بفعل ، يكون أحب الى الله من حبه تعالى » .

وقد عبد الحلاج ربه سبحانه بهذا الحب عبادة حارة ، مضنية أحاطت

<sup>(</sup>٧٧) التصوف في الشعر العربي ٠ ت ٠ عبد الكريم حسان ص ٢٩٢٠

<sup>(</sup>۷۸) الحلاج شهید التصوف الاسلامی ص 772، 770 لطه سرور 900

بحیاته ، ویثبت فیها مذاقات والهامات وعرضت علی عین قلبه صیورا من التجلیات والشاهدات جعلته فی شوقة ووجده یحس احساسا روحیا بأنه مع من یحب بل یحس احساسا غیر شعوری فی حیرته وذهو له أن بشریته قد الحترقت وفنیت فی هذا المحبوب الأسمی ۰

يقول المستشرق « لويس ماسينيون » وليس هناك من متصوف اكثر عشرة مع الله يتصل في حديثه معه ـ انا ـ وانت ـ ونحن ـ دون اشهارة المي رموز الحب البشري من الحلاج « ثم يقون : » وليس هناك من شهر صوفي اشد حرارة وأكثر بعدا عن المادة من شعر الحلاج : يقول الحلاج :

تبارکت مشیئتك یاربسی وسیدی تبارکت مشیئتك یاقصدی ومرادی یاذات وجسودی وغایسة رغبستی یادات وجسودی وایمانی ، ورمسزی یاکل کیلی ، یا سیمعی ، ویابصندی یاجمیعسی ، وعنصسری ، واجسزائی

لقد فنى الحلاج عن كل شىء ، واعراض عن كل شىء ، واستغرقه حبه اربه استغراقا جعله يحس بان هذا الحب قد ملا وجوده وقلبه وروحه ، انه ليحب بكل ذرة من ذرات جسده ، وبكل طاقة من طاقات روحه حتى لم يعد كيانه كله إلا وتجليا لمولاه وحبيبه .

حویت بکلی کل حبیك یاقدسی تكاشفنی حتی کانك فی نفسی القلب قلبی فی سیواك فیلا اری سوی وحشتی فیه ومنك به انس فهل انا فی حب الحیاة مجمع من الأنس فاقبضتی الیك من الحبس (۲۹)

<sup>(</sup>٧٩) الحلاج شهيد التصوف الاسلامي لطه سرور ص ٢٢٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ .

· ومنهج الحلاج فى الحب هو العذاب ، لا اللذة ، هو النصيحة والتضحية الكاملة بالنفس ، وهذه التضحية هى السمى درجات الحب لأنها أكبر الآيات على صدق الحب في حبه • (.٨)

ومن هذا يتضح الباحث ان المحلاج أحب بكل نرة من نرات جسده حتى بلغ به ذلك الحب أوجه ، واسكره الوجد فقتى فناء شديدا بحيث اصسبح لايرى فى الوجود سوى الله وما المعالم والأكوان الا شاهد ودليل على صدة توله هذا ، أو برهان ساطع لصحة اعتقاده ولعل هذا هو السبب فى اتيانه بالفاظ كانت مآخذ عليه ، بل اتهامات كيلت كيلا ضده من مثل قوله : انالحق ، وما فى الجبة الا الله ، واتخنت سلاحا بل سهاما مريشة لطعنه ، فى ايمانه ، ورميه بالزندية حينا ، والسحر والشعبذة أحيانا ،

والا فالحقيقة أن الحلاج صوفى زاهد ، وورع تقى ، فنى بالحب فى الذات العلية ، وشرب من كأس الوصال والشماهدة ، واسكره الغرام حتى كان الحب ففسيه .

بل تعداه ذلك الى غيره من الصوفية فأصبحوا على مذهبه في الحب، ووقدة الغرام، وشدة الوجد فكثرت لفظة الحب في أقوالهم وأشعارهم ونثرهم وكلماتهم في الحكم والمناجاة •

يقول الدكتور محمد مصطفى حلمى « نساعت لفظة الحب أو المحبة في القوال الصوفية ، ورسائلهم ابان القرن الثالث الهجرى شيوعا أخذ شكله المحذاب القوى في الحلاج المتوفي سنة ٣٠٩ والذي ترك في مسألة المحبية وما يتصل بها ثروة خصبة استغلتها الصوفية في العصور التي جاءت عده استقلالا قويا • خلف الحلاج أثارا كثيرة في المحبة بعضها متظوم ، وبعضها منثور ، وكلها واضح صربح في دلالته على أن الرجل قصد بها الى حب الله ،

<sup>(</sup>٨٠) الحلاج شهيد التصوف الاسلامي لطه سرور ص ٢٣٣٠.

ووصف ما أحسه فيه من الأحوال والمواجيد . وما انتهى اليه فيه من الاتحاد حينا ، والحلول حينا آخر · (٨١)

ذلك بأن الحلاج كان طوليا يعتقد بخلول المحبوب فى المحب ، أو اللاهوب فى المناسوت دون أن يكون هناك امتزاج تام بينهما ، وذلك اذا فنى العبد عن صفات العبودية ، وحلت محلها صفات الربوبية ، والحلول بهذا الوجه لاينفى الاننبنية بين المحب والحبوب ، كما ينفيها اتحاد ابن الفارض : فمؤذى مذهب الحلاج : هو أنه على الرغم من امكان انتحاد الطبيعتين الالهية والانسانية تحت ظروف خاصة ، وفي حالة معينة يبلغ فيها الانسان درجة معينة من الصفاء ٠٠ لايكون هذا الاتحاد بينهما جوهريا أو ذوويا تمتزج فيه الطبيعتان المتزاجا تصيران فيه طبيعة واحدة ، اذمهما بلغ الانسان من هذا الصفاء ومن الفناء عن نفسه في حال الاتحاد فائه يظل مع ذلك محتفظا بشخصيته ، مثله في ذلك كمثل الماء اذا مزج بالخمر فائه لايصير خمرا مع هذا الامتزاج ، الى هذا الحلول يشير الحلاج بقوله : \_

نا نحن روحسان طلنسا بسدنه

انا من أهوى ومن أهـــوى أنــا

وبقــواله :

أنت بين الشفاف والقلب تجرى مثل جرى الدموع من أجفاني ويحل الضمير جوف فوق في كطول الأرواح في الأبدان (٨٢)

والى الامتزاج بين اللاهوت والناسوت يشير بقوله « وكما أن ناسرتيتي

<sup>(</sup>٨١) ابن الفاض والحب الارلهى · تاليف د · محمد مصطفى حلمى أستاذ الفلسفة والتصوف الاسلامى بكلية الآداب جامعة القاهرة ص ١٤٤ ط دار المعارف بمصر سنة ١٩٧١ م م٠

<sup>(</sup>۸۲) ابن الفارض والحب الألهى د · محمد مصطفى حلمى ص ٣١٢ سنة ١٩٧١ م ـ دار المعارف بمصر ·

مستهلكة فى لاهوتيتك غير مما زجه لها فلا هوتيتك مستوليه على ناسوتيتى غير ممازجة لها » • (٨٢)

### وبقـــوله:

« من ظن أن الالهية تمتزج بالبشرية ، والبشرية بالالهية فقد كفر فان الله تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم ، ولايشبههم وجه من الوجوه ولايشبهونه » (٨٤) فالحلاج اذن حلولى ينظر الى اللاهوت والناسوت ، أو الرب والعبد ، أو المحبوب والمحب على أنهما شيئان متمايزان في ذاتهما وحقيقتيهما ولكنه يعتقد كذلك أن اللاهوت يمكن أن يتحد بالناسوت اذا بلغ هذا الأخير درجة خاصة من الفناء والصفاء الروحى ، وأن هذا الاتحاد ومعناه تخلل شيء لشيء آخر دون أن يمتزج به ، وهذا مخالف كل المخالفة للمذاهب الواحدية الأخرى سواء ما كان منها قائلا بوحدة النسهود كمذهب « ابن الفارض » ، أو ما كان قائلا بوحدة الوجود كمذهب « ابن عربى » ، فليس الاتحاد عند ابن الفارض تخللا لجسم في جسم ولا حلولا لطبيعة الله في طبيعة الانسان ، وانما هو فناء عن شهود ما سوى الله فناء تاما بحيث لايشبهد السالك الا ذاتا واحدة ذات الله التي فنيت فيها كل الذوات •

اذن نستطيع القول بأن الحلاج سبر اغوار الحب الالهى ، وخبر اسراره واستكنه حقائقه واماط للثام عن وجهه الحقيقى فأصبح لايرى في الوجـــود الا الله وما ذلك الا لفرط الحب وشدة الوجد .

وخير دليل على ذلك ما قاله عنه الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى الله ليس من أهل الاحتجاج · ومصدر هذا القول أن الحلاج كان صاحب

<sup>(</sup>۸۳) ابن الفارض والحب الألهى ٠ د محمد مصطفى حلمى سنة ١٩٧١ م. دار المارف بمصر ص ٣١٢٠٠

<sup>(</sup>٨٤) الرجع السابق نفسه ص ٣١٣٠

غيية وغناء وصاحب الغيية والفناء اكثر مَا يكون سكران دهشا لايؤبه لـــه ولا يعتد بكلامه ، (٨٠) •

واذا كأن هذا رأى ابن عربى فى الحلاج هذا اكبر دليل على أن الحلاج كان من أصحاب المواجيد والأحوال والسكر والغيبة ، وواحد حاله كذلك صوفى سليم العقيدة صحيح الايمان وماعدا ذلك يعد قول حساد وخاقدين .

ويقول الدكتور: محمد مصطفى طمى « اتفقت جمهرة الصوفية على ان غاية التصوف العليا هى الوصول الى الله ، والاتصال به ، والفناء فيه ، والتحقق بمعرفته ، ولكى يتحقق الصوفي بهذه الغاية لابد من أن يقطع طريبًا تتعاقب فيها على نفسه سلسلة من الراتب التى يختلف بعضها عن بعض من وجه ، ويختلط بعضها مع بعض من وجه آخر ، وتعرف هذه الراتب عندهم باسم القامات ، ولابد أيضا من أن تختلف على نفسها احوال عدة ييايي بعضها بعضا من ناحية ، ويوافق بعضها بعضا من ناحية اخرى ، ومن هذه الأحوال ما تبتهج به نفس السالك وينبسط له قلبه ، ومنها مايولد في نفسه الأم والحسرة ، ويثير في قلبه القبض والهيبة ، وهذه الأحوال هي جماع مابطاق عليه عند الصوفية اسم الأذواق والواجيد » ، (٨١)

وعرف الحلاج حقيقة المحبة فقال : « حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع اوصافك » • (٨٧)

وقال أبو يعقوب السوسى و لاتصح المحبة الا بالخروج عن رؤية المحبة

(۱۹۸۰ ابن الفارض والحب الالهى د · محمد مصطفى حلمى ص ٣٣٣ دار المحارف سنة ١٩٧١ م بتصرف ·

(٨٦) الرسالة القشديرية حـ ٢ ص ٦١٧ تحقيق المرحوم الامسام، و ٠ عبد الحليم محمود والمكتور بن الشريف دار الكتب الحديثة ٠.

(۸۷) المصدر السابق ص ۱۱۹۰

الى رؤية الحبوب بقاء علم المحبة » (٨٨) -

وقيل : المحبة ايثار المحبوب على جميع المصحوب ، •

وقيل : موافقة الحبيب في المشهد والمغيب .

وقيل : محو المحب لصفاته ، اثبات المحبوب بذاته ٠

وقبيل : مواطأة القلب لمرادات الرب .

وقيل : خوف ترك الحرمة مع القامة الخدمة ٠

وقال أبو يزيد البسلطامي : المحبة : « استقلال الكثير من نفسك ، واستكثار القليل من حبيبك » •

وقال سهل: « الحب • معانقة الطاعة ، ومباينه المخالفة ، •

وسئل الجنيد عن المحبة ، فقال : « دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحبوب ، حتى لايكون الغالب على قلب المحب الا ذكر صفات المحبوب والتغافل بالكلية عن صفات نفسه والأحساس بها ٠ »

وقال أبو على الروذبارى: المحبة: اللوافقة · قال أبو عبد الله القرشى حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببت ، فلا يبقى لك منك شيء ، ·

وقال الشبلى « سميت المحبة محبة لأنها تمحو من القلب ماسوى المحبوب وقال ابن عطاء : « المحبة : القامة العتاب على الدوام » (٨٩) ولقد سمعت

<sup>(</sup>۸۸) الرسالة القشيرية للامام ابى القاسم عبد الكريم القشيرى تحقيق الامام المرحوم د ٠ عبد الله محمود ، د ٠ محمود بن الشهريف ص ٦١٤ ، ٢٠ • بتصرف ٠

<sup>(</sup>٨٩) الرسالة القشرية ٠ ص ١١٥ ، ١٦٦ ٠

الأستاذ أبا على الدقاق ، رحمه الله يقول : المحبة لذة ، ومواضع الحقيقة دهش وسمعته يقول : العشق : مجاوزة الحد في الحبة والحق ، سبحانه لا يوصف بأنه يحاوز الحد ، فلا يوصف بالعشق ، ولو جمع محاب الخلق كلهم لشخص واحد لم يبلغ ذلك استحقاق قدر الحق سبحانه ، فلا يقال : لا عبدا جاوز الحد في محبة الله فلا يوصف الحق سسبحانه بأنه يعشق ، ولا العبد في صفته سبحانه بالنه يعشق ، ففي العشق ، ولا سبيل له الي وصف الحق ، سحانه لامن الحق العبد ، ولا من العبد للحق ، سبحانه ، وسمعت المحبق بأبا عبد الرحمن السلمي يقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول وسمعته بقول : سمعت ابن يحبه مثلك » وسمحته يقول : سمعت ابن عطاء يقول : وقد يقول : سمعت ابن عطاء يقول : وقد يقول : سمعت ابن عطاء يقول : وقد مثل عن المحبة ، فقال : أغصان تغرس في القلب فتثمر على قدر العقول ، وسمعته يقول : سمعت النصر باذي يقول محبة توجب حقن الدماء ، ومحبه وسمعته يقول : سمعت النصاء ، ومحبه وسمعته يقول : سمعت النصاء ، ومحبه

ولعل هذه المحبة هي التي أحلت دم المحلاج أو بمعنى أدق هي التي تسببت في تمكن خصومه منه ، واستغلال فرط محبته ، ووجده وشدة غرامه وتعلقه بالمشاهدة ولذة الوصال ، فضلا عن سكره وغيبته وفتائه نيبحة المحبة الزائدة مما ادى الى سفك دمه وصلبه ، بحجة انه ساحر ومشعبذ وأنسه يدعى الحلول وذلك باستغلال أقواله مثل : « أنا الحق وما في الجبة الا الله ، فهذه هي الحبة التي أوجبت سفك دم الحلاج ولكنه يرى مما ألصق به من تهم وانه لصوفي عظيم صاحب غرام ومحبة رمواجيد ،

ولقد ذهب الحلاج بشرف الحب المنايم الذى سسيكون مسع الله

<sup>(</sup>٩٠) الرسالة التشرية • ص ٦١٥ ، ٦١٦ •

في الآخرة سمعت محمد بن غلى العلوى يقول: « سمعت جعفرا يقول: سمعت المحن المنونا يقول: دهب المحبون لله تعالى بشرف الدنيا والآخرة لأن النبي التي الله تعالى : (٩١)

وتدبر هذه التعريفات ، وكثيرا غيرها مما يذكره المؤلفون الصوفيون فى كتبهم ورسائلهم يظهرنا على أن الفكرة الرئيسة المستركة بينها ، والمحمر الذى تدور عليه ، والمغرض الذى ترمى اليه : فناء الانسان عن نفسه ، وعن أوصافه وحظوظه ، وانكار ذاته وايثاره لله على ما سواه ، كل أرائك شروط أساس ينبغى أنيتحقق فيها الحب لكى يكون محبا صحت محبته ، (٩٢)

ومثل هذا يمكن أن يقال في تعريفات المعرفة فقد حدثنا القشيرى في رسالته عن المعرفة فقال : « هي صفة من عرف الحق سلجانه بأسمائه وصغاته ثم صدق الله تعالى في معاملاته ، ئم تنفى عن أخلاقه الرديئة وآفاته ، ثم طال بالباب وقوفه ، ودام بالقلب اعتكافه فحظي من الله تتعالى بجميل اقباله ، وصدق الله تعالى في جميع أحواله وانقطع عنه هو الجس نفسه ، ولم يصد بقلبه الى خاطر يدعوه الى غيره لله فاذا صار من الخلق أجنبيا ، ومن آفات نفسه بريا ومن الملاحظات نفيا ، ودام في السر مع الله تعالى مناجاته وحق في كل لحظة البه رجوعه ، صار محدثا من قبل الحق سبحانه بتعريف اسراره ، فيما يجريه من تصاريف أقداره ، يسمى عند ذلك عارفا ، وتسمى حالته معرفة » • (۹۲)

وفى الجملة تحصل معرفته بربه عز وجهل بمقدار اجنبيته عن

<sup>(</sup>٩١) الرسالة القشربية ص١٦١٦. ٠

<sup>(</sup>۹۲) ابن الفارض واللحب الالهى ١٠٠ محمد مصطفى دار العسارف بمصر منة ١٩٧١ م ـ ص ٢٣٥٠٠

<sup>(</sup>۹۳) الرسالة القشيرية تحقيق د · عبد الحليم محمود ، د · محمود بن الشريف ص ٢٠١ ·

ننسه (٩٤)، ووصف أبو يزيد البسطامى حال العارف فقال « للخلق أحوال ، ولا حال للعارف ، لأنه محيت رسومه ، وفنيت هويقه بهرية غيره ، وغيبت آثاره بآثار غيره » وسئل ابن يزدا نيار متى يشهد العارف الحق سبحانه فقال: « اذا بدا الشمامد ، ونسمى الشمواهد ، ذهبت الحمواس » (٩٠) وقال الحملاج : « غمالامة العمارف أن يكسون فارغا من الدنيما والآخرة » (٩١) وقال الحسين بن منصور الخلاج أيضًا « اذا بلغ العبد الى مقام المعرفة أو حى الله اليه بخواطره ، وحرس سره أن يسبح فيه غيمر خاطر الحق •

وقال سهل بن عبد الله: المعرفة غايتها شيئان الدهش والحيرة « ويقول حو النون الحرى: » أعرف الناس بالله تعالى اشدهم تحيرا فيه « وقيل لأبى يزيد: بماذا وجدت هذه المعرفة ؟ فقال: » ببطن جائع ، وبدن عاروقان ابو يزيد « العارف طيار ، والزاهد سيار » وقيل : العارف تبكى عينه ، ويضحك قلبه « وقال الجنيد: لايكون العارف عارفا حتى يكون كالأرض يطوءه البر والفاجر ، وكالسحاب يظل كل شيء وكالمطر يسقى مايجب ومالا يحب (٩٧) وقال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولا يقضى وطره من شيئين هما ، بكاءه على نفسه ، وثناؤه على ربه عز وجل ، وقال الشبلى: العارف لايكون لغيره لاحظا ، ولا بكلام غيره لافظا ، ولايدى.

<sup>(</sup>٩٤) للصدر السابق ص ٦٠٢٠

<sup>(</sup>٩٥) المصدر السابق ص ٢٠٤ • الشواهد • الادراكات • أوحى • ألهم.

<sup>(</sup>٩٦) المصدر السابق ص ٢٠٤، ٥٠٦،

<sup>(</sup>٩٧) الصدر السابق ص ٦٠٥ ، ٦٠٦ وجدت · نلت · طيار · مريع الرجوع الى الله ·

<sup>(</sup>۹۸) الرسالة القشيرية ص ٦٠٦ تجقيق الامام المرحوم د ٠ عبد الدايم، محمود والدكتور محمود بن الشريف -

ويتول الدكتور « محمد مصطفى » وظاهر هنا ماتقرره هذه الأقسوال. من مبدأ عام مشترك بين بعضها وبعض من ناحية ، وبينها وبين ماذكر آنفا من أقوال في المحبة من ناحية أخرى من أوجه الشبه التي تكشد في وضسوح وصراحة عن مد الفناء عن الشهوات والآفات والحواس ، واسقاط العلاقات بين الانسسان وعسرلحة بين الانسسان ونفسسه من ناحية ، وبينه وبين غيره من ناحية خرى ، بحيث تنمحى رسومه ، وتتمحق عويته في نات الله ، كل أولئك وغيره من المثل العليا ، والمبادىء الخلقية قد انطوت عليه مذه الأقوال التي عرفت بها المعرفة ووصفت فيها حال العارف ، كما انطوت عليها الحب والمعرفة عند صوفية المسلمين حالتان نفسيتان توصفان بصفة واحدة ، وتستلزمان شروطا واحدة ، وترميان الى غاية واحدة ، وتكشفان عن حقيقة وتستلزمان شروطا واحدة ، وترميان الى غاية واحدة ، وتكشفان عن حقيقة الأخرى ، وحتى ان من يقول انه محب ، يمكن أن يقول انه عارف ، ومن يقون انه عارف يمكن أن يقول انه عارف ، ومن يقون النه عارف يمكن أن يقول انه عارف والوضوع والغواعة والطريق في كل من الحب والمعرفة واحدة ، (٩٩)

والمحلاج برى أن شرط المعرفة هو محو الكل من العدد ، كما بدل على, ذلك قسوله :

شرط المعارف محو الكل منك اذا بدا الريد بلحظ غير مطلع,

وكذلك أبو سعيد بن أبى الخير المتوفى سنة ٤٤٠ ه ، كان يرى أن خروح الانسان عن نفسه هو الطريق الموصل الى الله ، وأن الفناء عن النفس هو أن يحقق الانسان عدمها ، ويحقق وجود الله ، وأن الحديث القائل بأن « من عرف نفسه عرف ربه » انما يعنى أن من عرف نفسه على أنها عدم ، عرف الله على أنه وجود ويكفى أن نوازن بين ما ذعب اليه كل من « الحناج،

<sup>(</sup>۹۹) ابن الفارض والحب الالهى د · مصطفى حلمى سنة ١٩٧١ م دار المعارف بمصر ص ٢٣٦ ، ٢٣٦ ·

وأبى سعيد بن أبى الخير ، وبين مايشير اليه ابن الفارض في الأبيات التسالية :

ماهنی الهوی مالم یکن شم باقیا فالفیت ما الفیت عنی صلارا وشاهدت نفسی بالصفات التیبها وانی التی احبیتها لا محسالة

منا من صفات بیننا فاضمحات الی ومنی واردا بمزیسدتی-تحجبت عنی فی شهودی وحجبتی وکانت لها نفسی علی محیانی

لنتبين اولا ان ابن الفارض انما يصف شهوده للذات الالهية ومعرفته اياها في هذه الحال التي يسميها الصوفية حال « البقاء » بعد الفناء ، وأنه يفاضل بين هذه الحال وبين ما كان عليه قبلها من حال الحجابية التي يكون العبد فيها محجوبا بصفاته الظاهرة عن نفسه ، الحقيقية التي ليست شيئا آخر غير الذات الالهية ، ولنتبين بعد ذلك أنه فيما يصفه هنا ، يوافق « الحلاج » و « أبا سعيد » على القول بأنه على قدر ما تكون النفس متعلقة برغباتها ، تكون محجوبة عن الحقيقة حتى اذا ما عرضت لها البقاء بعد الفاء وأصبحت ذات الله متهودها الوحيد فهنالك تنكشف لها الحقيقة ، وتعرف انها لم تعد شيئا ، وأن الله هو كن شيء في عينها ، (...)

واذا كانت النفس التى هى مصدر المعرفة ، هى كذلك المنبع الفياض بالحب فلابد اذن م نان نتعرف أيهما اسبق فى وجوده فى النفس على الآخر ، هل يسبق الحب المعرفة ، وهل تنشأ المعرفة ، عن الحب ، أو أن المعرفة هى التى تتقدم على الحب بحيث يكون الحب نتيجة لها ، والحق أن من صوفية المسلمين من عرض لهذه المسألة ، ووفق بعضهم فى محاولة تحليلها توفيقا لايقل فى قيمته النفسية والفلسفية عما وفق اليه بعض فلاسفة الغيرب : فالمغزالي مثلا يقدم لنا فيمايقدم من حديث عن المحبة فىكتابه «احياء علوم الدين»

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن الفارض والحب الالهى ٠ تاليف د ٠ محمد مصطفى حلمى دار المعارف بمصر سنة ١٩٧١ م \_ ص ٢٣٨ ٠

تحليلا لعلاقة الحب والمعرفة من هذه الناحية لعله ليس اقل وضوحا ويقية عما يستطيع أن يقدمه أي عالم من علماء النفس المحدثين : فهو يقرر أنــه لايمكن أن يتصور حب الا بعد معرفة وادراك • اذ لايحب الانسان الا ما يعرف ولهذا لم يوصف الجماد بالحب ، انما الحب خاصة من خواص الحي الدرك وأاكانت الدواس هي المصادر الأولى المعرفة ، فقد نشأ عن ذلك أن تكون لكل حساسة لذة ينشأ عنها حب لما تدرك ، فلذة العين في النظر الى الصور الجميلة والمناظر البهجة ، ولذة الأذن في سماع النغمات الشجية والأجراس الخسجمة • على أن هناك غير الحواسي الظاهرة حاسة باطنة اختصت بادراك الروحانيات والالهيات التي لاصلة بينها وبين عالم المادة ، وهي هذه الحاسة التي يسميها « الغزالي » عقلا أو قلبا أو نورا · والحب الناشيء من الادراك الحاسة الباطنة. مقصور على الانسان وحده ، على عكس الحب الناشيء عن الادراك بالحواس الظاهرة فانه حظ مشترك بين الانسان والحيوان ، ولهذا كان العقل الباطن. أو النور الكامن أتوى وأرقى من الحس الظاهر ، وكان جمال المدركات بالبصيرة الباطنة أروع وأمتع من جمال الدركات بالحواس الظاهرة (١٠١) وهذا نلاحظ أن الغزالي في تقديم المعرفة على الحب وجعل الحب نتيجة للمعرفة ، كان أسبس. الى هذه الفكرة من فعلسوف أوربي له خطره في تاريخ الفلسفة الحديثة ، وأعنى به ، « أسبينوزا » الذي كان يسرى أن الحب يتولد من المسرفة الحدسية (١٠٢) أو المعرفة التامة بالجوهر الالهى فقد انتهى هذا الفيلسوف. الهواندى الى أن كل مانعرفه بطريق الدرجة النااثة من درجات المعرفة « المعرفة. الحدسية الكلية » يحدث في انفسنا لذة ، لأن أعظم ما نشعر به من اللهذة. العقلية انما ينشأ عن هذه المعرفة ، وعقب على ذلك بقوله « ان حب الله حبا عقليا ينشأ عن المعرفة الحاصلة بطريق هذه الدرجة الثالثة من درجات المعرفة لأن اللذة انما تحصل عن هذه المعرفة مصوبة بفكرتنا عن الله من حيث هو علة

<sup>(</sup>١٠١) احياء علوم الدين للغاالي ح ٤ ص ٢٥٥ ، ٢٥٥ ٠

<sup>(</sup>۱۰۲) أبي الفارض والحب الالهي د ٠ محمد مصطفى حلمي ص ٢٣٩ ٠٠

مذا \_ فى راى علة ، وهذا \_ فى رأى اسيينوزا \_ مو حبنا لله لا من حيث تصورنا . له حاضرا ، بل من حيث معرفتنا به على أنه ارّلى ، وهذا ، مايسميه . « اسيينوزا \_ ، بالحب العقلى لله •

فالغزالي واسيينوزا متفقان هنا على أن المعرفة متقدمة على الحب ، وان اللذة الحاصلة في باطن الانسان انما يتوقف حصولها ونوعها على نوع المعرفة التي تقابلها ومبلغ هذه المعرفة من درجة الحسية الظاهرة أو الروحانية الباطنة ويتفق مع الغزالي واسيينوزا مؤلف مسلم آخر هو: « ابن قم الجوزبة مصاحب « مدارج السالكين » حيث يرى أن صفات الله ونعوت كما له ، وحقائف اسمائه هي التي تجذب القلوب الى محبته وطلب الوصول اليه ، لأن القلوب النما تحب من تعرفه ، وتشاف وترجوه ، وتشاف اليه ، وتلتذ بقربه , وتطمئن الى ذكره ، بحسب معرفتها بصفاته ، فاذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات والاقرار بها امتنع منها بعد ذلك ما هو مشروط بالمعرفة وملزوم لها ،

اذ وجود الملزوم بدون لازمه ، والمشروط بدون شرطه ممتنع « · (١.٣)

ومعنى هذا ان المعرفة متقدمة على الحدب ، وأن شرط الحدب المعرفة ، وهذا التقديم منطقى وملائم لطبيعة كلل من الحدب والمعرفة ، اذ لايمكن أن نتصور أن انسانا أحدب انسانا ، أو شيئا دون أن يكون قد رآه أو سمع به على أقل تقدير والرؤية والسماع طريقان من طرق المعرفة ، وأن كانا أقلل رتبة من المعرفة الحدسية التي هي عند الفلاسفة أتم وأكمل من المعرفة الحسية ، والمعرفة ، وهاتان المعرفةان الأخيرتان أقل رتبة عند الصوفية من المعرفة بالبصيرة الباطنة ، (١.٤)

<sup>(</sup>١٠٣) مدارج السالكين لابن قيم الجوزية حـ ٣ ص ٢٢٤٠

<sup>(</sup>۱۰۶) ابن الفارض والحب الالهي تأليف د ٠ محمد مصطفى حلمي اص ٢٤١ ط دار العارف بمصر سنة ١٨٧١ م ٠

ولقد كان المحلاج صاحب ذوق روجد وغرام ادى به كل ذلك الى معرمة الله سبحانه وتعالى ، وعرف لذة الوصال والمشاهدة التى هى ديدن الصوفية موسجبتهم في الحب فهم يرون أن الحب سبيل المعرفة والمعرفة هى الوصال اللى الحقائق الباطنية المتى ينشدها كل صوفي ومن أجلها تكون مجاهداتها وعبادتهم لله تعالى ، وذكرهم له في خلواتهم ، وتبتلهم الى المولى تبارك وتعالى وزهادتهم في الدنيا والاعراض عن زخرفها الكافب ، وبهرجها الخداع وتشددهم على النفسهم بحرمانها من الشهوات واللذائذ ومتع الحياة الدنيا ، وكبح جماحها وعلم تلبين رغباتها فالنجاح لديهم ، ومتهاجهم هو الحب ومعرفة الله والوصول وعلم المناقق الباطنة حتى يتمتعوا بلذة الوصل والكاشفة وتلك خلال الصوفين الموانين ، العارفين ، ومنتهى أرب المحبين ، الذين مالوا عن الدنبا اللهين وارضاء الله رب العالمين ،

#### المحيث انشيالت

### طابيح عصيبره

وفي سنة ٢٩٦ هـ : ــ ٩٠٨ م انفجرت المؤامرة الاصلاحية التي دبرها أهل السنة الداعون الى الاصلاح ، واقاموا خلافة حنبلية استمرت يوما واحدا مى خلافة « ابن المعتز » لكنها الخففت لأنها لم تستطع الحصول على الأموال. من المسئولين اليهود في القصر ، وقد كانوا متواطئين مع عمال الخراج الشبيعة من خمديم الحكم الوراثي فأعيدت الخلافة الى «المقتدر» وكان غلاما صغيرا مع وزير ماهر في الخراج ومن الشبيعة هو « ابن الفرات » وأدى البحث عن الأمير « الحسين » بن حمدان وكان هاربا الى اكتشاف الحلاج مستشاره القرب فأمر الوزير « ابن الفرات » بمراقبته ، ثم لما أخفقت أيضا محاولة لاقامة وزارة سنية قام بها القنائيون أصدر الوزير أمرا بالقبض على أتباع الحلاج، والمحلاج نفسه فقبض على الربعة ونجا الحلاج هو «والكرنبائي» وذهبا ليختفيا في بادة « سوس » بالأهواز وهي مدينة حنبلية وبعد ثلاث سنوات من تفتيش. الشرطة عنه بقيادة أحد الخونة وبتعضيد من أحد السنيين الكارمين لـه وهو «حامد» عامل « واسط » قبض على الحلاج ، وجيء به الى « بغداد » حبب ابتدات قضييتة النهائية التي استمرت تسع سنوات وهذه المرحلة النهائية هى أيضا المحنة الحاسمة في تاريخ رسالته وهاك بايجاز التسلسل الخارجي. للواقع من سنة ٣٠١ ه سنة ٩١٣ م حيث جاء وزير جديد هو « ابن عيسي. القنائي » وكان أحد أعضاء وزارته وهو « احمد القنائي » ابن عمه حلاجيا صربيحًا فافسد القضية مؤيَّقتًا ومنع كبير القضاة من النظر فيها أخذه بالفتوى. الشافعية التي اصدرها « ابن سريج » وأطلق سراح تلاميذ الحلاج وكـل ما استطاع خصومه الظفر به هو عرضه مصلوبا ثلاثة أيام بحجة كاذبة هي

اأنه ـ داعى القرامطة ـ ومى حجة تخيلها مدير الشرطة « مؤنس النحل » .كيدا للوزير نفسه ، ثم حبس في دار السلطان ولكن سسمح له بأن يعظ المسجونين بالثول في حضرة الخليفة وقد شفاه الحلاج في نهاية سنة٣٠٣ هـ من أزمة حمى .

وفي سنة ٣٠٥ م ولى العهد ٠ د الراضى محمد بن جعفر المقتدر » فاثنار هذا حسد المعتزلة فروجوا في القصر رسالة للأوراجى تصف شمعبذة الحلاج وحيله السحرية بيد أن ابن الفرات الشيعى لم يجرؤ في أثناء وزارته الثانية ٢٠٤ ـ ٣٠٦ م أن يعيد فتح باب القضية من جديد خوفا من والدة الخليفة ، واستطاع الحلاج وهو في حبسه أن يكتب مؤلفاته الأخيرة وأحدها . أنقذه ابن عطاء سنة ٣٠٩ م وهو « طاسين الأزل » وهر يبين لتا المرحلة الأخيرة من تدرج فكر الحلاج وهو بسبيل تحقيق تضحيته واستشهاده شيئا المخيرة من تدرج فكر الحلاج وهو بسبيل تحقيق تضحيته واستشهاده شيئا وان اساس رغبته في توحيد طرق العبادة عند بني الانسان في روحها وحقيقتها لتصطدم بالعقبة الكبرى ونعنى بها خبث الناس ونفاقهم وهرو وحسو في هذه الرسالة يكشف عن الملهم الملكي وعنوانها الكامل هو : « طاسين الأزن والالتباس في صحة الدعاوى الخاصة الخاصة بالوحدة الالهية » (١٠٠)

يقول الحلاج ، قال العالم السيد الغريب ابو المغيث قدس الله روحه ماصحت الدعاوى لأحد الا لا ابليس وأحمد على كشف له عين العين ، قيدل لا بليس و اسجد» ولأحمد « انظر » هذا ماسجد ، واحمد « مانظر » ما التقت عمينا ولا شمالا « مازاغ البصر وما طغى » أما ابليس فانه دعا ، لكن مارجع اللي حوله ، واحمد على دعى ورجع عن حوله ، بقوله « بك أحول ربك أصول » وبقوله « يا مقلب القلوب » وقوله « لاأحصى ثناء عليك » وما كنان أصول » وبقوله « يا مقلب البليس ، حيث ابليس تغير عليه العين ومجدر الالحاظ في السير وعبد المعبود على التجريد ، ويعين حين وصل الى التفريد ،

<sup>. . . (</sup>١٠٥) شخصيات قلقة في الاسلام لماسينون ص ٧٢

وطالب بالزيد فقال له « استجد » قال لا غير قال له « وان عليك لعنتى » تقال لاغير ( خرج جحودى فيك تقديسى ، وعقلى فيك تهويس ، مالى الى غيرك سبيل وانى محبخليل ، قال له « استكبرت » قال لو كان لى معك لحظة لكان يليق بى التكبر ، والتحير وانا الذى عرفتك فى الأزل « أنا خير منه » لأن لى قدمة فى الخدمة ، وليس فى الكونية أعرف منى بك ، ولى فيك ارادة ارادتك فى سابقة ـ ان سجدت لغيرك ، فان لم أسجد فلابد لى من الرجوع الى النار ، ولك التقدير ، والاختيار ،

فمالى بعد بعدد بعدك بعدما تيقنت أن القرب والبعد واحد والني وان هجرت فالهجر صاحبى وكيف يصح الهجر والحب واحد (١٠٦)

ويقول المستشرق « ماسينيون » « يقول الحلاج » ان ثمة موجودين قدر الهما أن يسهد بأن ماهية الله الواحدمحجوبة عن العقول لاتبلغها ، وهما البنيس امام الملائكة في السماء ، ومحمد امام الناس على الأرض كلاهما نخير الأول بالطبيعة والملكية الخالصة ، وبالآخر بالطبيعة الانسانية الظاهرة ببيد أنهما وهما بسبيل اعلان هذه الرسالة قد توقفا في منتصف الطريق فان حرصهما الملح ، وتعلقهما لشديد بالفكرة الخالصة عن الألوهية البسيطة واعلانهما الشهادة لم يكف لبيان أنه من الواجب تجاوز هذا القدر من أجل الاتحاد الكامل بارادة الله الموحدة ، وفي « العهد » لم يشأ ابليس احتمال الفكرة فكرة أن الله المعبود يمكن ان يتخذ الصورة المادية المحقرة لأدم ، وهو الصورة الأولى حينئذ للحاكم يوم الحساب ، وفي المعراج توقف محمد عند الصورة الأولى حينئذ للحاكم يوم الحساب ، وفي المعراج توقف محمد عند العديق الالهي ، دون أن يحرؤ على أن « يصير » نار موسى الكبرى والحلاج ، وقد تمثل محمدا بفكرة يحثه على النقدم والدخول في نار الارادة

<sup>· (</sup>۱۰٦) الطواسين · نشر عبد الحفيظ محمد مدنى هاشم ــ مكتبة الجندى غرة الحرم سنة ١٩٧٠ هـ ٩ من مارس سنة ١٩٧٠ م ص ٩٥ الى ٩٧ ·

الإلهية حتى يفني فيها ، كما تحرق الفراشة المقدسة ، وأن نفسه في موضوعة وهو الله » ومحمد قد أعاد الحج واقام شعائره ، لكن بقى انتمام الاسلام وذلك. برد القعِلة الى القدس ، وادخال الحج في العمرة واذا كان « محمد » قد وجد وترك الوحدة الالهية محجوبة ، مطوقة ومسوره من كل الجهات بسور الشريعة المانع فما هذا الا مؤقت الى يوم آت فيه تتجاوز عائرات الأولياء وتضحياتهم, عن مكانة على نحو ملكى ، متجاسرة على الدخول في نزاع مع الرحمن حتى تظفر أخيرا بأن ينتهى الاسلام الى اجتماع كامل للانسانية وقد غفررت لها خطاياها ، وابليس بتوقفه الذي ذكرناه قد انار خطايا الناس ومحمد يتوقفه ذاك قد اخر ساعة الحساب وكانت رسالته أن يعلنها ومع هذا نرى أولهما ، بلعنته التي لاخلاص له منها يحثنا على تجاوز تلك الأعتاب ، أعتاب السقوط الأكبر ، حتى نجد العشق ، والثاني بتأخيره المؤقت ، انما يحسب حساب زمان تكوين الأولياء الذين ينتظر فيهم أن يجاوزا الحد الذي وقف عنده ويتقدمره فكلاهما اذا بمثابة صورة وحد من طبيعة صافية يفوم عند الوصيد الذي تحلق فيه الروح الالهية فوق الكائتات المقدسة التي تدخلها في الواحد الأحد بحيلة من العشق غير متوقعةر وخارقة للطبيعة • وليس معنى هذا أن الحلاج يقرن. هنا بين المصير النهائي لابليس ، وبين المصير النهائي النبي ، فان طــرد المنذر بالطبيعة الملكية \_ وهي بطبعها منفصلة عن الاتحاد الصوف \_ يجب أن. يكون في بينونة مع الابعطفاء النهائي للمنذر باالطبيعة الانسانية .. وهي مهيأة لهذا الاتحاد •

ان الشيطان قد أبى ، في بدء العالم ، أن يتحد بالأمر الالهى الذى دعاه اللى السجود لعبورة صورته السابقة « آدم » وأصد بارادته الخاصة على حب الألوهية التى لامشاركة فيها ، حبها كما هى حبا يقوم على التأمل الصامت القصور عليها كما هى ذاتها ، وهو عنيد في الشهادة بهذه الألوهية وفقا لطبيعة المكية ، دون أن يجرؤ على الامتثال للبشرية الجديدة ، الفيض اليسسير للتواضع الالهى ، وهذا التجلى الواحد هو التجلى الذي يمثل صورة للواحد سابقة ، قال الحلاج « من الهزج » ،

ان في الفصل بين الله وبين الخلق الذي شاء أن يظهر فيهم ، لقبولا لقيام التناقض في الله ، وبين الخلق الذي شاء أن يظهر فيهم والشيطان الذي بشر الملائكة بالشريعة سيبشر الناس بالخطيئة ، وهذا التعليق المتجببر بجلال الألوهية قد ولد في الشيطان كبرياء العاشق الغيور الحسود ، مما جعله بيحنث ننائية في الوجود (١٠٨) ويقضى الطبيعة الانسانية ويصير عندها أعير هذه الدنيا ، والمضلل الذي يوحي اليها بأن الخير والشر متكافئان في علم الله السابق غير المكترث لشيء أبدا حتى انه ليقول أن هدا العلم الالهي يحييه في لعنته ، وهذه المفارقة التي قدمت للاسلام على هذه الصورة : صورة . شيطان ، هو مؤمن موحد يجلب لنفسه العناب حبا في الألوهية الثابتة التي شماركة فيها ،

وليس هذا يعنيه هو المثل الذى احتذاه الحلاج الذى الراد أن يموت ضحية ملعونا ، مطرودا من حظيرة الاسلام ، كلا هان الحلاج وقد بقى مخلصا للشريعة والاخلاق سيموت ملعونا في قبول كامل لمسيئة الله ، بينما خدع الشيطان نفسه فأصر على الوقوف موقف العاشق المهجور المحتقر ، وكان مسبب خداعه امتناعه عن الامتثال الواضح النهائي للأمر الالهي ٠ (١٠٩)

ولعل بغداد كانت في ذلك الحين أكبر عاصمة في العالم المتمدين وهناك

۱۰۷) شخصیات قلقة فی الاسلام لماسینیون ص ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۶ ۰
 ترجمة الدکتور ۰ عبد الرحمن بدوی سنة ۱۹۶٦ م

 <sup>(</sup>١٠٨) غير رانحب في أن يكون الثالث ، والحب ليس زوجا ، بل هو ثلانة
 في واحد : « أنا الحب والمحب واللحبوب » •

<sup>(</sup>۱۰۹) شخصيات تاقة في الاسلام لماسيتون ترجمة د ٠ عبد الرحمن جدوي ص ٧٤ ٠

فيها جرت المحاكمة على منصة مرتفعة ـ كما حدث بالنسبة إلى « جان دارك »، في قضية الحب الالهي ، جرت في داخل الاطار الأفنى الفخم الذي يمثله قصـر الخليفة العباسي ، من سنة ٣٠٨ ه سنة ٩٢١ م الى سنة ٣٠٩ هـ سنة ٩٢٢ م (١١٠)

وكانت الأزمة المالية قد أدت في سنة ٣٠٦ هـ سنة ٩١٩ م الى تشكيل. وزارة ائتلاقية سنية ، دخل فيها « حامد » وهو محصل خراج قاس الى جانب ابن عيسى وهو فزيوقراطي فاضل • وانتصر ابن عيسى أول الأمرر فخفف من قسوة الضرائب بفضل بيان لميزانية الدولة الاسلامية صار مشهورا بحق ، فجاء « حامد » وأراد صد الهجوم بأن أغرى الخليفة بمضاربة مريعة في المخزون من القمح المحتكر فأجاب ابن عيسى عن هذا باثارة فتنة سعبية. ضد « ميثاق الجاعة » هذا ( وفيها أطلق نصر القسورى حبل العمل الحنابلة ) فقامت نقابات الصناع الصغيرة في « بغداد » ( كما في البصرة ومكة ). ( والموصل من قبل ) وهجمت المحتكرين والمخازن ، وفتحت السجون ( ويقال. ان الحلاج رفض الفرار من الحبس ) وارتحل « حامد » الى « واسط » حذرا وفطنة · وبعد بضعة أسابيع استفاد من عردة « مؤنس » كبير القواد الى « بغدال » كيما يعود الى هذه الدينة وكان مؤنس قد جاء بعد أن أنقذ دولة العباسيين في مصر من الفاطميين في المغرب ، فكان عليه الأن ان يحميها ، في ايران ضرد تهديد الدياميين في الشرق الذين قسموا ، الاقطاعيات ودخهاوا السرى بفضل خيانة الوالى أخ صعلوك مساعد مؤنس سابقا ، وكان حماية نصر وابن عيسى دائما فعرض « حامد » لمؤنس ضرورة القضاء على « أخ صعلوك » ولما كان هذا أميرا سامانيا فلابد من مجانبة الوزير الساماني وهو البلعمي وهو شافعي من أنصار الحلاج وقد رفض تسليم اتباع « الحلاج » في سنة ٣٠٩ ه ومثن هذا التقلب في الاتجاه السياسي يقتضى التشديد في جباية الضرائب وزيادتها ، ولن يوافق الخليفة على هذا الا اذا تخلى عن ثقته

<sup>(</sup>١١٠) الصدر السابق ص ٧٥

بابن عيسى ونصر القشورى ، فلكى يفضى « حامد » على كليهما ويبلسخ، غرضه ، قرر استثناف النظر فى قضية « الحلاج » المسنود بهما ، ونجح فى هذا بفضل شخص ثالث هو « أبو بكر بن مجاهد » شيخ الحفاظ وله كلمة مسموعة وصديق للصوفيدن : ابن سليم والشبلى ولكنه خصه للحلاج ، فَمنع ابن عيسى من النظر فى قضية الحلاج ، ومنع « نصر » من حراسة شخصه وكل هذا وكل «حامد» وبدون تفطن ، تظاهر الحنابلة ضد « حامد » ودعوا على هذا الوزير فى شوراع « بغداد » من أجل الاحتجاج ضد سياسسته المالية ومن أجل انقاذ الحلاج معا - وذلك تحريض من أحدد الحنابلة من أنصار الحلاج وهو ابن عطاء - ولما رفض ابن عيسى وعديقه المؤرخ الشيخ العجوز ، الطبرى ، الالتجاء الى التمرد والفتنة انقلب الحنابلة على الطبرى وحاصروه فى بيته ، (١١١)

ويرى الباحث أن هذه الحقيقة التي كان الحلاج يعيس فيها كانت تموج بالفتنة والاضطرالبات ، وتلاعب الوزراء بالخليفة كما كان طابعها التضييق رغلي علماء الاسلام ، والمتزهدين ، وان دل ذلك على شيء فانما يدل على تخوف الخليفة من دعاوى الاصلاح ، وتقويم ما اعوج من الأمور وهذه أشياء ترتعد لها فرائص السلاطين في كل عصر وعصر ، ودليل ذلك ما ذكره صاحب « الفرق بين الفرق » حيث يقول : « واختلف الفقهاء أيضا في تمان الحلاج فتوقف فيه ، أبو العباسي بن سريح » لما استفتى في دمه ، وافتى « أبو بكر ابن داود» يجواز قتله ، واختلف فيه مشايخ الصوفية فبرىء منه » عمرو بن عثمان المكى » وأبو يعقوب الأقطع وجماعة منهم وذكروا أنه استمال ببغداد وجماعة من حياسية الخليفة ومن حرمه حتى خاف الخليفة وهو « جعفر المقتدر بالله مربح وفتنة فحيسه واسفتى الفقهاء في دمه واسنراح الى فتوى « أبي بكر بن داود باباحة دمه فقدم الى حامد ن العباس فضربه الف سوط وقطع يديه بن داود باباحة دمه فقدم الى حامد ن العباس فضربه الف سوط وقطع يديه

٠٠ (١١١) شخصيات قلقة في الاسلام لماسينون ص ٧٦

ورجليه وصلبه بعد ذلك عند جسر بغداد ففعل به ذلك يوم الثلاثاء لست يقين من ذى القعدة سنة تسع وثلاثمائة من الهجرة (١١٢)

ويقول ابن النعيم فيه « انه كان جسورا على السلاطين يروم انقلاب الدولة (١١٢) وقال الجوينى عنه « انه كان يريد قلب الدولة « وقيل انه كان على اتصال بالقرامطة ، وقال الفاضل العمرى » ولعمرى انها مظلمة « وقضية ظالمة ارتكبها الوزير لهوى في نفسه وأظهر أنها حماية للشريعة المؤيدة (١١٤)

وهذا دليل آخر فوق ماتقدم على أن « الحلاج » شهيد التصوف الاسلامى كان قتله سياسيا بمعنى آن الوزير « حامد بن العباس » استطاع أن يقنع الخليفة « المقتدر بالله » أن الحلاج خطر على دولته ، ونخير سوء على سلطفه ، وسيف مصلت على حاشيته ، منذر باطاحة دولته ، ونهاية خلافته وشجعه على ذلك فريق من الفقهاء الذين افتوا بحل دمه مستندين في ذلك الى مابدر من الحلاج من اقوال لايقصد ظاهرها وهي التي أتي بها في حال الفيية والسكر من قرط الوجد وحرقة الجوى فضلا عن حقد بعض العلماء عليه فاختلفوا في أمره فمنهم من يبالغ في تعظيمه ، ومنهم من يكفره ، وكان ابتداء حاله أنه يظهر الزهد والتصوف ، ويظهر الكرامات ويخرج الناس فاكهة الشاء في الصيف في الشتاء ، ويمد يده الى الهواء فيعيدها مملؤة دراهم وغير ذلك فافتتن به خلق كثير ، واعتقدوا فيه الحلول ، وافتى أكثر علماء عصره باباحة دمه (١١٥) ،

<sup>(</sup>۱۱۲) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم للامام أبى متصور عبد الظاهر بن طاهر بن محمد البغدادى • وقف على طبعه ـ محمد يدر ـ دار المعارف بمصر •

<sup>(</sup>۱۱۳) الفهرست لان النديم ص ٢٦٩

<sup>(</sup>١١٤) ترجمة الأولبياء في الموصل الحديباء تاليف · أحمد بن الخيساط الموصلي ١١٧٥ - ١٢٨٥ هم الجمهورية بالموصل ص ١١٧٠

<sup>(</sup>۱۱۰ معجم المطبوعات العربية والمسرية وجمع وترتيب يوسف اللياس سكيس طر سركيس بمصر ص ۷۸۷ ــ ١٩٢٨ م

فأما المتكلمون فأكثرهم على تكفيره ، وعلى أنه كان على مذاهـب اللحلوليه وقبله قوم من متكلمي السالمية بالبصرة ونسيوة الى حقائق معانى الصوفيه • وقبله من جملة الصونية أبو العباس بن عطاء وأو عبد الله محمد ابن خفيف ، وأبو القسم اراهيم ن محمد النصر بازى « وقد أثنوا عليه جميعا وصححوا له حاله وحكوا عنه كالامه وجعلوه أحد المحققين حتى قهال محمد بن خفيف : « الحسين بن منصور عالم رباني » أما الذين أتوا بعد الحلاج من الصوفيه فقد قبلوه ولم ينكروا أحواله ودافعوا عنه دفاعا مجيدا يفخر به ومعتز به أمام أعدائه فلو سمع الحلاج هذا الدفاع لتحرك في قبره طرب وغبطة فيحكى عن شيخ العارفين · عبد القادر الجيلاني أنه قال « عثر الحلاح ولم يكن له من يأخذ بيده ولو أدركت زمانه لأخنت بيده وكان أبو العباس الرسى يقول « أكره من الفقهاء خصلتين قولهم بكفر الحلاج ، وقرلهم بموت الخضر عليه السلام ، آما الحلاج فلم يثبت عنه ما يوجب القتل ، وما نقل عنه يصح تاويله نحو قوله » على دين الصليب يكون موتى » ومراده أنه يموت على دين نفسه فانه هـ و الصليب ، وكأنه قال : أنا أموت على دين الاسلام واثنار الى أنه يموت مصلوبا وكذلك كان ، وكذا دافع عنه الغزالي وغيره (١١٦) ويؤيد ذلك ما ذكره صاحب « الأعلام » من أن الحلاج كان بيظهر مذهب الشيعة للملوك العباسيين ، ومذهب الصوفية للعامة ، وهو في تضاعيف ذلك يدعى حلول الالهية فيه وكثرت الوشايات به الى « المقتدر بالله العباسى » فأمر بالقبض عليه فسجن وعنب وضرب وهو صابر لايتأوه ولا يستغيث (١١٧) ويذكر صاحب « الوفيات » أن الحسين الحلاج قتل ولم يثبت عليه ما يوجب القتل رضى الله عنه ، وقد أشار القشيرى الى تزكية

<sup>(</sup>۱۱۲) الحلاج الثائر الزوحى تاليف د ٠ جلال سُرف ص ٥٤ ــ ٥٦. سنة ١٩٧٠ م

<sup>(</sup>١١٧) الأعلام لخير الدين الزركلي ح ٢ ط ٣

حيث نكر عقيبته مع عقائد أهل السنة أول الكتاب فتحا لبان حسن الظن به، ثمر فكره في أواخر الرجال لأجل ماقيل فيه (١١٨)

وان اهل الانصاف من المتصوفة والعلماء سهدوا بحسن ايمان الحسلاج وصفاء سريرته ، ونقاء ضميره ، وزهده ، وعلمه ، ومن القدامى ، والمحدثين. من أمثال الدكتور محمد جلال شرف الذي يقول « ان الحلاج كان أقرب الى المله منه الى المعتزلة وخاصة في موقفه الأخيرة الذي رائيناه من المعتزلة ، فأهل السنة وبخاصة الأشاعرة لم يقبلوا فكرة التولد عند أبي الهذيل المعتزلي وانكروا السبب الذي أورده المعتزلة لاثبات فكرتهم عن التولد ، وهي حرية الارادة الانسانية وذلك لأن الله عند الأشاعرة هو الفاعل على الحقيقة للا الله الأنعال واكتسبها الانسان من هذا الخلق فاذا ما قذف الانسان بالسهم لم يكن هو الفاعل على الحقيقة ، وانما الفاعل هو الله فالعلة ليست هي المؤثرة بذاتها (۱۱۹)

فعقيدة الحلاج عقيدة اسلامية صحيحة بريئة من الزيف ، ينعها الكتاب الذي يقول فيه الحق تبارك وتعالى « والله خلقكم وما تعملون » أي « خلقكم وعملكم » وسراجها السنة المطهرة مهما حاول المغرضون وحقد الحاقدون ، وحسد الحاسدون ، من أهل الاسلام ، ووغيرهم « وان حياة الحلاج كانت بمثابة فيصل التفرقة بين الايمان والزندقة ، فلقد شطرت حياة الحلاج العالم الاسلامي في عصره الى شطرين بل أقول ان جل المستشرقين قد حاولوا أن يجعلوا الحلاج مسيحيا أو عالميا يدعو الى دين الانسان بدلا من الاسلام فهل نترك الحلاج للمستشرقين أو نستغنى عنه أم نحافظ عليه لأنه منا ، فالحلاج بنا ولنا مهما حاول أعداؤه وحساده فلو لم يكن الحلاج شخصية مرموقة « ولو

<sup>(</sup>١١٨) وفيات الأعيان وأبناء ابناء الزمان العبن خلسكان

<sup>(</sup>۱۱۹) الحلاج الثائر الروحى تاليف د ٠ محمد جلال شرف ص ٤٤ سدة ١٩٧١ م

فمن حق الحلاج علينا أن نتصفه من خصومه ، وحساده. فلقد كسان، اللحلاج صوفيا مسلما قانتا لله حنيفا ولم يك من الشركين ، ربانيا دينه الاسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وما بدر منه واستغل ضده ، استغلالا سعينا ، وحملوا على ما أرادوا من أغراض سيئة فهو. اشارالت صوفية الا العارفون فمن ذاق عسرف ومن حسرم انحرفه و ودليل أخر أسوقه على صحة ، (٢) ورموز للحقيقة الالهية لا يعقلها الا العالمون ، ولا يفطن اليها الا العارفون فمن ذا قد عرف ومن حرم انحرف و ودليل أخر أسوقه على صحة ماتقدم من أن الحلاج كان قتله سياسيا ، ولم يكن من أجل الحفاظ على الدين كما ادعى بعض أهل عصره من العلماء والوزاراء وهو مايرويه صاحب « مراة الجنان فيقول » .

وقال الحلاج لوزير المقتدر « حامد بن العباسى » وابى عمر القاضى » ظهرى حمى ، ودمى حرام ، ومايحل لكم أن تتأولوا على بما يبيحه وأنا العتقادى، الاسلام ، ومذهبى السنة ، وتفضيل الائمة الاربعة ، والخلفاء الراشدين ، وبقية العشرة من الصحابة ولى كتب فى السنة موجودة فى الوراقين فالله الله فى دمى ولم يزل يردد هذا القول هـذا القول وهـم يكتبون خطوطهم الى أن استكملوا ما احتاجوا اليه ، وانفضوا من المجلس ، وحمل الحلاج الى السجن ، وكتب الوزير الى « لمقتدر » يخبره بما جرى منه فى المجلس وسير الفتوى فعاد جواب المقتدر بأن القضاة اذا كانوا قد أفتوا بقتله فليسلم الى صـاحب الشرطة ، وليتقدم فليضرب به ألف سوط ، فان مات والا ضربه ألف سوط

۱۲۰) الحلاج الثائر الروحى ـ د ٠ محمد جلال شرف بتصنوف ص ٤٤: ٠
 وما بعددها ٠

الخرى ، ثم يضرب عنقه قسلمه الوزير الى الشرطى وقال مارسم بــــه المقتدر ٠ (١٢١)

وخاصة القول الن مثل قتل الحلاج كانت له دوافع سياسية هو خشية الخليفة المقتدر على حكمه ، وزوال عرشه ، مشجا اياه على ذلك الوزير « حامد بن العباسى » الذى الراد التخلص من الحلاج ليعيش فى دولة المقتدر أمنا مطمئنا وربما كان الوزير « حامد » يطمع فى أكثر من ذلك • والا فنطق الحلاج بهذه الكلمات لا تترك ثغرة لأحد من الفقهاء أو علماء الكلام أو المتصسونه أو الحكام القول بتكفيره ، أو زفدقته أو ادعائه للألوهية فرجل هذا شاته وتلك حاله من اعتراف بالاسلام دينا ، و محمد نبيا ورسولا ، وله مؤلفات فى السنة وغيرها • رجل هذا اعتقاده ، وتلك ملته لايحل لأحد أن يخوص فيه يقول أو يصمه بتجريح ولا أن يطعن فى عقيدته ، أو يتطرق اليه ريب فى ايمانه ، وصحة اسلامه ، وسلامة يقينة بل يؤمن بانه عوفى زاهد ، وورع نقى وولى عائح فيرحم الله شهيد التصوف الاسلامى ، والزعيم الروحي الثائر الحسين ابن منصور اللحلاج •

۱۲۱) مرأة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لليافعى اليمنى ج ٢ ص ٢٥٩ ـ ٢٦٠ منشولات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ـ لبنان •

### البحيث الرابسع

# أدب المسلاج

#### أولا: النشيير:

النثر الصوفى باب واسع ، وهو خلاصة عقول مؤمنة ، ومتصوفة منذ بدء التصوف حتى اليوم ، ومن البدهي أننا في حديثنا عن الأدب الصوق نثره وشعره على السواء لانغفل خصائص الأدب العربي في مختلف العصيور والبيئات ، ولا نطرح احكام الدرس الأدبي الذي عرفناه من قبل في دراســـة معصور الأدب ، ومن اختلاف في الايجاز والاطناب أو من ميل الى الصنعة البديعية أو اعراض عنها ، ولكن لأن هذه الأمور معروفة من دراسة الادب العربي بمعناه العام لن نعرض لها ، ولطول العصور الألبية التي يمثلها الأدب الصروف وهو يبدأ من القرن الثاني الهجرى حتى القرن الخامس عشر الهجرى حتى القرن الخامس عشر الذي نعيش فيه اليوم ، وقد نشأ فن علمي جديد سمى فن القاقب ، وقد ذاعت كتب المتاقب ذيوعا كبيرا وهي تتعرض الأولياء واالصالحين من الصوفية وخاصة في عصرى الماليك والاتراك ، كما ذاعت كتب الطبقات (طبقات الصوفية) وكثر التاليف فيها ولاشك أن الادب الصوفي في أكثره أدب يعبر عن الاسلام ويستمد منه ويرجع اليه ، وما نلمحه منيه من معان فلسفية ، وحكم غير عربية حينا ومن تاثر بالثقافات الدخيلة المترجمة الى العربية حيناً آخر راجع الى ثقافات الصوفيين التي كانسوا يقرؤونها والى نفس المتصوف وحده وليس ذلك من أثر في الأدب الصوفي الا اتساع المعانى امامه وتنلوله لكل الأفكار التليدة والطريقة التي يسوغ له نوقه ان يتناولها -

فذ والنون الصرى كان صاحب ثقافة واسعة ، والمام بألفلسفة اليونانية خاصة الأفلاطونية الحديثة (١٢٢) وان أبو التأهية يدعى العلم بلفلسفة الديونان (١٢٢) وكان الحلاج يعرف الكيمياء والطب (١٣٤) .

وذا معرفة واسعة بالمسيحية والبهوسية (١٢٥) والجيلانى كان يستعين بالفلسفة اليونانية بين الحين والحين فى كتابه ( الانسان الكامل ) كما كان يفعل ابن عربى فى الأخذ من الفلسفة اليونانية أيضا (١٢٦) فعيد الكريم اللجيلانى يدور كتابه حول مايجب أن يعرف المريد من ألوان الثقافة الصوفية وهو يستعين فيه بالفلسفة اليونانية من حين الى جين بكما يفعل ابن عربى (١٢٧) .

وللصوفية الكثير من الأدب العالى في الشاجاة الالهية ، يقول « ذو النون اللصرى « اللهي ما الصغيت اللي صبوت حيوان ، ولا اللي حقيف شجر ، ولاخرير ماء ولا ترنم طير، ولا تنعم ظل ، ولا ذوى ربح ، ولا قعقعة رعد ، الا وجدتها شااهة يواحد المؤتك ، بالله على أنه ليس كمثلك شيء » •

وللصوفية الكثير من أدب الحوار البليغ ، والحكمة الصادقة ، والتجربة الواسعة ، والخبرة العميقة بالحياة والنفس الانسانية .

. قيل لابن اسماك : مالكمال ؟ فقال : « الكمال ١١١ يعيب الرجل احدا

(۱۲۲۸). الأدم الصوف ظلاله في الأدب العربي جـ ١ ص ١٠٦ ، ١٠٧ مدمد عبد النعم تُختاجي ٠

(١٢٣) الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني ج ٤ ص ٢٩

(١٢٤) شذرات الذهب في خبر من ذهب للذهبي ج ٢ ص ٢٥٥

(١٢٥) التصوف في الشعر العربي لعبد الحكيم حسان ص ٣٤٩

(۱۲۲) الألاب الصوف المرحوم الدكاتور · محمود فرج العقدة ص ١٦ - (١٢٧) المنصوف الاسلامي اللكتور: زكى مباكر ج ١ ص ٢٢٠ .

بيعيب فيه مثله ، حتى يصحح ذلك العيب من نفسه ، فانه لايفرغ من اصلاح عيب حتى يهجم على آخر فتشغله عيوبه عن عيوب الناس ، والا يطلق لسنه ويده حتى يعلم أفي طاعة أم في معصية رألا يلتمس من الناس الا مايعلم أنه يعطيهم أنه من نفسه مثله ، وأن يسلم من الناس باستتسار مداراتهم وتوفية حقوقهم ، وأن ينفق الفضل من ماله ، ويمسك الفضل من قوله (١٢٨)

وهذا أسلوب الدبى رائع بل هو غاية فى النراعة ، وقوة التصوير حيث الخيال الرحب والصورة المجالاية الرائعة من مثل قوله « بعيب فيه مثله ، حتى يصحح ذلك العيب من نقسه » وكذلك قوله • ينفق الفضل من ماله ، ويمسك الفضل من قوله • مع سهولة الألفاظ ، وعذوبتها ، وبعدها عن التعقيد والالتواء واستغلاق المعنى ، وغراية الألفاظ • فان المعنى ينحدر الى القلب بمجرد مصما واستغلاق المعنى ، وغراية الألفاظ • فان المعنى يتحدد الى القلب بمجرد مصما

والنتر الصوف الذى اثر عن الصوفية متعدد الجوانب ، مختلف الألوان من رثاء ، ونصائح ، ووصايا ، ودعوة الى الزهد فى الدنيا وادب المناجاة همو الأدب الذى أنشأه الصوفية فى مناجاة الله عز وجل ، والحديث اليه ، وهو أدب بليغ ، وهو الطابع الذى ماز الحلاج عن غيره حيث كان نثره كله أوجله مناجاة حتى لقد جاء كتابه باكمله تحت هذا العنوان : اخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج وهو من قدم الأصول التى كتبت عنه ومنها .

أولا: ذكر عن قاضى القضاة أبى بكر بن الجداد الصرى قال: للا كانت الليلة التى قتل في صبيحتها « الحسلاج » قام ، واستقبل القبلة متوشحا بردائه ، ورفع يديه وتكلم بكلام كثير جاوز الحفظ • فكان مما حفظته منه أن قال : « تحن بشواهدك نلوذ ، وبسنا عزتك نستضىء لتبدى ماشئت من شانك ، وانت الذى في السماء عرشك وأنت الذى في السماء اله ، وفي الأرض

(۱۲۸) دراسات في التصوف بكتور خفاجي ص ۱۱۱ ٠ ج ١

اله « تتجلى كما تشاء مثل تجليك في مشيئتك كأجبين صورة والصورة فبها الروح الناطقة بالعلم والعيان والقدرة والبرهان (١٢٩)

فهو في هذا النص يلوز بجلالة الله ، ويستضى بضياء عزته ، ويحتمى بقوته سبحانه وتعالى ثم يتجه الى الناجاة بقوله « وأنت الذي في السماء الله وفي الأرض الله ٠٠ اللخ ٠

فهذا هو أسلوب الحلاج في النثر الأدبى وأستطيع أن أستخلص من هذا، النص ملامح النثر لدى الحلاج ، من احتفال بالسجع والتضمين ، لتبدى ماشئت من شأنك وأنت الذى في السماء عرشك ثميضمن كلامه بقوله تعالى. « وهو الذى في السماء الله وفي الأرض الله وهو الحكيم العليم » (١٣٠) ،

وهذا لون من الوان البلاغة يكسب الكلام جمالا ، ويكسوه ثوبا تشيبا ، ويستولى على اللب ، ويسحر الفؤاد ، ثم يبين الحلاج أن الله تبارك وتعالى يتجلى فى كل شيء بقدرته ، وسلطانه ، وبيانه وبرهانه ، والذى يدل على النه الواحد القهار مكور الليل على النهار ، وهو السلوب غاية فى الرقة والسلاسة والعذارية ، ويسهل فهمه على كل قارىء وسامع دون اعمال فكر او رؤية ،

# النموذج الأنساني :

وعن أبى الحسن على بن أحمد بن مردوية قال : رأيت الحلاج في سوق القطيعة « ببغداد » باكيا يصيح ·

أيها الناس اغيثونى عن الله ، ثلاث مرات ـ فانه اختطفنى منى وليس يردنى على ، ولا الطيق مراعاة تلك الحضرة واخاف الهجران ، فاكون غائبا محروما ، والويل ان يغيب بعد الحضور ويهجر بعد الوصل .

<sup>(</sup>۱۲۹) أخبار الحلاج أو مناجات الحلاج ص ۱۱ عنى نثره وتصحيحه ٠ ما سبنون بول كثراوس سنة ١٩٣٦ م مطبعة القلم ٥٠ شارع جاكوب بباريس. (١٣٠) الآية رقم (٨٤) من سورة الزخرف

فبكى الناس لبكائه حتى بلغ مسجد « عتاب » فوقف على بابه وأخذ في كلام فهم الناس بعضه ، وأشكل عليهم بعضه فكان فما فهمه الناس أنه قـــال :

أيها الناس : أنه يحدث الخلق تلطفا فيتجلى لهم ثم يسترعنهم تربية لهم • فأولا تجلية لكفروا جملة ، ولولا سترة لفتنوا جميعا ، فلا يديم عليهم احدى الحالتين ، لكي لا يستتر عنى لحظة فأستريح حتى استهلكت ناسبوتيتي في لا هويته ، وتلاشي جسمي في أنوار ذاته فلا عين لي ولا أثر ، ولا وجه ولاخبر

وكان مما اشكل على الناس معناة انه قال « اعلم ا أن الهياكل قائمـه بياهوه والأجسام متحركة بياسينه ، والهو ، والسين ، طريقان الى معرفة النقطة الاصلية ثم أنشاً يقول:

معلق الوحى في مشكاة تأمــــور عقد النبوة مصباح من النـــور يالله ينفح فنفح الروح في خلدى أذا تجلى بطورى أن يكلمنـــــى

لخاطرى نفخ اسرافيل في الصيور رايت في غيبتي موسى على الطور (١٣١)

وفي هذا النص الذي يدل على زهد الحلاج وخوفه من الله تبارك وتعالى تراه متعلقا بالذات ، ويخشى الهجر بعد الوصل ، والحرمان بعد العطاء والغيبة بعد الحضور ثم يبدأ شارحاً للناس بعض الحقائق التي لو شاهد، ما على حد قوله لطائموا فسترها الله عنهم حفظا لعقولهم وخشية افتتانهم ، ثم يقول مؤكدا ما ذهب اليه منوح دة الرجود فيقول « وتلاشى جسمى في أنوار ذاته فلا عين لي ولا أثر ولا وجه ولا خبر » وهذا ترى الوضوح في أساوبه اللهم الابعض الالفاظ الغامضة والتي هي ديدته مطابع الصوفيين جميعا

<sup>(</sup>١٣١) أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج • عنى بنشره وتصحيحه • ما سبينون كراوس سنة ١٩٦٣ م مطبعة القلم بباريس ص ٢٥ ، ٢٦

من استخدام الخموض والرمزية لسترجالهم ، وتغطية سلوكهم الصوف فمن كان على نهجهم فهم قصدهم ، ومن لم يكن نجا من الزال ·

#### النموذج الشالث :

وقال عبد الكريم بن عبد الواحد الزعفرانى : دخلت على الحلاج رهو افى مسجد وحوله جماعة وهو يتكلم فأول ما التصل بى من كلامه أنه قال : \_ ، لو ألقى مما فى قلبى ذرة على جبال الأرض لذابت والني لو كنت يوم القيامة فى الذار لأحرقت النار ، ولو دخلت الجنة لانهدم بنيانها . تم أنشأ يقول :

عجبت لكلى كيف يحمله يعضى ومن ثقل بعضى ليس تحملنى ارضى لان كان بسط من الإرض مضبح فقلبي على بسط من الخلق في قبض (١٣٢)

ولقد شرح هذا المثل « عز الدين المقدسى » فى كتابه : سرح حال الأولياء « مخطوط مكتبة باريس ١٦٤ ورقم ٢٥١ » وقال « وقد ذكر أن الخضر عليه السلام عدر على الحلاج وهو مصلوب فقال له الحلاج هذا جزاء أولياء الله ؟ فقال له الخضر : تحن كتمنا فسلمنا ، وأنت بحت فمت ، ياحلاج ، كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت لو طارت منى سرارة لأحرقت مالكا وناره ، (١٣٢)

## النموذج الرابيع:

وقال « احمد بن أبى الفتح بن عاصم البضاوى » سمعت الحلاج يملى على بعض تلامئت « أن الله تبارك وتعالى وله الحمد ذات واحد قائم بنفسه ، منفرد عن غيره بقيمه متوجد عن سواه بربوبيته لا يمازجه شيء

<sup>(</sup>۱۳۲) خيار الحلاج أو مناجيات الحلاج باسينون كراوس ص ٢٨٠ سنة ١٩٦٣ م طبع باريس ٠ مكتبة لاوز ٠ ر

<sup>(</sup>۱۳۳) مامش اخبار الحلاج رقم « ۱ » ص ۳۵ نشر عبد الحفيظ محمد مدنى ماشم غرة مجرم سنة ۱۳۹۰ م و اخبار الحلاج ، باسيبنون طبع باريس ص ۲۹ أيضا

ولا يخالطه غير ، ولا بهحويه مكان ، ولا يدركه زمان ولا تقدره فكرة ،ولا تعموره خطرة ، ولا تدركه نظرة ، لاتقتربه فترة ، نم طاب وأنشأ يقول :

جتبوف لك تقديبيب ن وقد جيبيب رى حبب وقد دل دليب الجبب

وظننى فيست تهويسس وطنرف فيست تقويسس ان القسرب تلبيسسس

ثم قال ياولدى : صن قليك عن فكرة ولسانك عن ذكره واستعملها بادامة نسكره فان الفكرة فى ذاته ، والخطرة فى صفاته والنطق فى اثباته من الذنب العظيم ، والتكبير الكبير (١٢٤)

فتراه فى هذا النص يحفل بالسجع القصير الفقرات وهر غير متكلف فجاء سجعه غنبا تطرب له النفس ، ومهتز له الفؤاد ويستولى على له السامع ، ويجدد نشاطه لاستقبال الكلام وفهمه وتذوق معانيه كقوله « ذات واحد قائم بنسفه منفرد عن غيره بقدمه « لايحويه مكان ولا يدركه زمان » « لا تدريكه نظرة ، ولا تعتريه فترة » فان الفكرة فى ذاته والحظرة فى صفاته » « ههر لاريب أساوب رصين ولفظ متين ، وسجع اكسبه حلاوة وجمالا •

## النمززج الخسامس ::

كتب « المجلاج » إلى إلى العباس بن يعطاء إلله من السجن : أما بعد مفانى لا أيرى ماأقول ، إن بكرت بركم إلم إنته إلى كتهه وإن بكرت جفاءكم أبلغ الحقيقة بيب لها يابيات قريبكم فأجرقتها وإنجلتنا وجود حبيكم ، ثم عطف وألف ماضيع والتلف ومنع عن وجود طعم الناف ، وكنى وقد تحدقت الأنوار وتهتكت الأستار ، وظهر مابطن ، وبطن ما ظهر ، وليس لى من خبر ومن لم يزل كما لم يزل وختم الكتاب وعنون بقوله .

<sup>(</sup> ۱۳۲) اخبار الحلاج أو مناجيات الجلاج المسينون ص ٢٩ ، ٣٠ طبع باريس سنة ١٩٦٣م

همسى بسه ولسه عليكا يا من اشارتنا اليكسسا ووحان ضسمهما الهساوي فيما يليك وفي يديكا (١٣٥).

وهذا نرى الأسلوب يمتاز بالقوة ، ومتانة النسج ، تخير العبارة وانتقاء الألفاظ ، نراه مغرما بالسجع والطباق فيقول : « تحرقت الألوار ، وتهتكت الأستار » والطباق في مثل قوله وظهر ما بطن ، وبطن ماظهر وما أجمل عبارته النبي استهل بها كتابه النوجهة الى أبي العباس بن عطاء وهي ان نكرت بحكم لم أنته الى كنهه ، وان ذكرت جفاءكم لم أبلغ الحقيقة ،

## النهوذج السادس:

كتب الحلاج الى أبى العباس بن عطاء : أطال الله لى حياتك وأعد منى. وفاتك على أحسن ما جرى به وقدر ، ونطق به خبر مع ما أن لك في قلبى من الواعج أسرار محبتك وأفانين نخائر مودتك ، مالا يترجمه كتاب ، ولا يضيه عتاب وفي ذلك أقول :

كتبت ولم أكتب الينك وانما وذلك أن الروح الفسرق بيلها وكال كتاب صادر منك وارد

كتبت الى روحى بغير كتاب وبين مطبيها بفعل خطاب اليك بلا رد الجواب جوابى (١٣١)

وهو السلوب اعتاده الخلاج فترى هذا الكتاب غير خال من السجع والذى. أولنع به كما أولع به غيره من الصوفيين بيد أن سجع الحلاج محبب الى النفس ، يكسب الكلام بهجة وأناقة وجمالا فهو يدعو اصاحبه بطول البقاء ، ويخبره بمكنون سريرته وما يضمره له من حب ، ووفاء ، ومودة واخلاص. فيقول •

<sup>(</sup>١٣٥) أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج لماسنيون ص ١١٨ طبع باريس. (١٣٦) أخبار الحلاج لعبد الحفيظ هاشم مكتبة الجندى ص ٧٧٠ سنة ١٩٧٠ وأخبار الحلاج لماسينون ص ١١٩ ، ١٢٠ بايسرى سنة ١٩٦٣ م

لك في قلبي من لواعج اسرار محبتك ، والهانين نخائر مودتك وهو اسلوب متين ، ولفظ رصين ، تنساب عباراته في قالب سهل واضح فلا تسرى لفظا مستغلفا ، ولا معنى مستكرها ، ثم يخبر صديقه بأن « لواعج الأسرار آفانين نخائر المودة لو أراد ترجمتها والافصاح عنها ، ماوسعها كتاب ، ولا أحصاها حساب ولا يفنيها عتاب ، وكانه يقول لو فرضنا أن شيئا اعترى صداقتنا ، أو عكر صفوها ، أو شايتها شائبة ، فان العتاب لا يفنيها ، بل يحددها ويبقيها فان المعاتبة تجدد الصعالقة وتصل حبال المودة ،

اما العتاب فبالأحبة اخساق والحب يصلح بالعتأب ويصدق

## النموذج السابع 🖫

وعن الحسين بن حمدان قال: دخلت على الحلاج يوما فقلت له: أريد اثر اطلب الله فائين الطلبه ؟ فاحمرت وجتناه ، وقال: الحق تعالى عن الأين والمكان ، وتفرد عن الوقت والزمان وتنزه عن القلب والجنان ، واحتجب عن الكشف والبيان ، وتقدس عن ادراك العيون ، وعما تحيط به أوهمام الظنون، تفرد عن الخلق بالقدم كما تفردوا عنه بالحدث ، فمن كان هذا صفته كبف يطلب السبيل اليه ثم بكى وقال .

غقلت اخـــلائى هــى الشمس ضـوؤها

قريب ولكن في تناولهسا بعد (١٢٧)

فقد امتاز نثر الحلاج بالصوغ البيانى ، والصبغ البديعى والسجع النصير الفقرات المحبب الى النفس ، والخفيف على السمع ، الذى يسحر الألباب ، ويستهورى الافئدة ويعجز الكثيرون عن محاكاته ، فهو السهل الممتنع من مثل قوله فيما سبق « وتفسرد عن الوقت والزمان ، وتنزه عن

<sup>(</sup>۱۳۷) أخبار الحلاج لعبد الحفيظ هاشم • مكتبــة الجنــدى بمصر ص ٥٨، ٥٩، ٠٠ سنة ١٣٩٠ ه سنة ١٩٧٠ م •

التقلب والجنان « وتقدس عن ادرات العيون ، وعما تحيظ به أوهام الظنون » ثم التضاد في قوله « تفرد عن الحلق بالقطم ، كما تفرد عنه بالحدث » فعين القدم واللحدث تضاد .

وأستطيع أن أقول من خلال معايشتى للحلاج وسفرئ معه هذه الرحلة الطويلة والشاقة المضنية في الوقت نفسه أن الحلاج صاحب حكمة بالغة وقد وقع ذلك في ثنايا كلامه فمن حكمة قوله:

عن عمران بن موسى قال : سمعت الحسين يقول ». : من أراد أن يصل. . الم المقصود فلينبذ الدنيا وراء ظهره ثم أنشد يقول :

علیك یا نفس بالتسسسلی العز علیك بالطلعسسة التسی مشس قد قسام بعضی ببعض بعضی وعام ا

العنز في الزهد والتخسسلي. مشكاتها الكشف والتجسلي ومام كلى بكل كسلى (١٣٨).

متلك حكمة بالغة ، حيث يقول المحلاج : من أر اد أن يصل الى مقصوده ويحقق ماربه ، ويقال مراده فيلترك الدنيا والذى يتركها غير أسف عليها لا ريب أنه سيحقق فوزا عظيما ونجاحا كبيرا وفلك بالفوز بالاخرة « وللآخرة خيرلك من الأولى » (١٣٩) وتلك حكمة أخرى من حكمة التى ساقها في ثناياكلامه نثرا والتى يرويها عنه « أحمد بن فاتك » قال : قال الحلاج » ماوحد الله غير الله ، وماعرف حقيقة التوحيد غيررسول الله «وهذه حكمة من حكم الحلاج وكأنى به يريد أن يقول ، لا يعرف الله حق المعرفة سواه قصدا الى قوله تعالى « شهد ليريد أن يقول ، لا يعرف الله حق المعرفة سواه قصدا الى قوله تعالى « شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم (١٤٠) وما عرف حقيقة التوحيد غير رسول الله يعنى أن الرسول.

<sup>(</sup>۱۳۸) أخبار الحلاج لعبد الحفيظ هاشم · مكتبة الجندى بمصر ص ٣٣ (١٣٨) الآية (٣) من سورة الضحى

<sup>(</sup>١٤٠) أخبار الحلاج ص ٦٣

عليه السّلام هو النّبُكر الزاخر وهو سيد العارفين ومعلم العلماء وهو معسدن. الحكمة وأعلم الخلق جميعا بحقيفة التوحيد ، وكيف لا وما يزال العلمساء يقبسون من سنته ، ويستنيرون بهديه ، ويسترشدون بهداه على .

وعنه قال: سمعت الحسين بن منصور يقول: « ليس على وجه الأرض كفر الا وتحته ليمان ، ولا طاعة الا وتحتها معصية اعظم منها ، ولا افراد بالعبودية الا وتحته ترك الحرمة ، ولا دعوى المحبة الا وتحتها سوء الأدب ولكن الله تعالى عامل عباده على قدر طاقتهم · (١٤١) فليس على وجه الأرض كفر لأن من كفر بشيء فقد آمن به ضمنا ، ولا طاعة الا وتحتها معصية ، فالرياء أعظم معصية فربما يصلى الانسان أو يتصدق أو يحج ثم يتطرق الرياء ألى عبادته هذه فتكون معصية مم أنه يؤدى طاعة ·

وتلك من حكم الحلاج الغوالى لاتصدر الا عن مثله ويقول في الوصاليا وهي أيضا تعد من حكمه • قال : أحمد بن فاتك قلت للحلاج أوصتى • قال « هي نفسك ان لم تشغلها شغلتك (١٤٢) وهذه حكمة بليغة رائعة وان جاءت قليلة في مبناها ، لكنها غزيرة في معناها ، فهو يوصيه بأن يشغل نفسه بالطاعة والعبادة ولا يرخى لها العنان فتنطلق على سجيتها وهي الأمارة بالسوء • وصدق الله العظيم اذ يقول « ان النفس لأمارة بالسوء الا مارحم ربى انسي ربى غفور رحيم « (١٤٢) ومن أقواله في الحكمة أيضا : يروى أن الشبلي دخل يوما على الحلاج فقال له ياشيخ ، كيف المطريق الى الله تعالى فقال «خطوتين وقد وصلت أضرب الدنيا وجه عشاقها ، وسلم الآخرة الى أربابها •

أنى أترك الدنيا ومن يطلبونها ، وسلم الآخرة لأصحابها الذين تتجافى

<sup>(</sup>اَكُأَا) الخبار الحلاج ص ٦٣ ، ٦٤ • سنة ١٩٧٠ م مكتبة الجندى بمصر •

<sup>(</sup>۱٤٢) الرجع نفسه ص ٦٧٠٠

<sup>(</sup>١٤٣) سوة ريوسف الآية رقم (٥٣)

جنوبهم عن الضاجع يدعون ربهم خوفا ، من عذذابه ، وطعما في رحمته ، عسى أولئك أن يكونوا من الفائزين برضاه ، المحتمين بحماه » • واشترك النسكلان في حالسة فامتحقا في العالم الماحق (١٤٤)

#### قافيــة اللام:

ويقول الحلاج في خداع الدنيا عارتا بها ، سخرا منها ، محتقرا اياها ضاربا بها وجه طلابها ، ان الدنيا تخادعني كأنني لأأعرف خداعها ، وتلوينها وصورها ، والله سبحانه وتعالى حظر حرامها ، ولكنني لم اكتف بذلك فاجتنبت حلالها زهدا فيها ، وكراهية لنعيمها الزائل ومتاعها القليل ، وحاولت الدنيا الاقبال على فمدت يمينها فرددتها هي وشمالها ، وهو يرى الدنيا في حاجة ملحة ليفتن بها من لايعرفها ولكنه تركها جملة وتفصيلا ، ومتى عرفت أن الدنيا دائمة تصل من وصلها ، حتى أخشى الملل وأخاف تقاعسها ، ونكوصها وتغيرها وتنكرها لأصحابها ، يقول في هذا المعنى :

 دنیا
 تخادعینی
 کانی

 حظر الانیه حرامه
 وانا اجتنبت
 حساللها

 مدت الی یمینه
 فرددتها وشمال

 ورایتها محتا
 فوهبت جملته
 له

 ومتی عرفت وصاله
 حتی أخاف ملاله
 (۱۶۵)

وبقول مرة أخرى في الاتحاد وامتزاج الأرواح ٠

مزجت روحسك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء السزلال فاذا مسك شيء مسنى فاذا انت انا في كل تمال (١٤١)

<sup>(</sup>١٤٤) ديوان الحلاج ص ٤٩ تحقيق د ٠ كامل مصطفى الشيبي سنة ١٩٧٣ م ٠

<sup>(</sup>١٤٥) الديسوان ص ٥٠

<sup>(</sup>١٤٦) المستدر ص ٥٠

#### قافية اليسم :

ويقول فى الهيكل والنور: أن الجسم هيكل مركبة فيه روح الانسان فاذا ماخرجت الروح وصعدت الى بارئها ، وبقى الهيكل وميما فى التراب فيقول:

ميكلى الجسم تورى الصمميم صمدى الروح ديسان عليسم عاد بالروح الى أربابهمسا فبقى الهيكل في التراب رميم (١٤٧) ويقول في النثر شعرى جله كلمة « توحيد »

ومعجومان وانقطع الكسلام ومتروك يصعقه الأنسام فلا سفر هناك ولا مقام (۱٤۸)

فعمجوم يشساكل واجديسسه وباقي الحرف مرمسوز معمس

ثلاثة أحرف لا عجهم فيهسسا

## قافيسة النسون 🖫

ويتول الحلاج في الحلول ، « ذلك بأن الحلاج كان حلوليا يعتقد بحلول المحبوب في المتحب ، دون أن يكون هناك المتزاج تام بينهما ، وذلك أذا فتى العبد عن صفات العبودية ، وحلت مطها صفات الربوبية ، والحلول بهذا الرجه لا ينفى الا ثنينة بين المحب والمحبوب كما ينفيها اتحاد ابن الفارض فمؤدى مذهب الحلاج هو أنه على الرغم من مكان اتحاد الطبيعتين الالهيسة والانسانية تحت ظروف خاصة وفي حالة معينة يبلغ فيها الانسان درجسة معينة من الصفاء ومن الفناء فان هذا الاتحاد بينهما لايكون جوهريا نوويسا تمتزج فيه الطبيعتان امتزاجا تصيران فيه طبيحة واحدة ، أذ مهما بلغ الانسان من هذا الصفاء ومن الفناء عن نفسه في حالة الاتحاد فانه يظل مع ذلك متحفظا بشخصيته ، مثله في ذلك كمثل الماء أذا مزج بالخمر فانه لايصير خمرا مع هذا الامتزاج (١٤٩) ،

۲۵۷ (م ۱۷ ـ اتجاهات الأدب الصوفي )،

<sup>(</sup>١٤٧) الصسيدر ص ١٥

<sup>(</sup>۱٤۸) الصحدر ص ٥٢

<sup>(</sup>۱٤۹) ابت الفارض والحب الالهي د ٠ محمد مصطفى حلمى ـ دار المعارف بمصر ص ٣١٢

والى هذا الحلول يشير لحلاج بقوله:
انا من أهوى ، ومن أهوى اندا
نخن ، مذكتا على عهدى الهدوى
فاذا ابصدرتنى ابصدرته
ايها السائل عن قصتندلل

نحن روحسان حلتسا بدنسا تضرب الأمثال للناس بنسسا واذا أبصرته أبصرتنسسا لو تارنا لم تفرق بيننسسا من راى روحين طت بدنا (١٥٠)

انت بين الشغاف والقلب تجسرى وتحل الضمير جوف فسؤادى

مثل جسرى الدمسوع من أجنسانى كحسلول الأرواح فى الأبسدان (١٥١).

والى نفى الامتزاج بين اللاهوت ، والناسوت يشير بقوله :

« من ظن أن الالهية تمتزج بالبشرية ، والبشرية بالالهية فقد كفر فأن الله تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم ولا يشبههم بوجه من الوجوه ولا يشبهونه » فالحلاج اذ أن حلول والحب ، على أنهما شيئان متمايزان في ذاتيهما وحقيقتهما ، ولكنه يعنقد كذلك أن اللاهوت يمكن أن يتحد بالناسوت أذا بلغ هذا الأخير درجة خاصة من الفناء والصفاء الروحى ، وأن هذا الاتحاد معناه تخلل شيء لشيء آخر دون أن يمتزج به ، وهذا مخالف لخاهب الواحدية الأخرى سواء ما كان منها قائلا بوحدة الشهود كمذهب ابز الفارض ، أو ما كان قائلا بوحدة الوجهود كمذهب ابن عربى ، فليس الاتحاد عن أبن الفارض تخللا لجسم في جسم ، ولا حلولا لطبيعة الله في طبيعة الانسان ، وانما هو فناء عن شهود ماسوى الله فناء تاما بحيث لايتسهد السالك الا ذاتا واحدة هي ذات الله التي فنيت فيها كل الذوات (١٥٢) وذلك مثل قوله ،

<sup>(</sup>١٥٣) الديسوان ص ٥٥

<sup>(</sup>۱۰۱) ابن الفارض والحب الالهي د · محمد مصطفى حلمى ص ٣١٢ (١٥٢) ابن الفارض والحد الالهى · د · محمد مصطفى حلمى ص ٣١٣

ومن أنا ايامـــا الى حيث لا الى عرجت وعطرت الوجود برجعني وعن انبأ ابیای لباطـن حکمــــه فغاية مجذوبي البيهسا ومنتهي

وظاهر أحكام أقيمت لدعسوتي مراديه ما أسلفته قبل توبسسي

وان ابن الفارض في تعبيره عن الاتحاد بمثل هذه العبارات ، وفي حالة التي الدرك فيها هذا الاتحاد كان مشابها من بعض الوجوء للحسيين بن منصور الحلاج ، ومخالفا له من بعض الوجوه الأخرى • اليس قول ابن الفارض في هذا البيت من التأئية الكبرى • 

متى حلت عن قولمي أنا هي أوأقل وحاشا لمثلى انها في حسلت

اليس قوله « أنا معي ، وقوله في بيت آخر د أنا أياها ، في قوله : ومن اتبا اياها الى حيث لا الى عرجت وعطرت الوجود برجعتي

هما بعينهما قول الحلاج « انا الحق ، وقوله « انا من أهوى ومن أهوى أنا ، والى هنا يتفق أبن الفارض مع الحسلاج ، ولكنهما يفترقان بعد ذلك اذا لاحظنا أن عبارات أبن الفارض صريحة في التعبير عن الاتحاد مبنعي الشهود الآنف الذكر ولا تنطوى الاعليه أو على ما يناسعه ، أما عبارات الحلاج وان كانت مشمرة في ظاهرها بالاتحاد، مانها قد انطوت على معنى آخر مخالف كل المخالفة للاتحاد كما عرفه ابن الفارض ، ومناف بالتالى لأحكام السرع وتعاليمه (١٥٣) ٠

والباحث يرى أن هذه الألفاظ ربما تكون مخالفة للشرع وتعاليمه كما يقول الدكتور • محمد مصطفى حلمى لكنه لا يقصد بها ظاهرها ، والنما انطوت على معتبى أخر لايفهمه الا الخاصة من أهل الذوق والمعرفة والواجهد من أمثال ا الحسلاج ٠

<sup>(</sup>۱۵۳) ابن الفارض والحب الالهي د ٠ محمد مصعفي حلمي ص ٣١١ . ٢٨ ١٠ ١١ المعارفة بمصر

ويقول الحلاج ملغزا عن الاتحاد بكلمتى د حقيقتى وبيانى ، فهسو بينه فى تساوّل جميل ، يا غافلا لجهلك ، هلا عرفت حقيقتى ؟ فان عبادتى الله فى ستة اخرف من بين هذه الأحرف حرفان معجومان اصلى ، واخر شكله منسوب الى ايمان ، وعندما أبصرتنى بمكان موسى عليه السلام قائما بالنور مكان موسى فى الطور عند الناجاة والتكليم وهذا لغز حله كلمة د اتحاد فيقول للحلاج فى هذا المعنى .

ما غافلا لجهالية عن شياني فعبادتي الله ستية أحسرف حرفان ، أصلى ، وآخير شيكله فاذا بدا راس الحروف أمامهيا أبصرتني بمكان موسى قائميا

هلا عرفت حقیقتی وبیانی ؟ من بینها خرفان معجومان فی العجم منسوب الی ایمانی حرف یقوم مقام حرف تسان فیالنور فوق الطورحین ترانی (۱۵۶)

ولا يخلو شعر الحلاج من الركاكة ، والتعقيد اللقظى احيانا ، وان جاء ذلك قليلا بل نادرا في شعره الا انه ورد شيء من ذلك نحاول اثباته حتى نستطيع ان نقول ماله ، وما عليه فيقول الحلاج في رسالة شعرية لأحسد أصدقائه ، وكان قد بعث يسال عنه فرد عليه الحلاج بتلك الرسالة الشعرية .

ارسلت تسائل عن كيف كنت ؟ وما لقيت بعدك من حم ، ومن حسزن

لا کنت ان کنت ادری کیف کنت ، ولا لا کنت ان کنت ادری کیف ام اکن(۱۵۵)

فيقون الحلاج • ارسلت تسال عنى كيف كنت ، وما لاقيت بعدك

<sup>(</sup>١٥٤) الديوان ص٧٥٠

<sup>(</sup>۱۵۵) الديوان ص ۸۸ ٠

من هم وغم وحزن ، فلا كنت وهو دعاء على نفسه بالهلاك أى لاوجدت ان كنت ادرى كيف كنت وهنا يقرر أنه كان في حالة غيبة وفناء ، وسكر ودهش ، وهو أيضا لا يدرى ولا يعلم كيف لم يكن ، فهو في فناء حيث لايدرى كيف كان ، ولا كيف لم يكن ، وتلك حال المحب الفانى ، ومع ذلك نجد في الأبيات ركاكة في المعنى وتعقيدا في اللفظ ، وان كانت دالة على معان روحيه، واشارات صوفية ، فهي ـ « أشعبه ما تكون » خاصة البيت النانى بقول القائل :

وقبر حرب بمكان تقسيز وليس قرب قبر حرب قبر ٠

مذا البيت الذى قيل ان الجن متفت به على « سفيان بن امية » فمات في فلاة وتلك مناجاة شعرية من مناجيات الحلاج يعبر فيها عن تحقيقه بالحقيقة ومعرفته لله حق المعرفة فانطلق لسانه يناجيه ، وجنانه يناديه ، وان كان الله تبارك وتعالى قد تغيب عنه حيث لا رؤية واقعة له في الآخرة لمن انعم الله عليهم فان الوجد والحب والغرام قد صيره قريبا من الفؤاد ، حاضرا في القلب ، دائما بالذكر على اللسان ، فيقول في هذا المعنى

قد تحققت ك في سرسر رى هناجساك لساني فاجتمعنا المحساني وافسترقنا المحسساني ان يكن غيبسك التعسف ظيم عن لحسط عيساني فلقد صسيرك الوجسد من الأحشساء داني (١٥٦)

نم يبرح به الهوى ، ويثقل بدنه الوجد ، فيتحمل قلبه ما يعجز عنه بدنه ، لأن قلبه اقوى من البدن حيث يحمل حرقه الجوى والم اللوعة والتنون الى الوصال ، وهى تعجز عن حمل ذلك ولقد كان موفقاف هذا التعبير فان البدن لا تعشق ، ولا تدرى ما لحب ؟ واعتقد أن الحلاج قصد بهذا التشبيه قوة البدن في حمل الأثقال حيث انه يعد المعشق الالهى ، الشوق الى المشاعد

(١٥٦) الديــوان ص ٥٨.

من الأحمال الثقال ، على القلب العاشق الميتم المتاع الى الكشف والمساهدة . وتلك غاية المحب الصوف من أمثال الحلاج ، ثم يتمنى أن يكون المسرب الملائنين أو عينا لهم ، أو أننا تحظى بسماع كلامهم والاصفاء لحديثهم فيقول في مذا المعنى :

والمقلب يحمل مالا تمحل البدن عينا - لأنظركم أوليتنى أذن (١٥٧)

حملتم القلب مالا يحمــل البــدن باليتني كنت أدنى من يلوذ بكم

ولا يخفى على القارئ مافى البيت الأول من الجناس « البدن ، والبدن ، فالبدن يفتح الدال للجسم للجسم والبدن للخصم للمفردها بدنة وهى الابل يقول الحق تبارك وتعالى « والعدن جلناها لكم من شعائر الله لكم فيهلا خير ، فاذكروا اسم الله عليها صواف ، فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتز كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون (١٥٨)

وذلك خطاب من الجنان ، يؤيده بالذكر اللسان ، وقد خصة الله بالقرب منه ، وحرم عليه البعد عنه فهو بذلك محظوظ لقربه جذلان لوصله بعد بعده فيقول :

فكان علمى على لسلسانى وخصنى الله واصطفانى (١٥٩)

خاطبسنی الحق من جنسسانی قسر بنی منسه بعد بعسسد

وتلك وصية يوصى ها الحلاج أحبابه ، واصحابه بانه ركب البحر وانكسرت سفينته وأنه سيموت على دين الصليب ، وتلك شطحة من شطحاته الصوفية ، وقد ازال اشكالها الصوفى الأندلسي الاسكندري ، ، « ابو العباس للرسى بأن نسر مراده بأنه يموت على دين تنسه نانه هـــو الصليب

<sup>(</sup>۱۰٫۷) الديوان ص ۹۰٫

<sup>(</sup>۱۰۸) سورة الحج الآية رقم (٣٦)

<sup>(</sup>۱۰۹) الديـــوان ص ٦٠

وكانه قال : انا اموت على دين الاسلام ، وأشار الى انه يموت مصلوبا (١٦٠) وقد كان • « وعن الحسين بن حمدان » قسال « سمعت الحسين يقول في سوق « بغداد •

الا ابلغ احبائى بانــــى ركبت البحر وانكسر السفينة على دين الصليب يكــون مونى ولا البطحا اريد ولا المدينة (١٦١)

فتبعته ، فلما دخل داره كبر يصلى فقرأ الفاتحة والشعراء الى سورة الروم فلما بلغ الى قوله • « وقال الذين أوتوا العلم والايمان لقد لبثتم فى كتاب الله الى بوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لاتعلمون » (١٦٢) كررها وبكى ، فلما سلم قلت : ياشيخ : تكلمت فى السوق بكلمة من الكنر ثم اقمت القيامة هذا فى الصلاة فما قصدك ؟ قال « أن تقتل هذه الملعونة ، وأشار الى نفسه» فقلت : يجوز اغراء الناس على الباطل ؟ قال : لا : ولكنى أغريهم على الحق لأن عندى أن قتل هذه من الموجبات وهم اذا انعصبوا لدينهمم بؤجرون (١٦٢) ويقول الحلاج •

فقلت اخلائي هي الشمس ضوؤها قريب ولكن في تتاولها بعد (١٦٤)

ويقول الحلاج شارحا هذا البيت فيما يرويه عنه الحسين بن حمدان قال دخلت على الحسلاج يوما فقلت له : أريد أن اطلب الله فأين اطلبه ؟ فاجمرت وجنتاه وقال : الحق تعالى عن الأبين والمكان ، وتفرد عن الوقت والزمان ، وتنزه عن القلب والجنان ، واحتجب عن الكشف والبيان وتقدس عن ادراك العيون ، وعما تحيط به أوهام الظنون ، وتفرد عن الحق بالقدم ،

<sup>(</sup>١٦٠) هامش (١) من الديوان ص ٦٠

<sup>(</sup>١٦١) الدايون ص ٦٠ وأخبار الحلاج لعبد الحفيظ هاشم ص ٦٠ أيضا (١٦١) سورة الروم الآيه (٥٦)

<sup>(</sup>١٦٣) اخبار الحلاج د ٠ عبد التخفيظ محمد هاشم مكتبة الجندى ص ٢٠ ، ٦٠

<sup>(</sup>١٦٤) المرجع السابق نفسه ص ٦٠

كما تفردوا عنه بالحدث ، فمن كان هذا صفته ، كيف يطلب السبيل السبه وقال هذا البيت السابق ذكره : فقلت اخلائي (١٦٥) ٠٠ الخ

ويقول الحلاج مشيرا الى وحدة الوجود الحق حسق للحسق حتى لا بى ذاتسه فما ثم فرق (١٦١)

عذا البيت يشير المي الفناء في الذات الأسمى وهو ما يعرف بوحسدة الوجسود •

#### قافيبة اليساء:

يقول الحلاج في وصف دواء يشفى به من يبحث عن الاسم الأعظم اسم مع الخلق قد تاهوا به ولها ليعلموا منه معنى من معسانيه والله لا وصلوا منه الى سسبب حتى يكون الذى ابداه بيديه (١٦٧)

ويقول ضمن رسالة من السجن :

ممى به ولم عليك يامن اشارتنا اليكوك روحان ضمهما الهوى فيما يليك وفي يديك (١٦٨)

ويقول ، لاكنت ، ان كنت أدرى الطريق اللك والوصول الى كنه ذاتك حبث انك الهنيتي عن جميعي ، فصرت أبكى ندما ، واسى وحسرة على هذا الفراق وذلك البعد ، فيقول :

(١٦٥) الرجع السابق نفسه ص ٥٨ ، ٥٩

(١٦٦) أخبار الحلاج لعبد الحفيظ هاشم ص ٧٢ مكتبة الجندى سنة ٠ ١٣٩٠ م

(١٦٧) الديوان ص ٦٣ • والديوان ص ٤٨ (١٦٨) الديسوان ص ٦٤

لا کتیت ان کنییت ادری اننیتنییی عیین جمیعی

كيف السبيل اليكسسا (١٦٩)

ويتكلم عن القلب وعيونه التى تنظر الى الملكوت الأعلى ، وهو أى القلب ملك للذى خلقه وهو الله سبحانه وتعالى ، كما أن هناك دليلا على وجود الله وظك الدليل هو المعنى الذى تهفو البه النفوس ، وتتوق البه الأزراح ، وهو وسبيل العرفة ، والكنيف والمتناهدة ، وهو ديدن الصوفية قاطبة ، فيقول : فيك معنى يدعو النفوس اليكيا ودليسل يبدل متك عليكيا لى قلب له البيسك عيسون ناظرات وكيله في يديكا (١٧٠)

## أشعار منسوبة الى الحالج:

وهناك شعر نسب الى الحلاج وهو منه براء ، واعتقد أن نسبته اليه انها جاءت عن طريق مشابهته لشعره ففيه دعوة صريحة الى الزهــــــ والقناعة ، والتسليم والرضا ، والتفانى ، فى الحب الالهى ، فخلاصة القول ان مانسب اليه جاء عن طريق المشابهة والموافقة فى الألفاظ ، والأساليب ، والموضوعية وسنعرض لبعض من هذه الأشعار المتسوبة للحلاج .

## أولا: قافية الهمزة والألف:

كانت لقلبى المسسولة مفسرةة فصار يحسد فى من كنت احسده تركت للناس دنياهم ودينه ما مالا منى فيك احبابى وأعدائى الشعلت فى كعدى نارين : واحدة

فاستجمعت ، فذراتك العين اهوائى وصرت مولى الورى منصرت مولائى شغلا بحبك يادينى ودنيائى الا لفضلتهم عن عظم بلــــوائى بين الضلوع وأخرى بين أحشائى(١٧١)

<sup>(</sup>١٦٩) الديسوان ص ٦٤

<sup>(</sup>۱۷۰) الرجع نفسه ص ٦٤ 🗠

<sup>(</sup>۱۷۱) المقطعة لأبي بكر محمد بن داود الأصفهاني الظاهري (ت ٢٩٧هـ سنة ٩٠٩م م مامش الديوان بتحقيق د كامل الشبيبي ص ٦٧

وهذا شعر صوف يشبه شعر الحلاج من ناحية اللفظ والفكرة والمعلى . واستخدامه لألفاظ ٠٠ أهوائي ، ومولائي ، احشائي وهكذا ٠٠

رمانی بالصدود کما تسسرانی ووقستی کله حلسو لنیسسند رضیت بضعة فی کسل حسان میما من لیس یشسسهد ما ازاه سکرت ومن المنی الذی هو طیب وماکل سکران یحسد بواجسب تقوم السکاری عن ثمانین جلدة

والبسنى الفراق وقد برانى اذا ما كان مولائى برانسسسى ولست بكاره ما قد رمسانى لقد غيبت عن عين ترانى (۱۷۲) ولكن سكرى بالمحبة اعجب ففى الحب سحران ولا يتأدب صحاة وسكران المحبة يصلب (۱۷۲)

وربما نسبت هذه القطعة الشعرية للحلاج لكون قائلها تناول فيها السكر والمحبة وخاصة قوله: وسكران المحبة يصلب والحلاج كما نعرف مات مصلوبا، فربما كان لهذه الأشياء أثر في نسبه هذه الأبيات له وتلك الأسياء المنسوبة للحلاج ذكرها محقق ديوانه وهو الدكتور مصطفى الشيبى ستاذ الفلسفة الاسلامية في جامعة بغداد وريتها حسب القوافي على لسان الحال المجهول .

## قافيه البساء :

حنين الريد لشوق يزيب د

قد اشتد خال الريدين في الله المريدين في المتعدد المتع

(۱۷۲) على السان الحال المجهول .

(۱۷۳) على لسان الحال المجهول ٠ ص ٦٨

ملاحظة : هذه الأبيات من الديوان بعنوان : اشعار نسبت الى الحلاج ص ٦٧

(۱۷٤) الديوان ص ٦٨

ومما نسب اليه :

فلیتك تحلو ، والحیساة مریرة ولیت الذی بینی وبینك عسامر اذا نلت منك الود فالكل هسین فیالیت شربی من ودادك صافیا

وليتك ترضى والأنسام غضاب وبينى وبين العالمين خسسراب وكل الذى فوق التراب تسراب وشربى من ماء الفرات شسراب

وبمراجعة ديوان أبى فراس الحمدانى وجدت البيتين الأول والشانى لأبى فراس من قصيدة بعنوان « بنى عمنا » يستهلها بقوله :

الما لجميل عند كن شرواب ولا بمسيىء عند كن متاب لقد ضل من نحوى هواه خريدة وقد ذل من تقضى عليه كعاب ولكننى والحمد لله حريدام اعز اذا ذلت لهد رقيداب

> الى أن قال فى آخر القصيدة : فليتك تحلو والحياة مريـــرة وليت الذى بينى وبينــك عامر

ولینت ترضی والآنسام غضاب وبینی وبین العالمین خراب (۱۷۰)

فهو ليس اذن من شعر الحلاج بل هو منسوب اليه وتحققت من ذلك بمراجعة الديوان ·

ونسب البيت الثالث للمتنبى برواية اخرى وهى الذا نلت منك السود فالمال هيين وكل الذى فوق التراب تراب (١٧٦)

(۱۷۰) ديوان أبى فراس ـ رواية أبى عبد الله الحسين بن خالوية ـ دار بيروت للطباعة والنشر ١٣٩٠ هـ ١٩٧٩ م ص ٢٧ وأبو فراس هو : الحارث بن سعيد بن حمدان الحمدونى يعود بعمومنه الى تغلب وبخؤلته الى تميم كما يقول فى شعره ٠

(۲۱۷٦ دیوان المتنبی ج ۱ ص ۷ ، ۳ وضعه عبد الرحمن البرةوصی المكتبة التجایة الكبری بمصر ،

ونسب البيت بنفس الرواية المتنبى أيضا فى كتاب ( التبيان فى شرح الديوالن المكبرى وهو من قصيدة يمدح بها كافررا) وهى أخر ما أنشده وبعدهذا البيت قوله :

وما كنت لسولا انت مهاجسرا له كل يوم بلدة وعسماب ولكنتك الدنيسا البي حبيبة فما عنك لي الا اليك ذهاب (١٧٧)

ونسب البيت للمتنبى أيضا فى كتاب « كافوريات أبى الطيب المتنبى ، دراسة نصيه الدكتور : نعمان القاضى « ومروى بنفس الرواية السابقة · اذا نلت منك الود فالمال هـــب وكل الذى فوق التراب تراب (۱۷۸)

وبعد هذا كله يتضح للباحث أن البيت منسوب ب للحالج وكذلك لأبى فراس الحمدانى ولكنه فى الحقيقة لأبى الطيب المتنبى وذلك بعد البحث والتمحيص وتحرى الدقة وذلك بمراجعته فى مظانه الأصيلة ، ومصادرة الشهيرة .

#### قافية التساء:

ومن الشعر المنسوب اليه أيضا قول « سمنون المحب بن حمزة البصرى» ت ٢٩٨ هـ ٩١٠ م

متى سهرت عينى لغييرك أوبكت فلا أعطيت ما منيت وتمنيت وان أصغرت يوما فيلا رعيت رياض المنى منوجنتيك وجتة(١٧٩)

ومته أيضا للسمهرى العلكى اللص المعروف قبل أيام عبد الماك بن مروان سسقونى وقالوا: لاتغن ، ولو سقوا جبال حنين ما سقيت لفتت (١٨٠)

<sup>(</sup>۱۷۷) التبیان فی شرح الدیوان لأبی البقاء العبكری ص ۲۰۰ ، ۲۰۱ ضبط وتصحیح د ۰ مصطفی السقا ، ابراهیم الابیاری ، عبد الحفیظ شلبی ۰ تراث العرب ۰ والثانیه سنة ۱۳۷٦ ه \_ سنة ۱۹۵۸ م

<sup>(</sup>۱۷۸) كافوريات أبى الطيب المتنبى الدكتور نعمان القاضى عن ١٩٨ مركز كتب الشرق الأوسط ومكتبها سنة ١٩٧٥ م

<sup>(</sup>۱۷۹ ، ۱۸۰) الدیسوان ص ۷۰ ، ۷۱

تمنت سليمي أن أموت بحبها

واسهل شيء عندنا ما تمنست

## قافية الجسيم:

ومن الشعر المنسوب اليه من هذه القافية ـ وهو لديك الجن عبد السلام بن رغبان الكلبى المتوفى عام « ٢٣٥ هـ - ١٩٥٠ م ، \_ قوله

> يابديسم السدل والفنسسج وجهك المأمول حجتنا

لك سلطان على المهسسج ان بيتا انت ساكنـــــه غير محتاج الى الســــرج يوم ياتى الناس بالحجج (١٨١)

ومن تفافية الحاء : يبى نصر السراج · عبد الله بن على طاووس الفراء

واقبل نصيحة تاصح نصياح وتقشفا وتواجد بصيماج وجهالة ودعابسة بمسراح وقناعة وطهارة بصلح ورضا وصدق أوو ما بسمــــاح وخسلا عن الحدثان والأشسباح مستمطرا متقصد السباح متبدل الأشـــباح والأروا ح كتشعشع الشكاة في الصيباح فاء الفتوة ، فاعتنم باصاح (١٨٢)

لا تسامن مقسالتی ، باصساح ليس الغصوف حيلة وتكلفـــــا ليس التصوف كنعة وبطلسالة بل عفة ومرؤة وفتــــوة وتقسى وعلم وافتسداء وصفا من قام فيه بحقــه وحقوقــــه متيقنا متصبرا متشمسمرا متعززا متحوزا متواضع تتشعشع الأنـــوار من أسراره تناء التقا ، صاد الصفا ، واو الوفا

(١٨١) وبمراجعة ديوان : ديك الجن : وجدت هذه الأبيات ضمن أبيات الديوان : المقطوعة رقم (٢) ص وهذا يؤكد عدم صحة نسبها للحسين بن منصور الحالج •

(١٨٢) الديوان ص ٧٣ ويقول محقق الديوان وكلمة « في البيت الخامس هُلُقَةً وربما كانت : واصطفا · والباحث يؤيد ذلك · وفى البيت الأخير يشير الى كلمة (تصوف) شارحا اياها فهو ببريدان يقول التاء \_ تشير الى « التقوى » الصاد الى الصفاء والواو الى الوفاء ، والفاء » الى « الفتوة » وهو تأويل صوفى • وهو يقصد أن يقول ان كلمة ، تصوف كل حرف من حروفها يشير الى معنى من المعانى المذكورة انفا •

#### ومن قافية الدال:

وهو من سعر الجنيد البغدادى وهو : بو القاسم بن محمد الخراز القواريوى الوجد يطرب من فى الوجد راحته والوجد عند وجود الحق مفقسود قد كان يوحشنى وجدى ويؤنسنى برؤية الوجد من فى الوجد موجود (١٨٢)

وأورد محقق الديوان بيتا على أنه منسوب الى الحلاج وليس جقائله وانما هو من شعر العباس بن الأحنف حيث لاأثر له في ديوانه ، وبذلك يكون من شعر الحلاج وورد ذلك البيت في « أخبار الحلاج » وهو • فقلت أخلائي هي الشمس ضوؤها قريب ولكن في تناولها بعد (١٨٤)

والصحيح والصواب أنه لمحمد بن عينيه ٠ (١٠)

#### قافية الراء :

من الشعر المنسوب اليه وهـو حقيقة للشاعر الزاهد الشهر ؛ اسماعيل بن القاسم الشهير بأبي العتاهية ،

طلبت المستقر بكل أرض فلم أر لى بأرض مستقرا ونقت من الزمان وذاق منسسى وجدت مذاقعه طوا ومسسرا أطعت مطامعي فاسستعبدتني ولو أنى قنعت اكنست حسرا

وبالرجوع الى ديوان أبى العتاهية وجدت هذه الأبيات في ص ١٦٨ بعنوان « القناعة تحرر » : عدا البيت الثاني ويبدو لي أنه من نسج الرواه

<sup>(</sup>۱۸۳) النغيوان تحقيق د ٠ الشيبي ص ٧٥

<sup>(</sup>۱۸٤) أخبار الحلاج · عبد الحنيظ مدنى هاشم ــ مكتبة الجندى همصر ص ٦٠

<sup>( ﴿ ﴾ )</sup> قطوف من ثمار الأدب ١٠ د ٠ عبد السلام سرحان

أو أنه سقط من الديسوان وعلى الية حال فقد تحقق لنا أن الأبيات ليست للحلاج (١٨٥) .

#### قافية الفياء:

ومن الشبعر المنسوب اليه هو للحسين بن الضحاك الخليع ت ٢٥٠ هـ ٦٤ م قوله ٠

الى شىء من الحيسسف ب فعل الضيف بالضسيف دعا بالنطسع والسسيف ح مع التنين في الصسيف نسديمى غسير منسسوب سيقانى مئسل مايشسسر فلمسا دارت الكسسساس كسذا من يشنسرب السرا

ومما يؤكد عدم صحة نسبه هذه الأبيات: للحلاج: ماجاء في محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني مانصه « قال الحسين بن خليع نادمت يوما: ابراهيم بن المهدى فسكر وعربد على فدعا بالنطع والسيف فتكلم في اصحابه فنجافى عنى ثم تاخر عنه فدعاني فكتبت اليه:

المسسير غسير منسبوب الى شسىء من الحيسف ٠

الى آخر الأبيات:

ومن الشعر المنسوب الى الحلاج أبيضا:

مالى أجفى قلت لا أجــــفى ودلائل الهجران لاتخفى (١٨٦)

نسبت الأبيات الى « أبى نواس ، وفي ذلك رواية ·

روى أن « القاسم بن الرشيد » كان ماجنا ، وكان أجمل أهل زمانه · فقال يوما لابى نواس · سألتك بالله لما صدقتنى عما سالك · قال : اى

(۱۸۲) انظر محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني ص ۲۲٦ ط دار الآثار ببيروت ٠

<sup>(</sup>۱۹۸۵) ديوان أبى العتامية ص ۱۳۸۸

وخياتك بالمسدى قال: اتشتهيني ؟ قال ما خطر ببالي هذا قط • فقسال القاسم • بلي قدر رأيتك تنظر الي بشهوة ، فبحياتي عليك الا صدققتني • مقال : ياسميدي ، ما أظن احدا من العباد يراك ميعامك ، فقال ، يابن الفاعلة ، امر به ان يشد ويضرب عنقه فأنشأ يقول :

اللي شيئ من الجيسف • نسديمي غيسسر منسوب

الى آخر الأبيات :

ويروى في ذلك وراية أخرى وهي ٠

كان محمد الأمين يعربد اذا سكر ، وأراد « كوثر » أن يطرف الأمين بابى نواس فجمع بينهما فقال أبو نواس لكوثر ٠ أن السقى الليل فارفق به « محمد » فانه اذا سكر وقتل · قال · فجعل وثر يسقيهما ، ثم ان محمدا غلب عليه السكر فقال لكوثر ٠ جئني براس أبي نواس ، فأخذه كوثر فقال له قد مرت بقتلك ، ولابد من المضاء الامر فيك فقال له أبو نواس : أنا والله الصحى من البي حنيفة ، والرجل سكران ليس يحب قتلى ، ولكنه مغسلوب قال وما يدريك ؟ لابد من انفاذ مره ، فقال أغلق على أن المجالس شئت واقفل وانا فيه حتى بيصبح ففعل ذلك واستوفق منه فلما نهض من سكره قال این البو نواس ؟ فقال له کوثر · قتلته یاصیدی البارحة بامرك فزیر کوثرا وصاح عليه وقال: والله لو قتلته قتلتك فانني كوثر ففتح علميه وجعل يضاحكه ويلاعبه ويقول له :أنت ساحر أنت شيطان ٠ ثم قال : دعني وإياه يابن الفاعلة والله لأفعلن به ولأصنعن • فلما نظر اليه قالل له أبو نواس انما أنت عربيد فجعل لأبدع بليه الا قالها • ومحمد يضحك فما قال •

نديمي ليس منســــوبا سقانى ثمم حيانسسسى كفعمل الضيف للضمسيف فلما دارت الكييسياس كذا من يشسسرب المساء

الى شيء مسن الحيسسف دعا بالنططع والسييف مع التنين في الصبيف أمر له يجائزه ومركب • وقال : الزم المنادمة (١٨٧)

وبمطالعة ديوان أبى نواس اتضح أنها غير موجــودة (١٨٨) وكذلك سائرجوع الى كتابى ( أخبار أبى نواس ) لا أبى هفان عبد الله بن احمــد بن حرب المهرمى وتحقيق عبد الستار لحمد فراج (١٨٩) « أخبار ابى نواس » لابن متظور الأنصارى • تحقيق شكرى محمود أحمد (١٩٠) فهى غير موجودة أيضا • ولذا يرجح الباحث أن الأبيات السابقة هى : نلحسين بن الضحاك النخليع لأنه اشتهر بعنادمة الخلفاء ويؤكد ذلك رواية الأغانى (١٩١) حيد لنه نسبها اليه مع ابراهيم المهدى وهى الرواية الموافقة لرواية الأصبهانى في محاضرات الأدباء من أنه نادم « المهدى : فسكر وعربد ودعا بالنطع والسيف فقال الحسين بن الضحك هذه الأبيات يدعم ذلك الرأى عدم ورود الأبيات في ديوان أبى نواس وأخباره •

مالی أراك نسیتنی بطـــرا ولقد عهدتك تــنكر الالفــا وأراك تمزجنی وتشــرتنی ولقد عهدتك شـاربی صـرفا

وهو لمجهول ولم استدل عليه فيما وقع بين يدى من كتب التراث

(١٨٧) مختار الأغانى فى الأخبار والتهانى لابن مقظور محمد بن مكرم ج ٣ ص ١٤٨ ، ١٤٩ أصدرته المؤسسة المصرية العامة للتاليف والأنباء والنشر ٠

(۱۸۸) دیوان ابی نواس وضعه ۰ محمود کامل فرید سنة ۱۳٦٤ م سنة ۱۳۹۵ م مطبعة مصطفی محمد ـ المکتبة التجاریة الکبری ۰

(۱۸۹) أخبار أبى نواس لابن هفان المهرقى تحقيق عبد السلامار أحمد فراج مكتبة مصر ٠

(۱۹۰) أخبار أبى نواس ابن منظور الأنصارى تحقيق شكرى محمود الحمد مطبعة المعارف ببغداد سنة ١٩٥٢ م

(۱۹۱) الأغانى ظ بولاق : ٦ : / ۱۷۹ تجريد ٨٦٠ \_

۲۷۳ ( م ۱۸ ـ انجاهات الأدب الصوفي )

## ومن قافية الكاف :

الک اس سهلت السکوی فیحت بکم مبنی ادعیت بائی مدنف سسقم هجر یسوء ووصل الأسر بال فکلما ازداد دمعی زادنی قلقسا

وما على الكاس من شرابها درك فما لضحع جنبى كلله حسك مالى يدور بما لااشتهى والفلك كاننى شمعة تبكى فتنسبب

وهو لمجهول ، ونسبها المستشرق « لويس ماسبنيون » لأبى العتاهية مرة ، وللعباس بن الأحنف مرة الخرى •

ومن الشعر المنسوب اليه أيضا

## قافيسة اليسم ،

بدالك سر طال عنك اكتتامه وأنت حجاب القلب عن سر غيب

ولاح صباح انت فيه ظلامه ولولاك لم يطبع عليه ختامه

وهو لابن العريف ابى العباسى احمد بن محمد بن موسى الصنهاجى ومن الشعر المنسوب اليه وهو حقيقة للبستى « ابى المنتح على بن محمد ت ٤٠٠ ه » قوله :

الی حتفی سے عی قدمیسی فما انفیا من نیسسیم

اری قدمی اراق دمییسی و هان دمیی فها ندمیسی

ومن الشعر المنسوب اليه قول المتابى » « أبى عمر وكلثوم ابن عمرو ت ٢٢٠ م ٨٣٢ م »

انی لاکتم من علی جواهـــره وقد تقدم فی هذا أبو حســـن یارب جوهر علم لو أبــوح بــه ولا ســتحل رجال مسلمون دمی

كى لايرى العلم نو جهل فيفتتنا الى الحسين ووصى قبله الحسنا لقيل لى انت ممن يعبد الوثنا يرون أقبح ما يأتونه حسانا

## ورمن قافية الياء:

من الشعر المنسوب اليه أيضا · وهذه الآبيات لشاعر مجهول · ومع ذلك نسب الى الحلاج ·

أجريت نيك دموعــــــى وأنت غايــة ســـولى فان فنى فيـك بعضـــــى

والدمع منك اليك والعين وسنى عليك كالمحين وسنى عليك كالمحاطة منك لديك

ومن الشعر المنسوب اليه وهو لمجهول ، لم يعرف قائله ٠

او لیتنی من جمید لا اسمیه کیف السرور بسر دون مبدید والحق یلحظنی آن لا اخلیدی واتبل الحق یخفینی وابدیه (۱۹۲)

كادت سرائر سرى أن تسربما وصاح بالسر سرى أن تسربما وصاح بالسر سر منك يرقب فظل يلحظني سرى لا لحظه واقبل الوجديفني الكل من صفتي

(١٩٢) الديوان تحت عنوان اشعا نسبت الى الحلاج ص ٩٤

# الفصت لالراك

## محيى الدين بن عربى ٠٠ حياته وادبه

يد المبنحث الأول : نشاته وحياته ٠

🔆 المبحث الثانى : ثقافته وفكره ومؤلفاته ٠

\* البحث الثالث : بيئتـــه

\* المبحث الرابع : أدبــــه ٠

## البحبث الأول

## نشسساته وحيساته

#### تسسبه :

هو محمد بن على بن محمد بن احمد بن عبد الله الحاتمى من ولسد عبد الله بن حاتم الخي عدى بن حاتم من قبيلة طيء ، مهد النبوع والتفوق العقلى في جاهليتها واسلامها يكنى أبا بكر ويلقب بمحيى الدين ويعسرف بالحاتمى وبابن عربى لدى أهل المشرق تفريقا بينه وبين القاضى أبي بكر ابن العربي (۱) وأطلق عليه في بلاد الأندلس ابن العربي بالألف واللام أما في الشرق فكانوا يطلقون عليه « ابن عربي » بغير الأل فواللام تمييزا بينه وببن أبن العربي « القاضى أبي بكر بن العربي » • المعسافرى ، قاضى قضساة أبن العربي « القاضى أبي بكر بن العربي » • المعسافرى ، قاضى قضساة أشبيلية الذي رحل الى الشرق وتوفى به سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة (۲) •

ويقال: ان ابن العربى أيضا كان من كبار الصوفية وكان أعرف بكن فن من أهله، واذا أطلق الشيخ في عرف القوم انصرف اليه وكان هـــو المراد به (۲) وكان يسمى نفسه بابن العربي كما يذكره « طه سرور » فيقول ويمرف بالحاتمي وبابن عربي لدى أهل المشرق تفريقا بينه وبين القاضي

<sup>(</sup>۱) مقدمة الكتاب التذكارى في الذكرى اللثوية الثامنة لميلاد محيى الدين بن عربى الناشر الهيئة المصرية العامة ، دار الكتاب العربي سنة ١٣٨٩ هـ \_ ١٩٦٩ م .

<sup>(</sup>۲) ذخائر الاعلان شرح ترجمان الأسواق تاليف د · محمد عبد الرحمن الكردى « مقدمة الكتاب » مكتبة القامرة ·

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي ابن العماد المنعلى مكتبة القدسم حده ص ١٩٠ ببنة ١٣٥١ ه ٠

أبى بكر بن العربى ، وبابن العربى لدى المغاربة وكما يسمى هو نفسه فى كنيته ويعرف فى الأندلس بابن سراقة ، ويصعد به نسبب خرولته الى الأنصار (٤) ، ومن أعمامه أبو مسلم الخولاني الصوق صاحب « المجاهدات الشاقة » ومن أخواله يحيى بن عفان ملك « تلمسان » الذى لقبه أبو عبد الله التونسي العابد الزاهد فى موكبه وتحدث اليه غخرج عن ملكه ولزم خدمة النسبيخ •

#### ەولىسىدە :

ولد يوم الاثنين السابع عشر من رمضان عام سبعين وخمسمائة هجرية الوافق الثامن والعشرين من يوليو سنة خمس وستين ومائة وألف ميسلادية في مدينة « مرسية » بالالدلس وهي مدينة أنشأها المسلمون في عهد بني أمية (ه) ، ويذكر صاحب « دراسات في التصوف الاسلامي « أنه ولد » بمرسيه من ثغور بسلاد الأندلس في السابع عشر من رمضان سنة ٥٦٠ هـ ٢٨ من يوليو ١١٦٤ م • ونشأ بها وانتقل الى أشبيلية وسمع الحديث من كبار الحديث في عصره • (١)

ويعزى ذلك الى انحداره من أبوين اتسما بالنبل والخلق الرفييي حيث ولد رضى الله عنه من أبوين كريمين عرفا بالصلاح والتقوى فأبيوه على بن محمد المداوم على قراءة القرآن وأمه السيدة الصالحة « نور » فقيد نشأ بين أبوين متدينين متأثرا بهما عاملا يتوجيهاتهما الدينية (٧) وكان

<sup>(</sup>٤) محيى الدين بن عربي « لطه عبد الباقي سرور » مكتبة الأنجلو الصرية بالقاهرة طبعة ثانية وما بعدها •

<sup>(</sup>٥) الكتاب التنكارى محيى الدين بن عربى فى النكرى المتوية الثامنة ليلاده سنة ١١٦٥ هـ ١٢٤٠ م الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر « مقسدمة » •

<sup>(</sup>٦) دراسات في التصموف الاسمالامي ظلاله في الألب العربي د محمد عدد المنعم خفاجي ص ١٦٨٠

<sup>(</sup>۷) ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الأشهواق لابن عربى تحقيق د .» محمد عبد الرحمن الكردى (ط) مقدمة ٠

ذلك ميقات مولده على أشهر الروابيات (A). •

#### نشـــاته:

النسأ محيى الدين بن عربى نشأة دينية لأنه ارتضع أفاويقها وامتص لبانها واعتصر سلافها من أبوين اشتهرا بالتقوى واتسما بالصلاح وكان أبوه على بن محدد من أدمة الفقه والحديث ومن أعلام الزهد والتقوى والتصوف وكان أحد قضاة الاندلس وعلمائها فنشأ نشأة تقية ورعية نقية من جميع الشوائب وهكذا درج محيى الدين عربى على بساط معقوش بنور التقوى سباقا الى الشرفات العليا للايمان متضمخا بعزمات الرجال الأقوياء ناشدا نصرا وفوزا في محاريب الهدى والطاعة .

وقد انتقل مع والده الى أشبيلية وحاكمها اذ ذاك السلطان محمد بن سعد وهى عاصمة من عواصم الحضارة والعلم فى الأندلس وفيها شب محيى الدبن وتصمخ بعطور الفتاء وما كاد لسانه يبين حتى دفع به والده الى أبى بكر بن خلف عميد الفقهاء فقرأ عيله القرآن الكريم بالقراءات السبع فى كتاب « الكافى » فها أتم العاشرة حتى كان مبرزا فى القراءات ملهما فى المعانى والاشارات ، ثم اسلمه والده الى طائقة من رجال الحديث والفقه ينكرهم لنا الامام شمس الدين بن مسدى فى روايته عن محيى الدين فيقول واصلفا متحدثا عن أستاذه الأول:

كان جميل الجملة والتفصيل محصلا لفنون العلم أخص تحصيل وله في الأدب الشأو الذي لايلحق والتقدم الذي لايسبق سمع في بلاده في شبابه من ابن زرقون والحافظ ابن الجد وأبى الوليد الحضرمي والشبيخ أبى الحسن

<sup>(</sup>۱۸ تنزل الأملاك من عالم الأرواح ( لطائف الاسرار ) لابن عربي تحقيق أحمد زكى عطيه وطه سرور طبعة أولى سنة ١٣٨٠ هـ ١٩٦١ م دار الفكر العربي ص ٩ ـ ١٠٠٠

ابن نصر ثم لايذكر لنا التاريخ بعد ذلك شيئا ذا بال عن محيى الله بن بنعربى ولا عن شيوخه ومقدار ما حصل من العلوم والمفتون وانما يحدثنا عن انه مرض في شبابه مرضا طويلا شديدا وفي أثناء شدة الحمى رأى في المنام أنه محوط بعدد ضخم من قوى الشر المسلحين يريدون المفتك به ، وبغتة رأى شخصا جميلا قويا مشرق الوجه حمل على هذه الأرواح الشريرة ففرقها شذر مذر ولم يبين منها أحدا فسأله محيى الدين : من أنت ؟ فقال له أنا سورة « يس » وعلى أتر هذا استيقظ فرأى والده جلسا الى وسادته يتلو عند رأسه سورة (يس) ثم لم يلبث أن برىء منمرضه وألقى في روعه أنه معد للحياة الروحية وآمن جوجوب سيره فيها الى نهايتها ففعل وفي طليعة هذا الشباب الزهر بهضل شروة أسرته تزوج بفتاة تعد مثلا في الكمال الروحي والجمال البشرى وحسن الخلق فاسهمت معه في تصفية حياته الروحية وتنقيتها بل كانت أحد دوافعه اللى العب منها والامعان فيها ٠

وفي هذه الاثناء كان يتردد على احدى مدارس الأندلس التى تعلم سرا مذهب « الامبيزوقلية » المحدثة المفعمة بالرموز والتأويلات الموروثة عــــن « الفيثاغورية » و « الأورفيوسية » والقطرية الهندية ، وكانت هذه الدرسة هي الوحيدة التي تدرس لتلاميذها المبادىء الخفية والتعاليم الرمزية من عهد ابن مسرة المتوفى بقرطية في سنة ٢١٩ هـ ٧٣١ م والذي لم يعرف المستشرقون مؤلفاته الا عن طريق محيى الدين بن عربى ، وكان اشهر أساتذة تلك المدرسة في ذلك القرن ابن العريف التوفى سنة ١١٤١ م فلم يره محيى الدين ولكن تتلمذ على نتاجه العلمى ، و رواية عن تلميذه المباشر وعمديق محيى الديس الوفى الدي عجد الله الغزال ،

ومما لا ريب فيه أن استعداده الفطرى ونشأته في هذه البيئة التقيية واختلافه الى تلك الدرسة الرمزية كل ذلك تضافر على الناحية الروحية عنده في سن مبكرة وعلى صورة ناصعة لاتتيسر للكثيرين ممن تشوب حياتهم الاولى شوائب الغرائز والنزوات فلم يكد يختم العقد الثانى من عمره حتى كان قد النغمس في انوار الكشف والإلهام ولم يفارق العشرين حتى اعلن انه يسير

:فى لطريق الروحانى بخطوات واسعة وانه بدأ يطلع على اسرار الحيالة الصوفية (٩) ·

ولا عجب ان يكون تفتحه على الأنوار الالهية والفيوضات الربانية في سيسن مبكرة فلقد تنقل وعاش في مدينتين من مدن الأندلس الزاخرة بالعلم وفنون المعارف هما: « مرسية » و « الشيبلية » « فمرسيه » به مسقط رأسه بسلد اسلامي أنشاه المسلمون في الأندلس في ايام الأمويين وهو في شرق الاندلس الحدي مفاتن الجزيرة الخضراء بكثرة المنازه والبساتين ودور العلم ومساجد الطاعة والعبادة (١٠) وكان انتقاله من « مرسيه » الى « اشبيلة » سنة ٦٦٥. هـ فاقام بها الى سنة ٩٥، ه ثم ارتحل الى المشرق واجازه جماعة منهم الحافظ السلفي وابن عساكر وابو الفرج بن الجوزي » ودخل مصر ثم أقام بالحجاز مدة سافر الى بغداد والوصل وبلاد الروم ومات بدمشق سنة ٦٣٨ ه (١١) ٠

وهو سليل اسرة عريقة في العلم والتقوى عراقتها في الحرب والنضال ، ولقد كان جده الأعلى « عبد الله الحاتمى » أحد قادة الحروب والفتوحات وكان جده الأدنى احد قضاة الأندلس وعلمائها وكان أبوه « على بن محمد » من ائمة الفقه والحديث ومن أعلام الزهد والتقوى ، ولنترك محيى الدين يحدتنا عسن أبيه فقد وصف لنا له و الجزء الأول من « الفتوحات الحكية » له أحوال الأولداء بعد مماتهم فمن كان عبدا خالصا لربه في اولى كان في الثانية ملكا له جاهمه وسيادته ، ومن كان معرضا زاهدا في مظاهرها فلا يحجبه الموت ولا ينسال منه الفناء عند صعود روحه الى خالقها فمن صفات صاحب هذا المقام أن من نظر في وجهه وهو ميت يقول فيه انه حى ثم يقول « ولقد رابت ذلك لوالدى

<sup>(</sup>۹) الكتاب التذكارى في الذكرى المتوية الثانية لميالا محيى الدين بن عربي د ٠ ابراهيم مدكور ٠

<sup>(</sup>۱۱) تفح العين بن عربى لطه عبد الباتى سرور • ص ١٤ وما بعدها (١١) تفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب لاحمد بن محمد التلمسانى . تحقيق محمد محيى الدين الدين عبد الحميد ح ٢ ص ٣٦١ ٠

رحمه الله فانا دفقاه على شك مما كان عليه فى وجهه من صورة الأحياء ومعا كان عليه من سكون عروقه وانقطاع نفسه من صورة الأمرات وكان قبل أن يهوت بخمسة عشر يوما أخبرنى بموته وأنه يموت يوم الأربعاء ولذلك كان فلما كان يوم موته وكان مريضا شديد المرض استوى قاعدا غير مستند وقال: ياولدى الليوم يكون الرحيل واللقاء فقلت له : كتب الله سلامتك فى سفرك هذا وبارك لك لقاءك ففرح بذلك وقال لى : جزاك ياولدى عنى خيرا فكل ما كنت أسمعه منك ولا أعرفه وربما كنت أنكر بضه هو ذا أنا أنسهده ثم ظهرت على حبينه لمعة بيضاء تخالف لون جسده من غير سوء لها نور يتلألاً فشعر بها الوالد ثم ان تلك اللمعة انتشرت على وجهه الى أن عمت بدنه فقبلت بها الوالد ثم ان تلك اللمعة انتشرت على وجهه الى أن عمت بدنه فقبلت الى أن يأتينى نعيك فقال لى : رح ولاتترك أحداً يدخل على وجمع أهله وبناته فلما جاء الظهر جاءنى نعيه فوجدته على حاله يشسك وبناته فلما حين الموت والحياة وعلى تلك الحالة دفناه ، وكان له مشهد عظيم فسبحان من يختص برحمته من يشاء ، وصاحب هذا المقام حياته ومدونه فسبحان من يختص برحمته من يشاء ، وصاحب هذا المقام حياته ومدونه سواء و (١٢)

ويرى الباحث صدق هذه الرواية فمن خلال التقصى لنسب « محيى الدين ابن عربي » وأسرته تبين لنا انه من أسرة عريقة في التدين وقد كانت أمه صالحة تقية ٠٠ مما كان له أنر واضح في تنشئة العارف بالله الشي خالأكبر محيى الدين وليس أدل على ذلك من الرواية التي ساقها لنا محيى الدين في وفاة والده من أنه بدت عليه أمارات الصلاح ، وسحات المتفين فبدا وهو ميت كأنه حى بيد أن عروقه ونبضه مختف لاحراك له ٠

هذا هو النبع الأبوى النزكى الذى أنجب « محيى الدين بن عربى » أما نبعه من حيث خؤولته فهو سليل الأنصار الأطهار الذين كانوا لايسلكون فجا الا سلكه الرسول صلوات الله وسلامه عليه معهم •

<sup>(</sup>١٢) الجزء الأول من الفتوسات المكيه لابن عربي ٠

ولنترك محيى الدين يحدثنا عن خاله الصوفى صاحب الأحوال والأنفاس قال : « كان خالى أبو مسلم الخولانى يقوم الليل غان أدركه الاعياء ضهبر رجليه قائلا » ألينما أحق بالضرب من دابتى أيظن أصحاب محمد صلوات الله عليه أن يفوز وابه دوتنا والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا من بعدهم رجالا » • (١٣)

ولقد كانت الخلاق التسيخ الأكبر سلطان العارفين لما القبه العلمياء «محمديه» عقا فكان لا يأمر الا بما يفعله هو فيعسبق عمله قوله فحين طاء ببلاد (الروم) والتقى بملك «قونيه» فأجله واكرمه ووهب له دارا فدرت بمائة الف درهم فلما نزلها واقام بها مر به سائل فقال: شيء لله فقال: مائى غير هذه الادار فخذها لك فتسلمها السائل وحين استقر بدهست واقبلت عليه الدنيا وحملت اليه عطايا ملوك الأرض وسادتها كان يتصدق بكل مايصل اليه حتى لقب «بريح الكرم» كما كان العفو والصفح عادته وشرعية خاصة عن خصومه ومن ذلك أنه كان بدهشق رجل فرض على نفسه أن يلعنه كل يوم عشر مرات ، فمات وحضر ابن عربي جنازته ثم رجع فجلس في بيته وتوجه للقبلة فلما جاء وقت الغداء احضر اليه الطعام فلم يأكل فحلس في بيته وتوجه للقبلة فلما جاء وقت الغداء احضر اليه الطعام فلم يأكل فلم يزل على حال الى مابعد العشاء ثم التفت مسرورا وطلب العشاء واكن فقيل له في ذلك : فقال : التزمت مع الله أني لا أكل ولا الشرب حتى يغفر له د (١٤)

وهذه أمارة على ولايته ونشأته الصالحة فى بيت خفقت عليه اعلام الطاعة وترعرعت بين جنباته ازهار التقوى واظلت الأسرة كلها الكرامات وذلك تتاج الاخلاص والحب الالهى وطاعة المولى تبارك وتعالى وليس أدل على ذلك مما يرويه صاحب « الطبقات » حيث يقول حكاية « عن مناقب الشيخ » مانه

<sup>(</sup>۱۳) الفتوحات المكية لمحيى الدين بن عربى ح ١٠

<sup>(</sup>١٤) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأسواق لابن عربى تحتبق محمد عبد الرحمن الكرد (ك) ، (ل) من المقدمة ٠٠

ذكر فى بعض كتبه فى صفة السلطان ـ وجد السلطان سليمان بن عثمان الأول ـ وفتحه للقسطنطينية فى الوقت الفلانى ـ فجاء الأمر كما قال وكان بينه وبين. هذا السلطان نحو مائتى سنة ، وقد بنى السلطان عليه قبه عظيمة وتكيية شريفة بالشام فيها طعام وخيرات واحتاج اللى المحسور عنده من كان ينكر عليه (١٥) وهذا اعتراف بولايته واقرار بفضله ، ولا غرو فهذه سمة الصالحبن وجزاء المتقين وعاقبة العارفين وصدق الله العظيم اذ يقول « ألا ان أولياء الله لا خرف عليهم ولاهم يخزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون ، لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لاتبديل اكامات الله ذلك هو الفوز العظيم ٠ (١٦)

ويروى ايضا صاحب الطبقات بعض أخباره فيقول: « وأخبرنى أخى النميخ الصالح الحاج أحمد الطبى انه كان له بيت يشرف على ضريح الشيخ محيى الدين فجاء شخص من المفكرين بعد صلاة العشاء بنار يريد أن يحسرن تابوت الشيخ فخسف به دون القبر بتسعة أذرع فغاب فى الأرض وأنا أنظر فققد اهله من تلك الليلة فأخبرهم بالقصة فجاءوا وحفروا فوجدوا راسه فكلما حفروا غار فى الأرض الى أن عجزوا، وردموا عليه التراب ٠ (١٧)

ومما تقدم يتبين لى أن الشيخ محيى الدين بن عربى نشأ على التدين والالتزام بطاعة الله ، الذى كان وليد ثقافة عالية والسعة فى شتى فنون العلم, والمعرفة والأدب وعلوم المحيث وقد أخهد القراءات بعد أن رحمل الى أشبيلية من أبى بكر محمد خلف اللخمى الاشبيلي وأبى الحسن بن محمد بن شرع الرعيني وأبى القاسم عبد الرحمن بن محمد القرطبي المحمد وف بالشهراط .

<sup>(</sup>١٥٪ الطقات الكبرى للشعراني حـ ١ ص ١٦٣٠.

<sup>(</sup>١٦) الآية من سورة : يونس ( ٦٢ \_ ٦٤ ٠

<sup>(</sup>۱۷) الطبقات للشعراني د ١ ص ١٦٣٠

واخذ الحديث والفقه والأدب عن أبى عبد الله محمد بن سعيد بن احمد ابن سعيد المعروف بابن زرةون ، وأبى محمد عبد الحق بن عبد الرحمان بن عد الله ابن حسين بن سعيد الأزدى الاشبيلي و بي بكر محمد بن عبدالله بن يحيى الجد وأبى القاسم جمال الدين عبد الصمد ابن محمد بن ابى الفضل الحرستاني .

وقد أكب الشيخ على قراءة الكتب ليروى غلته (١٨) فخليق يمثل هذا محيى الدين ـ الذى حظى بتلفى هذه العلوم على شيوخ أجلاء وأساتذةومفكرين كهؤلاء الذين اصطفاهم لنفسه ، واختارهم لدرسه ـ أن يجيىء نتاجه غزيرا وفكره نيرا ـ موفورا وحرى به أن تطبق شهرته الآفاق ويذبع صيته ويصبح محط أنظار العلماء والباحثين ومنهلا يتزود منه أرباب المعارف وطلاب العلوم فلقد جاء محيى الدين في العصر الذهبي للحضارة الاسلامية الاندلسية ، جاء في عصر مأهول بالعلماء مكتظ الأفق بالفقهاء ثم طوف في رحاب العالم الاسلامي كالنبيث المبارك أبينما حل هطل فانبت وأحيا .

وللبيئة الأنطسية التى وجد فيها محيى الدين تأثير خلاص فى حياته ، فبينما كان المشرق الاسلامى يموج بطوائف من الملل واللخل والمخاهب وأمم من الخوارج والمرجئة ، والمجادلين من لأشاعرة والما تريدية والمعتزله •

فبينما كانت هذه الطوائف تتصارع ، وتتلحى وتفنى حيواتها في الصراع ، والتلاحى كانت الأندلس تعيش تحت أجنحة الرحمة أمة واجدة متجانسة الفكر موحدة المذهب ، رصينة الجدل واللحوار ، ولهذا لم يفن « محيى الدين » حياته صراعا وقتالا كما فعل « الغزالي » - الذي سبقه في المشرق بيسير من الزمن وعاس مجادلا محاربا مع الفلاسفة والفقهاء ورجال المذاهب .

<sup>(</sup>۱۸) ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربى تحقيق د ٠ محمد عبد الرحمن الكردى ٠

ولم تتلظ حياة محيى الدين بأوار مستعر من النخصومات العنيفة كما حدث لابن تيميه في المشرق أيضا بعده بقليل مع القرامظة والفلاسفة والصوفية وغيرهم بل امتازت حياته بالهدوء والصفاء والتفرغ الظمئن للتعبد والتلقى (١٩)

#### وفاتــــه -

وبعد تطولفه بكثير من البلاد ، وموالاة رحلاته الى الأصقاع ، ارتحن الى المشرق بعد أن انتقل من « مسرسية » الى « أشبيلية » ، سنة ٥٦٨ ه وأقام بها الى سنة ٥٩٨ ه حيث ارتحل الى مصر ثم قام بالنحجاز مدة وبدخل بغداد والموصل ، وبلاد الروم ، ومات بدمشق ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ٦٣٨ ه \_ كما ذكرنا سابقا \_ ودفن بسيفح « قاسيون » •

وقال المقترى : « وانشدنى لنفسه مؤرخا وفاته الشيخ « محمد بن سعد الكلشنى » سنة ١٠٣٧ هـ حفظه الله تعالى :

انما الحاتمى فى الكون فرد وهو غوث وسيد والمسلم الما الحاتمى فى الكون فيون في وسيد والمسلم التي علوم التي بها من غيروب من بحار التوحيد يامستهام ان سالتم متى توفى حميدا قلت ارخت : مات قطب همام (٢٠)

وبنحساب الأحرف للعبارة التي أرخ بها « ابن سعد » لوفاة الشسيخ الأكبر محيى الدين بن عربي يتضح أن وفاته كانت في سنة ٦٣٨ ه على

<sup>(</sup>۱۹) محیی الدین بن عربی لطه سرور ۰ مکتبة الأنجلو المصریة ط الثانیة ص ۱۰ ـ ۱۳ ۰

<sup>(</sup>۲۰) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقرى التامسانى تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ح ٢ ص ٣٦١ ٠

وجه التاكيد (٢١)، • وذلك بحساب الجملة التي ارخت لوفاته : مات قطبب ممسام •

ويذكر « صاحب الطبقات » أن وفاته رضى الله عنه كانت سنة نصان وثلاثين وستمائة أيضا (٢٢) وكذلك يذكر الدكتور خاجى أن وفاته كانت في الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة ٨٦ هـ ١٢٤٠ م (٢٢) وفي ذخها الأعلاق شرح ترجمان الأشواق « ذكر أنه استقر به المقام في دمشق وقضى عبها بقية عمره حتى وافته منيته في الثاني والعشرين من ربيع الآخر سها شمان وثلاثين وستمائة بدمشق في دار القاضى « محيى الدين بن الذكى » وحمن الى » فدفن في تربته المعروفة الى الآن (٢٤) والروايات تجمع على أن وفها الشعيخ الأكبر « محيى الدين بن عربى » كانت في تلك السنة وأنه دفسس عدمشق في درجمه الله ٠

<sup>(</sup>۲۱) الحيم - ٤٠ - الألف - ١ - التاء - ٤٠٠ - القاف : ١٠٠ - اللطاء - ٩ - اللباء - ٢ - اللهاء - ٥ - الحيم - ٤٠ - الألف - ١ - الحيم - ٤٠ - الألف - ١ - الحيم - ٤٠ - ١٠٠ هـ ٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠

<sup>(</sup>۲۲) الطبقات الكبرى للشراني ح ١ ص ١٦٣٠

<sup>(</sup>۲۳) دراسات فی التصوف الاسلامی د ۰ محمد عبد المنعم خفاجی ح ۱ ص ۱٦٨ ۰

<sup>(</sup>۲٤) نخائر الأغلاق شرح ترجمان الأشواق تحقيق د · الكردى (ك) المقدمه ·

#### البحيث التهساني

#### ثقافته وفكسره ومؤلفساته

#### اولا: ثقافتهه:

لقد كان الشيخ « محيى الدين بن عربى » ذا ثقافة واسعة شهد له بها القاصى والدانى حيث ان مؤلفاته الضخمة ، ونتاجه الغزير فى مختلف العلوم والمعارف كانت مما أغنى المكتبة العربية الاسلامية ، ولاتزال مؤلفاته وأشعاره موضع بحث وعناية ودراسة من الباحثين والمتخصصين ، وعتناق التصوف الاسلامى وأدبه العظيم الذى يمتاز عن غيره بخصائص غير موفورة لسواه .

وتراث محيى الدين بن عربى الثقافي بشهد بائه كان في صباه مرهف الحس والذوق قوى العاطفة ملتهب اللوجدان ، رحب الأفق في الهمة والتطلع للى اعلى ٠ (٢٠)

وكان من سنن العلماء في هذا العصر التنقل والطواف في بقاع العسائم الاسلامي المهتد من قلب أورية الى هضاب الصين ، وسهول الهتد ، وأقصى جزر المحيط الهادي (٢٦) وكانت هذه عادة من عادات الشيخ « محيى الدبن بن عربي » منذ أوليات حياته « غلما سلك طريق الصوفية بدا رحسلاته فطاف بلاد الأنطس ثم انتقل الى بلاد المغرب ، ومنها الى ترنس ، ومصر من

<sup>(</sup>٢٠) تنزل الأملاك من عالم الأرواح لطائف الاسدرار لابن عربى تحقيق أحمد زكى عطية وطله سدرور ط أولى سنة ١٣٨٠ - ١٩٦١ م طراد الفكر ص ١٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢٦) ظهر الاسلام لأحمد أمين ط النانية مكتبة النهضة بمصر سنة ١٩٦١ م ٠

مكة المكرمة ، واتصل بعلمائها وتوثقت الصلة بينه وبين « أبى شجاع مكين اللهين زاهر بن رستم » امام مقام « ابراهيم » وفيها أنشأ ديوانه « ترجمان الأتبواق ، وطاف بربوع مكة والطائف متنقلا بين الآثار النبوية متلمسل بركة الأماكن التى شرفت بأعظم البشر على وأصحابه من مكة الى الطائف اللى الدينة النورة ، ثم أخذ يجوب البلاد شرقا وشمالا حتى وصل آسية النصنرى وهى أرمينية وتركية والأناضول ثم عاد الى العراق وجاب البلد الاسلامية وكان فى كل ذلك يرجع الى مكة والدينة للتزود الروحى حتى يتمكن من مواصلة رحلاته التى اتصل فيها بالعلماء من الصوفية وغيرهم وجالسهم وأخذ عنهم ، وأخذوا منه كالسهروردى وغيره » • (٢٧)

وكانت هذه الأسفار ، وتلك الرحلات ذوات اثر بالغ في ثقافه الشيخ ، محيى الدين بن عربى » فتطوافه في هذه البلاد شرقا وغربا ، وزيارتك للأماكن المقدسة العامرة بالنفحات الروحية وخطرات النبي على في هذه الأماكن وتعلق « محيى الدين بهذه الآثار واحتكاكاته الكثيرة المتكررة بعلماء هذه البلاد على اختلاف مشاربهم وعلومهم ومعارفهم ٠٠ كل ذلك ساعد بل كون الثقافة الواسعة العالية لدى شيخنا الأكبر « محيى الدين عربى » ولم تقتصر لقاءانه على أهل العلم فحسب بل كان يتصل بالساسة من السلاطين والحكمام والملوك ٠ فهو من بين رجال التصوف صاحب الملوك كما يلقب في التصوفين بالسلطان ويعطى مقام السلطنة وهو في خلقه وشمائله وعزيمته ومواهبه ملك من ملوك الروح لايطاول ولا يسامى ٠

ولقد اتصل « محيى الدين بن عربى » فى مطلع شبابه بملك « مراكش » وصادقه وصافاء وعمل معه وله وهبط الى « مصر » فأحبه واليها وقكبره والتمس منه الصحبة والبقاء ، ثم استقر بالشام

<sup>(</sup>۲۷) فخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق تحقيق د · محمد عبد الرحمن الكردى (ك) من المقدمة ط القاهرة سنة ١٩٦٨ م ·

فاتصل حبله بملوث الأبيوين وهم فرسان الدنيا وسادة الشرق فى ذلك الوقت وحماة الاسلام فى وجه الصليبين فرفعوه وأحلوه مكانا عليا ، وكان لحيى الدين بور كبير فى الحروب الصليبية داعيا ومحرضا وملهما ومرشدا وكان مقامه بين المسلمين مقام الربى المرشد العالم الأمين على رسالته فلا تأخذه فى الحق لومة لائم » • (٢٨)

والنسه ليتحدث عن نفسه فيقول: كانت لى كلمة مسموعة عند اللك الظاهر صاحب مدينة «حلب» ابن الملك» الناصر لدين الله صلاح الدين بز يوسف ابن أيوب « فرفعت اليه من حوائج الناس في مجلس واحد ثمان عشرة ومائة حاجة قضاها كلها، وكان منها انى كلمته في رجن أظهر سره، وفدح في ملكه من جملة بطانته وعزم على قتله فسرحه وعفا عنه » • (٢٩)

ومن هذا نستشف أن الذى رفع الشيخ « محيى الدين بن عربى » الى هذه الكانة اهو سعة أفقه ، وغزارة علمه ، ووفرة معارفه ، وثقته فى نفسه ، والاعتزاز بشخصيته ، وعدم تكالبه على الدنيا أو المنصب ، وجرأته النادرة، وشجاعته فى كلمة الحق ، ومواجهته للسلاطين والملوك وعدم تنيبه لهم ، مما أكبره فى نظرهم ورفع قدره لديهم وكأنه كان يحس احساسا داخليا أن العلماء فوق الملوك بعلمهم ومعارفهم واذا كان السلاطين أو الملوك يحكمون الشعوب والرعية فالعلماء بيحكمونها معا بالتوجيه والارشاد ، واخلاص النصيحة عند أخذ الرأى أو المشورة ، والعلماء فى رغنى عن السلاطين والملوك وهم ، السلاطين والملوك فى مسيس الحاجة الى العلماء ، ليستعينوا بهسم فى ادارة ملكهم ، والافادة من علومهم ومعارفهم فى شتى مناحى الحياة المتشعبة

<sup>(</sup>٢٨) محيى الدين بن عربى لطه عبد الباقى سرور مكتبة الأنجلو المصرية المصرية بالقاهرة ط الثانية ص ١٤ ومابدها • في الأصل : « مائة وثمان عشرة « وهو خطأ • د • سرحان •

۲۹) المرجع السابق نفسه ص ۲۹ - ۲۱ ٠

المسائك ، والمختلفة الدروب ، والملتوبية الطرق لينجوا بذلك من عثرات الزمن ، وكبوات الدهر ، وانتكاسه الأيام ، وارتكاسة الليالي ، فكم من رجل نابه ، عضه الدهر بنابه .

#### أساتناته وشميوخه :

ولقد التقى « محيى الدين بن عربى » خلال رحلاته ، وأسفاره المتعددة بنخبة من العلماء في الفنون والمعارف مما كان له اثر واضح في سلمة الفقه ، ورحابة فكره ، ووفرة علومه ، وغزارة معارفه فضلا عن الخارس المتباينة التى كان يمثلها علماء أجلاء التقى بهم الشيخ « محيى الدين بن عربى » في مصر ، والعراق والحجاز والشام والأندلس .

يقون الحافظ بن حجر العسقلانى : ـ « كان عارفا بالآثار والسنة ، قوى المشاركة فى العلوم ، أخذ الحديث عمن جمع وكان يكتب الانشاء لبعص ملوك المغرب ثم تزهد وساح ودخل الحرمين والشام ، وله كل بلد دخلها مآثر • (٣٠)

وهذه شهادة من أحد العلماء المبرزين في علم الجرح والتعديل وأحوان الرجال فهي وسام يعلق على حبين الدهر ، وهام الزمن كلما ذكر « محيى الدين بن عربى » في هذا المضمار ، وعلمه بالآثار والسنة وأخذه الحديث عن جمع ، وصناعته الانشاء يلزم منه أن يكون محيطا بعلوم الفقه والحديث ، والتفسير والتوحيد وعلوم اللغة والبيان والأدب وفن الكتابة ، ومرجع ذلك كله الى أساطين اللغة والأدب وسدنة البيان وائمة التصوف وعلماء الحديث الذين نهل من مشاربهم الصافية ، وينابيعهم الثرة « فمن شيوخه في التصوف » موسى البيدكراتي «وأبو عمران موسى ، ابن عمران المارتلى » وأبو الحجاج يوسف الشبريلى » ، وأبو عبد الله بن المجاهد « ويوسف الكومى » وأبو مدين شعيب

<sup>(</sup>۳۰) لسان البيزان لابن حجر ٠

بين الحسين الأندلسى « وأبو العباسى العرينى » كما خدم من وراء حجاب المرأة المعابدة المعارفة بربها فاطمة بنت ابن المثنى القرطبى « التى جاوزت النسمين عند خدمته لها وكانت تدعره بابنها وتقول له : أنا أمك الالهية و « نور » أمك الترابية » • (٣١)

« وكان أول شيوخه في الطريق الامام « أبو العباس العريني » احسد فحول اصحاب الأحوال والأنفاس وطبق عليه شيخه شرعة الطريق غيسسر عابىء ولا ملتفت الى « محيى الدين » ومعارفه ولهذا كان يجمع احيانا ويتمرد على ما اصطلح عليه من تسليم المريد المطلق الشيخه وهاديه لوثوقه من علمه وتمكنه من معارفه ، واحاطته بما اهله للقيادة والامامة ، ولكن عناية الله وهي سر هؤلاء الرجال ، وهي الدعامة الأولى التي ترتكز عليها حياتهم وتتكون بها شخصياتهم قيضت له أمام شيون الطريق كأنه الولى الحظى الذي شهد له القرآن الكريم بانه اوتي من اسدن ربه علما ربأنيا باطنيا ، لم يطقه موسى عليه السلام ، ولم يستطع معسه صبرا ، قيضت له الخضر فارشده ، وكفكف من غرب نفسه ، ورده الى شسيخه » • (٢٢)

ويذكر صاحب « دراسات في الأدب الصوفي وظلاله في الأدب العربي » أساتذته وأنه انخرط في سلك الصوفية وهو في سن الحادية والعشرين سنة ٥٨٠ هـ ١١٨٤ م وعكف على قراءة كتب الصوفية وحرص على الاجتماع بشيوخ الطريقة وأهمهم « موسى بن عمران الشيريلي » من شهيريل شرعي « اشهديلية » وأبو عبد الله بن المجهد » وأبو عبد الله بن قيوم »

<sup>(</sup>٣١) ذخائر الأعلاق لابن عربى تحقيق د ٠ الكردى ٠ القدمه (ى) ط المقاهرة سنة ١٩٦٨ م ٠

<sup>(</sup>۳۲) لطائف الأسرار لمحيى الدين بن عربى تحقيق ١٠ محمد زكـــى عطية ، وطه سرور ص ١٦ ــ ١٨ ٠

باشعيلية ، وكانا استاذين في محاسبة النفس حتى على الخواطر ناهيك بالأفعال والأقوال ، وعبد الله المعاورى « وكان آية في الزهد واحتمال اذى. النساس » •

ولما نضج تكويته بدأ حياة الأسفار فرحل الى « موزور » للقاء الشديخ أبى محمد الورورى « ومرشانة الزيتون والزهراء وقرطبه وكلها من بدلاد الأندلس ، لكنه لم يقنع بوطنه المحدود فارتحل الى البر الآخر قبل سنة ٥٩٥ هـ الاندلس ، لكنه لم يقنع بوطنه المحدود فارتحل الى البر الآخر قبل سنة ٥٩٥ هـ ١١٩٣ م د وابتغاء لقاء الشيخ العظيم « أبى مدين » الذى أقام مدرسة صوفية في مدينة « بجاية » بالجزائر الآن فذهب الى « بجاية » ومنها الى « تونس » حيث عكف على قراءة « خلع النعلين » للصوف الثائر السياسي « أبى القاسم, بن قصى « الذى قام بالثورة ضد المرابطين « في المغرب » بالأندلس ، وفي أثناء مقامه بتونس تجلى له الخضر » (٣٣) ، ولاشك أن لقاءه بالخضر أضفى عليه بريقا من النور الايمائي ، والاشدراق الروحي الذي أمد محيى الدين عليه بريقا من النور الايمائي ، والالهامات الساطعة والكرامات التي جعلت ملوك عصره يجلونه ، ويحترمونه ، ويكبرونه ويلبون طلبيته ، ويحققون على المؤر رغيبته رضي الله عنه ،

### وفك وفك

ان ابن عربى بفكره الثاقب ، وتفتح بصيرته ، وكثرة تطوافه فى البلاد سرقا وغربا ، ولقاءاته المتكررة بالعلماء ، وأصحاب الرأى تكون لديه فكر يعتد به ، وبستاهل النظر فيه بل الدراسة المستفيضة الواعية حتى يتمكن الباحث من استكشاف عالم صوفى أديب كابن عربى ، ثم الحكم له أو عليه من منطلق. البحث والاستقصاء المجرد عن الهوى والغرض .

« ولم تخل حياة ابن عربي من قلق واضطراب ، وفيها جوانب غامضة ،

<sup>(</sup>٣٣) دراسات في الأدب الصوفي ظلاله في الأدب العربي تأليف الدكتور محمد عبد المتعم خفاجي ح ٢ ص ١٧٠ بـ ١٧١ ط القاهرة ٠

والعوامل التى أثرت فيه متعددة ويهمنى جصرها فى نوعين : اسلامى ، وغير اسلامى ويتلخص الأول فى الكتاب والسنة ، والنظرات الصوفية السسابقة وآراء المتكلمين ، وخاصة الأشاعرة ، وأفكار القرامطة والاسماعيلية واخوال الصفا بوجه خاص ، ونظريات بعض الفلاسفة الاسلاميين وخاصة الفارابي وابن سينا ،

وترجع المؤثرات غير الاسلامية الى الأفلاطونية الحديثة وما اتصل بها من فلسفة الرواقيين ، وفيلون اليهودى ، ووقف طويلا عند الصلة بين أبى مدين وتلميذه ابن عربى وهما صوفيان أندلسبيان التقيأ في « فاس » فتعارفا وتآلفا ، وتأثر التلميذ بأستاذه كثيرا وكانت له منزلة كبيرة نفسه ولعله استمد منه البذور الأولى ، لفكرة وحدة الوجود ، (3٢)

ويتضم لنا أن ابن عربى كان ملتزما بالكتاب والسنة بيد أن شطحات صوفية ، وأفكارا غلسفية كانت تتردد أحيانا على خياله لحصيلته الثقافية المتعددة الجوانب وشغفه يتحصل العلوم ، وكسب المعارف ومقابلة العلماء والافادة منهم عن طريق الدرس مرة ، والخاظرة أخرى •

ومهما قيل في ابن عربي فانه كان يحيط نفسه بسياج من الشريعة الاسلامية ، واذا كان قد بدا منه مايدفعه الى موقف الاتهام بالخوض فيما لا يجوز ، فذلك يمكن حمله على أنه شطحات صوفية ، أو معارف ربانبة وتلك نتيجة طبعية للغلو في المجاهدة والتبتل ، والانقطاع الى الله عز وجل والذاى عن الدنيا وزخرفها ، والزهادة والتقشف والعكوف على العلم وتحصيل المعارف والخشوع لله تبارك وتعالى والكاشفة والمشاهدة .

<sup>(</sup>٣٤) الكتاب التذكارى محيى الدين بن عربى فى الذكرى السنوية الثامنة لميلاده دار الكتاب العربى سنة ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م ألفه لضيف من العلماء ٠

ولقد كانت فيه شيم العلماء الأصلاء الذين يضعون المسائل العلمية على متضدة البحث والتحليل ، ثم يصدرون احكامهم بدقة بعد تريث وتفهم لها ، « والذا اشتبك في جدل أو حوار ... وقليلا ما كان يشتبك ... فهو الهادىء السمح الرحب الأفق والصدر ، فلا يرمى أحدا بالكفر ، وما الى الكفر من تعوت ، والقاب كما فعل الغزالي ، والايقذف غيره بالزندقة والفجور كما صلى ابن تيمية ، بل اقصى ما كان يرمى به سواه واشد مايجرح به خصمه هو أن يقول له في سماحة : لقد قخطأ عقلك ، ولم يخطىء ايمانك « فالايمان عنده في القلب ، أما الآراء فمن وثبات العقول ، (٢٥)

ومع هذا كان ابن عربى يجاهر بان العارف ـ بالغة ما بلغت مرتبته في الفتاء ـ لايستطيع ان يتخلص من نفسه او يمحو منها كل آثار عبوديته ، ومن أجل هذا نصبح العبارف بألا يدعى مقسام الربوبية ، وأن يبقى على عبوديته (٢٦) وهذا دليل على أنه كان متمسكا بالكتاب والسنة وهما طريف العارف بالله ، وسبيل السائك الى الهدى ، فلا ينسى نفسه وعبوديته وأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى مهما وصل اليه من درجات الايمان ، أو حصن من مراتب اليقين ، أو استلهم من الفيض الربانى وعلوم الحقيقة ،

وبهذا يستبين لنا منهاج العارف بالله ( محيى الدين بن عربى ) وهو صوفى عارف في اطار الشريعة الاسلامية السمحة ·

وقد صور ابن عربى العارف الذى جمع بين وحدة الشهود ، ووحدة الوجود فحقق السعادة العظمى في صورة الانسان الكامل ، وقد قبيل انسه واضع هذا الاصطلاح الذى تعمق في معناه بعده ( عبد الكريم الجيلاني ) في كتابه « الانسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر » وهو يمثل كل معانى

<sup>(</sup>٣٥) الكتاب المتنكارى الفه لفيف من العلماء بمناسبة الذكرى المئوبة الثامنة اليلاد محيى الدين بن عبى •

<sup>(</sup>٣٦) فصوص الحكم لابن عربى ح ٢ ص ٨٤٠

الكمال الالهى ، ومن ثم كان أحق الموجودات بأن يكون خليقة الله فى كونه ، وحمو يتمثل فى الأنبياء والأولياء بحقائقهم وليس بأشخاصهم ، وفى مقدمتهم النبى « على " محقيقته وليس بشخصه ، فان جميع الأنبياء يرثون العلم الباطنى عن الحقيقة المحمدية الأنها مصدر كل وحى وكشف والهام ، (٢٧)

أما كيف اجتمعت الصفات المحمدية في محمد والله فيقول ابن عبربي في ذلك «علم أن الله تعالى لما خلق الخلق خلقهم أصناها وجعل في كل صنف خيارا واختار من الخيار خواص وهم المؤمنون واختار من المؤمنين خواص وهم الأولياء ، واختار من هؤلاء الخواص خلاصة وهم الأنبياء ، واختار من الخلاصة النقاوة وهم أنبياء الشرائع المقصودة عليهم ، واختار من النقاوة شرذمة قليلة هم صفاء النقاوة المروقة وهم الرسل أجمعهم ، واصطفى واحدا من خلقه هو منهم وليس منهم ، هو المهيمن على جميع الخلائق جعله عمدا أقام عليه قبة الوجود ، وجعله أعلى المظاهر وأسناها صح له المقام تعيينا وتعريفا فعلمه قبل وجود طينة البشر وهو محمد على الميكاثر والايقاوم وهو السيد ومن سواه سوقة ، (٢٨)

فمحمد عليه الأنسان الكامل على وجه الاطلاق يليه الأنبياء فالأولياء •

وقد النتهى ابن عربى كما انتهى من الصوفية الى وحدة الشهود التى منحقق بالغناء الذى ينكشف فيه السالك التوحيد بمعناه الصوفى بعد استغراق المحب فى محبوبه وفنائه فيه حتى لايرى غير الله •

ولكن الجديد في فلسفة ابن عربي هو نظريته في وحدة الوجود ، وقد عرض نظريته في « فتوحاته و « فصوصه » بشيء من التفصيل ، ومؤداها الى الوجود كله حقيقة واحدة وان تمثل لحواسنا متكثرا في موجوداته الخارجية

<sup>(</sup>٣٧) فصوص الحكم لابن عربي د ١ ص ٥٠ \_ ٥٤ ٠

<sup>(</sup>٣٨) الفتوحات الملكية لمحيى الدين بن عربي ح ٢ ص ٧٣٠٠

أو بدا لعقلنا ثنائيا يتألف من الله وعالم الأعيان ، انه حقيقة واحدة هسى موجودة لذاتها ، وعن وحدة الوجود تفرع مذهبه في الحب الالهي • (٢٩)،

من هذا كله يتبين لنا أن فكره هذا كان نتاج علوم ومعارف حصلها في شبابه الباكر فضلا عن الالهام الذي استمده من طاعته ومجاهداته في العبادة والتصوف والزهد والورع والتقوى •

قهذه المعارف وتلك العلوم لم تكن مقصورة على الدراسات الاسلامية ، والمعارف الفلسفية من الفلاسفة المسلمين ، والاغريق بل لقد امتد باعه الى أبعد من هذا فأحاط بآراء الفلاسفة الطبعيين ، وقد اتجه محيى الدين بن عربى الى اقامة أنصع الأدلة على أن معارفه الفلسفية لم تكن مقصوده على نتاج مشاهير الفلاسفة الاغريق كأفلاطون وأرسطو \_ كما كان شأن أفذاذ المفكرين من المسلمين في ذلك العهد \_ وأنه ذهب في الاطلاع والاستقراء الى ماهـو أبعد من ذلك ، فأحاط بآراء الفلاسفة الطبعيين من الأيقونيين ، والأيليائيين ، وعرف الفروق الدقيقة بين مناهبهم ثم أجملها في عبارات مع موجزة وأضحة فقال : « كذلك الأركان من عالم الطبيعة أربعة ، وباتصال العالم العـلوى بهذه الأربعة يوجد الله مايتولد فيها ، واختلفوا في ذلك على سنة مذاهب وبهذه الأربعة يوجد الله مايتولد فيها ، واختلفوا في ذلك على سنة مذاهب و

فطائفة زعمت أن كل واحد من هذه الأربعة أصل في نفسه ٠

وقالت طائفة · ركن النار هو الأصل ، فما كثف منه كان هواء وماكثف من المهواء كان ماء ، وماكثف من الماء كان ترابا ·

<sup>(</sup>٣٩) الكتاب التنكارى تأليف جماعة من العلماء بمناسبة النكرى. ١٦٤ الفصل السابع / فلسفة الأخلاق الصوفية عند ابن عربى / دكترو المئوية الثالثة ليلاد العارف بالله « محيى الدين بن عرصى » ص ١٦٣ ، توفيق الطويل •

وقالت طائفة • ركن الهواء هو الأصل فما سخن منه كان نارا ، ومأكثف منه صار ماء •

وقالت طأئفة • ركن التراب مو الأصل •

وقالت طائفة • الأصل ركن خامس وليس واحدا من هذه الأربعة ، وهذا المذهب القائل بالأصل الخامس هو الصحيح عندنا وهو المسمى بالطبيعة ، فان الطبيعة معقول واحد عنها ظهر ركن النار ، وجميع الأركان (٤٠)

هذا هو جماع فكر الفيلسوف الصوف العالم المتبحر في العلم ، « محيى الدين بن عربى » • • ثقافة واسعة ، وفكر رحب ، جاء خلاصة معارف اسلامية ، وقيم دينية ، واشراقات روحية ، وفيوضات الهية ، وفلسفات اسلمية واغريقية فلقد عب بنهم من فلسفات الاغريق كافلاطون ، وارسطو كما كان شأن الفذاذ المفكرين السلمين في ذلك العهد ، ولم يكتف بهذا فقهل من موارد الحرى ايضا من فلسفات الطبعيين والايونين ، والايليائيين ـ كما سبق ـ وعرف دقائقها وسبر اغوارها ، وخبر أسررها ، واستجلى ما غمض منها • ووضها بشيق الفاظه ، وناصع عباراته وفخم السلوبه ، وجزيل تركييه • يعد ان صيغها بصيغة صوفية مضفيا عليها عليها من الاشارات والالغاز التي ليعد ان صيغها بصيغة صوفية مضفيا عليها عليها من الاشارات والالغاز التي حق صاحبه فكر خاص سواء اسميناه فلسفة صوفية ، أو تصوفا فلسفيا

### مؤلفاته وقيمتها العلمية:

### مؤلف\_\_\_اته :

ان المواهب غير محدودة ، والاتجاهات كثيرة متعددة وقدرات الموهوب

<sup>(</sup>٤٠) الكتاب التذكارى / محيى الدين بن عربى في الذكرى التسرية النامنة لميلاده الفصل الثامن د ٠ محمد غلاب ص ١٩٠ ٠

تجلى فى نتاجه العقلى سواء فى العلم او الأدب أو الفلسفة أو غير ذلك من. العلوى والمعارف كما تظهر واضحة جلية فى الثقافة ·

وقد نبخ الشيخ الأكبر « محيى الدين بن عربى » فى ثقافات عديدة الدبية وفقهية ، وصوفية وعقدية واشتهر بالثقافة الصوفية حيث بلخ فيها شاوا بعيدا لايشق له غبار حيث انه برز وعلا قدره فى هذا الجانب الروحى ، وكانت مادته بحق غزيرة ، وبحوثه مستفيضة « فلقد الف الشيخ نحوا من اربعمائة كتاب ورسالة •

والطبوع منها هو: « الفتوحات المكية » ، و « محاضرة الأبرار ومسامرة الأخبار » و « فصوص الحكم » و « مفاتيح الغيب » و « كنه مالابد للمريد منه » و « مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم » و « رو حالقدس » و « الأنوار » و « شجرة الكون » و « التدبيرات الالهية في الملكة الانسانية » •

ومن المخطوطات • « الاسرا الى مقام الأسرى » و « التوقيعات » و « مشاه» الأسرار القدسية و « الدعاء المختوم » و « مراتب اللعلم الموهوب » و « مرآة اللعانى » و « مقام القربى في شرح أسماء الله الحسنى » و « حيلة الأبدال » و « اللمعة الذورانية » و « تحرير البيان في تقريب شعب الايمان » • • الى غير ذلك من الكتب المطوعة والمخطوطة التي يطول ذكرها • (١٤)

ويحدث الدكتور ابراهيم مدكور عن ذلك فيقول:

« ولا بن عربى مؤلفات كثيرة صعد بها «بروكلمان» الى نحو مائة وخمسين وقد وضع لها صاحبها فهرسا أعده بنفسه رشر منها حتى الآن نحو سنبن

<sup>(</sup>٤١) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق ـ لمحى الدين بن عربى تحقيق الدكتور ـ محمد عبد الرحمن الكردى «ك» من المقدمة •

كذا وهو خطأ ، والصواب : « خمسين ومائة » د · سرحان ·

مصنفا وبقى أغلبها مخطوطا وفي مكتبات ستانبول قدر منها » (٤٢)

ومعروف أن الشيخ « محيى الدين بن عربى » ترك مؤلفات جمة ،. وخلف مصنفات ضخمة ذوات فائدة كبرى ، وهى تدل دلالة حاسمة على سعة اطلاعه وتنوع ثقافته ، وغزارة معارفه ، ووفرة نتاجه ، وتعدد جوانبه ٠

وفى هذا يقول صاحب الطبقات: « وكان رضى الله عنه يكتب الانشاء لبعض ملوك المغرب ، ثم زهد ، وساح ودخل مصر والسام والحجاز وبلاد. الروم ، وله فى كل بلد دخلها مؤلفات » • (٤٢)

ولقد كان الشيخ محيى الدين اجتماعيا ذا علاقات خاصة مع الملوث والعلماء والأدباء والفلاسفة والمتصوفة ، ولم يك الشيخ متقوقعا أو بمعزل عن المجتمع كمعظم المتصوفة الذين كانوا ينأون عن الالتحام بأفراد المجتمع. ويعيشون في عزلة تامة عنهم وعن الأحداث الجارية حولهم .

ولا ربيم أن التحام الشيخ الأكبر محيى الدين ابن عربى بمجتمعه أفرادا وجماعات وملوكا كان له اثر كبير حيث أفاد منهم ، وأفادوا منه أكثر لغزارة علمه وجم الدب ووفرة معارفه كما أفاد كثيرا ألئك الذين زامندوه والتصقوا به والتفوا حوله ، وكان ذا صيت يدرى في أرجاء الأرض ، وجنبات الدنيا ، حتى عرفه القاصى والدانى بالالتقاء معه أحيانا وبقراءة مؤلفان

ويقول صاحب الطبقات: « وكتبه مسهورة بين الناس ، ولا سيما بأرض الروم فانه ذكر في بعض كتبه في صفة السلطان ، جد السلطان « سليمان. بن عثمان الأول » وفتحه للقسطنطينية » • (٤٤)؛

<sup>(</sup>٤٢) الكتاب التنكارى ـ المقدمة « ط » من مقال الدكنور ابراهيم مدكور (٤٢) الطبقات الكبرى للشعرا في ح ١ ص ١٦٣٠

<sup>(</sup>٤٤) الطبقات الكبرى للشعرانى ح ١ ص ١٦٣ مكتبة محمد على صبيح. وأولاده بالقاهرة ٠

ويقول الأستاذ « عباس العزازى » : « وقد بلغت مؤلفاته خمسمائة كتاب ورايت فى خزانة استانبول رسائل فى أسماء مؤلفاته » (٥٠) وعلى أية حال نستطيع القول بأن « محيى الدين بن عربى « له مؤلفات جمة ، ومصنفات كنيرة تفرق الحصر ، والدليل على ذلك اختلاف الروايات فيما ألف وصنف ، والاختلاف دليل على وفرة مؤلفاته وأنه صاحب فضل على المكتبة الاسلامية الأببية الصوفية الفلسفية .

## قيهتها العلهيسة :

استطاع محيى الدين بن عربى أن يحتل مكانة كبرى بين أهل عصره ومن جاء بعدهم وذلك لنتاجه الغزير ، وتصانيفه الموفورة ذوات القيمة العلمية النادرة ، فلقد كان بحق صاحب مدرسة ، التأليف ، وجامعة فى التصنيف ، لايزال العلماء والأدباء والصلوفية والفلاسفة يستضلون بأنوارها ، ويسترشدون بعلومها ومعارفها ، ويهتدون بهديها ، ويشذبون عقولهم بما جاء فيها من زاد روحى ، ومعرفة جامعة وذلك لأنه « جمع بين سائر العلوم الكونية وما توافر له من العلوم الوهيبة ومنزلته شهيرة ، وتصانيفه كثيرة ، وكان غلب عليه التوحيد علما وخلقا وخالا ، لايكترث بالوجود مقبلا كان أو معرضا ، وله علماء وتباع أرباب ومواجيد وتصانيف » • (٢١)

ومن هذا احتلت مؤلفات ابن عربى ، وتصانيفة مكانة سامقة بين سائر الكتب والمصنفات فهى ذات قيمة علمية لايستطيع التاريخ اغماض عينه عن تسجيلها والاشادة بفضلها ولايتكر ذلك لا حاسد من حساد ابن عربى من

<sup>(</sup>٤٥) الكتاب التذكاري ص ١٣٥ الفصل السادس « محيى الدين وغلاة التصوف « للأستاذ عباس الفرازي ٠

<sup>(</sup>٦٦) تفح الطيب للمقرى تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ح ٧ ص ١١٢ ، ١١٣ ،

المنكرين أو الحاقدين ويهمنا في هذا المجال أن نذكر في وجازة معرفين بأهممؤلفاته واعظمها أثراً ، وأجلها فائدة في الأوساط العلمية والأدبية والصوفية وغيرها حيث انها تنطق بفضله ، وتدل على علمه ، وتفصيح عن أدبه ، وغزارة معارفه ، ورحابة فكره ، وسعة أفقه ، ومنها : \_

# أولا: الفتوحات الكيـة:

لكتاب « الفتوحات » إثر جليل ، ومكانة عظيمة ، كما أنه منهل الطالبين وزاد لمحبى العلم ، وطلاب المعارف الذين يتأيون متعتهم ويبحثون عن زادهم ، في المتناص المعارف ، وتحصيل العلوم • (٤٧)

يقول ابن عربى عن هذا الكتاب « كنت نويت الحج والعمرة غلما وصلت أم القرى القام الله سبحانه وتعالى فى خساطرى أن أعرف الولى بفنون من المعارف التى حصلتها ، فى غيبتى ، وكان أغلب هذه ما فتح الله سبحانه وتعالى عند طوافى ببيته المكرم » •

ويقول ابن عربى أيضا في الباب الثامن والأربعين من « الفتوحــات المكية » : « واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختيار ، ولا عن فظر فكرى وانما الحق تعالى يملى لنا على لسان ذلك الالهام جميع مانسطره ، وقد نذكر كلاما بين كلامين لاتعلق له بما قبله ، ولا بما بعده ، وذلك شبيه بقوله سبحانه وتعالى « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى « بين آيات طلاق ونكاح وعدة ، وفاء » • (٨٤)

ويقول الأستاذ عباس العزازى: « يريد أنه ليس له من الأمر شيء والنما يتكلم دون اختيار ، وبلسان الموحى والالهام تجاسر / ابن عربي / بهذا الكلام وأبدى أن القرآن الكريم مثله ، وقال : « واعلم أن جميع ماأتكلم

<sup>(</sup>٤٧) مقدمة المفتوحات المكينة لابن عربى ٠

<sup>(</sup>٤٨) المصعر السمانق - البياب الثامن والأربعين

به فى مجالستى وتصانيفى انما هو من حضرة القرآن وخزائنه فانى اعطيت مفاعيم الفهم ، والامداد منه ، وهذه دعوى يؤيد بطلانها المخالفات لنصوص الكتاب •

ومثل هذا الزعم ما قاله عن رجل سكير خرج من الخمارة فقال: النا العشرون من شعبان ولست فواصل شرب ليلك بالنهسار ولا تشرب بأكسواب صدغار فان الوقت ضاق عن الصسغار

فسمعه عابد فتاثر بما قال ، وهام فى البرية حيث فهم غير ما هـــو مفهوم من لفظ الشعر ، وبأمثال هذا يريد أن يقول لمن يعارضه « انما أنت محدث « فاستمع لاتفهم ما فهمت فليس لك الا القبول والاذعان » (٤٩)

وهذا القول ان دل على شيء فانما يدل على أن كتاب الفتوحات ألفه ابن عربى وهو في قمة الطاعة لله سبحانه وتعالى ومصدره روحانية صافية ، فقد صنفه في « أم القرى » بجوار البيت الحرام ، وعجب فان الحق تبارك. وتعالى بيقول : واتقوا الله ، ويعلمكم الله » • (.ه)

# حول الكتاب وتاريخ تأليفه وقيمته العلمية:

وليس ثمة شك في أن الكتاب « الفتوحات المكية » من وضع ابن عربي وأنه بياً في تصنيفه بمكة عام ٩٩٥ ه وأتم سفره الأول تقريبا في تلك السلة نفسها فيما عدا فصلين أضافهما فيما بعد ، ثم تابع تأليف الأسفار الباقية وهو يصرح في آخر الفتوحات بأنه كتب منها نسخة ثانية بخط يده وفرغ منها تسخة ثانية بخط يده وفرغ منها ٢٣٦ ه ٠٠ أي قبل وفاته بعامين ٠

<sup>(</sup>٤٩) الكتاب التذكارى ـ مقال للأستاذ / عباس العزازى ص ٣٩ ...

<sup>(</sup>٥٠) سورة البقرة آية « ٢٨٢ » ٠

وأعتقد أن « كتاب الفتوحات المكية » كان صدى لعصره ، وثمرة من ثمار الأحداث التي سادت العالم الاسلامي وقت تأليف و وقد بلغيت الثقافة الاسلامية قمتها في القرن السادس للهجرة و فتنوعت فنيون الأدب وتعددت مدارس النحو واللغة ، وأنت علوم الطبيعة والرياضة أكلها ، وبدت الفلسفة الاسلامية في أكمل صورها ، وساد المذهب الأشعري ، وأصبح تقريبا عقيدة السلمين عامة شرقا ومغربا ، واستقرت المذاهب الفقهية ، وأخسدت تسيطر على جميع مظاهر الحياة الاجتماعية في العالم الاسلامي ، وكسان للصوفية أدبهم وتعاليمهم ، وطرقهم وأتباعهم ، فالتف حولهم من التف ، وتأثر من تأثر وفي نتاج كل أولئك غذاء والهر ومتنوع أغاد منه أبن عربي ونهل من حياضه ، وكان له شأن في موسوعته الكبرى « الفتوحات » و

يقول الأستاذ أحمد أمين: « صرح ابن عربى بأن الفتوحات نسختين الأولى: بدأها بمكة عام ٥٩٩ ه وأنهاها عام ٦٢٩ ه ، والثانية بدأها بدمشق سنة ٦٣٢ ه وأنهاها سنة ٦٣٦ ه وذكر أيضا \_ وهذا مهم جدا \_ أن التسخة الثانية تحوى زيادات لاتوجد ، في النسخة الأولى ، كما أن فيها حنفا بكامله في النسخة الأولى .

بناء على هذا التصريح والبيان نعلم أن النص الكامل للفتوحات لايوجد في النسخة الأولى وحدها ، ولا في النسخة الثانية وحدها بل فيهما معا ، ومن ثم كان الحصول على نصى النسختين الأولى والثانية للفتوحات المكية ضرورة علمية مطلقة من أجل انبات النفى الكامل والنهائي لهذا التراث الفكرى والروحى الثمين (٥١)

وقد تبين لنا بعد البحث والدراسة أن الأصول الخطية الآنفة الذكر

<sup>(</sup>٥١) ظهر الاسلام لأحمد أمين ح ٢ ص ٧٨ الطبعة الثالثة نشر مكتبة النهضة المصرية سنة ١٩٦٢ م ٠

اللتى اعتمدنا عليها فى هذه النشرة الجديدة للفتوحات • الأول منها الذى هـ و بقلم ابن عربى نفسه ، يمثل النسخة الثانية والأخيرة للكتاب فى حين ان الأصلين الآخرين يمتلان كلاهما النسخة الأولى له كما نوهنا بذلك بقلـم أتباعه • أحدهما كتب أثناء حياته ، وثانيهما بعد وفاته • (٢٠)

ونحن نرجع أن الأحداث السياسية كانت ذات شان بارز في تاليفها ولعلها وجهت اليها ، ودفعت صاحبها الى تأليفها • فقد كان العالم الاسلامي يحيا حياة سياسية لاتتعادل مع مجده الثقافي ٠٠ اذ كانت تهدده اخطار متلاحقة في المغرب والمشرق خلال المدة اللتي عاش فبيها بابن عربي وأحس بها في اعماقه فزا من في الغرب تلاثة من خنفاء الموجدين هم • يوسه ف بن يعقوب « ٥٨٠ هـ ، ويعقوب المنصور « ٥٩٥ هـ » ومحمد الناصر « ٦٠٠ هـ » ، وإذا كان الأولان قد فازا بنصر باهر وحظيا بقدر قليل من الجلال والعظمة • فان مولة الموحدين بمات تنهار على أيدى الثالث ، فتألب عليها ملوك اسبانية وأمراؤها ، وهزموا جيش الناصر هزيمة منكرة عام « ٦٠٩ » ه ثم أخنت المن الاسلامية الكبرى تسقط في يد الأعداء مدينة تلو أخرى فسقطت الى غير رجعة قرطبة « عام ٦٣٤ ه » وبلنسبة « عام ٦٣٦ ه وكل ذلك في حياة « ابن عربي» وتلتها مدن أخرى بعد موته • ولم يكن المشرق سياسيا أحسن حالا من اللنرب فقد طحنته حروب صليبيه شبت فيه قبل أن يصل اليه « ابن عربي » بمايزيد على مائة سنة ، واستمرت بعده ثلاثين سنة اخرى ، وكتب هو نفسه عام « ٦٠٩ ه » من بغداد الى السلجوقين في آسية الصغرى يستحثهم على مقاومة الصلبيين ، ورد عدوانهم على المسلمين ولم يقف الأمر عند هذابل شهد « البن عربي » في المشرق خطرا أخر أعظم ، هــو خطر المغول الذين زحفوا

<sup>(</sup>٥٢) الفتوحات المكية \_ السفر الأول تحقيق وتقديم د ٠ عثمان يحيى تصوير ومراجعة د ٠ ابراهيم مدكور \_ الهيئة المصرية العامة للكتاب سينة ١٩٣٣ هـ ١٩٧٢ م القاهرة ٠

بجحافلهم على العالم الاسلامي في مطلع القرن السابع الهجرى فأهلكوا الحرت والنسل ، وقضوا على الخلافة العباسية واحرقوا بغداد بما فيها من نقائس وتخف عام « 707 ه » بعد موت « ابن عربي » بنحو ثمانية عسر عاما •

وكانما شاء الشيخ الأكبر أن يجعل من فتوحاته مصباحا يضى، هذا الظلام الدامس، ومشعلا يهتدى به المسلمون، وركنا يلجاون اليه في ساعات الخطر وما ان ألف هذا الكتاب حتى القبل عليه التلاميذ والأتباع يقرأونه ويتدارسونه وليس « الفتوحات » بالمسهل القراءة هومع ذلك تعلق به المريدون والمحبون، وتناقله الخلف عن السلف ، (٥٣)

ويعد كتاب « الفتوحات الكية » خلاصة للمعارف الصوفية والفكرية في الاسلام الا أن الانتفاع بها ليس متوافرا لغير الباحثين التخصصين • فمنهج الكتاب لايشبه المناهج المعتادة لامن حيث خطته العامة ولا من جهة العرض والسياق • بل ان عناوين الكتاب نفسه أمور رمزية لاتكشف عن محتواها الحقيقي •

انه \_ أعنى \_ « الفتوحات المكية » أشبه شيء بالغاية العذراء التي يضن زائرها في مسالكها اللاحبة ، وحراجها الكثة المنبعة · (٥٤)

### قيهته العلهيـــة:

والفتوحات المكية احدى روائع الفكر الانساني ، وأثر فريد في الدراسات

<sup>(</sup>٥٣) الفتوحات المكية لابن عربى ـ السفر الأول ص ٢٨ ، ٢٩ مقدمة السفر الأول تحقيق د • عثمان يحيى تصدير ومراجع د • ابراهيم مدكور الهيئه المصرية الكتاب ١٩٣٢ هـ ١٩٧٢ م القاهرة •

<sup>(</sup>٩٤) الفتوحات المكية ص ٢٠ السفر الأول يحقق د ٠ عثمان يحيى تصدير ومراجع د ٠ ابراهيم ممكور ٠ الهيئة الممرية العلمه للكتاب سينة ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م القامرة ٠

الدين عامة ، والاسلامية خاصة ٠٠ وهو تناج الشيخ الأكبر « محيى الدين بن عربي » وما أغزره !! • انه يجمع آراءه ونظرياته المختلفة ريكاد يشتمن على كل ماورد في مؤلفات الأخرى ٠٠ وقد مضى في وضعه وتمحيصه ثلاثين عاما أما مايزيد فأودعه نمار درسه وبحثه ، ويسجل فيه ما أطمأنت اليه نفسه ، وما استقر عنده رأيه ، ويمكن أن يعد أيضا خلاصة المحارف الباطنية في الاسلام لعهده ، وقد عرض فيه « ابن عربي » لآراء المتصوفين السابقين ، وعالج مشكلات الفكر الباطني على ختلافها سواء أنبتت فى الاسلام، الماسقين من مصادر أجنبية فهو ثمرة جامة لناحيتين مختلفتين ومتكارلتين •

ان هذا الكتاب يعرض فكر الشيخ الأكبر في اطار من تراث الفكر الباطني في الاسلام عامة • اشبهه بموسوعة ثقافية روحية فيها علم وفلسفة وقصص وتاريخ وتفسير وحديت وأدب وسلوك وتأملات ومكاشفات وهو دون نزاع أكبر مؤلف عربى في التصوف وصل الينا • (٥٥)

نماذج منه : كتب تحت العنوان الآتي

### تاملات في الحقيقة الوجودية:

« الحمد الله الذي أوجهد الأثنياء عن عدم وعدمه و وأوقف وجودها على توجيه كلمه ليتحقق بذلك سر حدوتها وقدمها من قدمه ونقف عند هدا التحقيق على ما أعلمنا به من صدق قدمه و فظهر سبحنه وظهر وأظهر ما بطن ولكنه بطن وأبطن وأثبت له الاسم الأول وجودا عين العبد وقد كان له ثبرة وأثبت له الاسم الآخر تقديرا لفناء وقد كان قبل ذلك ثبت و فلولا العصر والمعاصر ، والجاهل والخابر ، عرف أحهد معنى اسه الأون

<sup>(</sup>٥٥) ص ٢٧ من مقدمة السيفر الأول المفتوحات المكية تحقيق د ٠ عثمان يحيى تصدير ومراجع د ٠ اباهيم مدكرو سنة ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م القاهرة ٠

الآخر ، ولا الباطن والظاهر ، وان كانت أسماؤه الحسنى على هذا الطريق الأسنى ولكن بينها تباين في المنازل ـ يتبين ذلك عندما تتخذ وسائل لحاول النوازل فليس عبد الحليم هو عبد الكريم وليس عبد الغفور هو عبد الشكور فكل عبد له اسم هو ربه ، وهو جسم ذلك الاسم ، قلبه ، (٥١)

« عن عدم » الأشياء موجده عن عدم لا من عدم ، ففى الحالة الأولى اليجادها هو انتقالها من طور الكمون « وهو الوجيود بالقوة ، ويستميه ابن عربى » الوجود العلمى « الى طور الظهور وهو : الوجود العينى أو الوجود بالفعل » أما في الحالة الثانية » وهو الايجاد من عدم « فهو تصور غير صحيح عقلا ، لأنه يقضى الى نفس الموجد نفسه وعدمه أى عدم العدم وهو الوجود الغيبى في حضرة العلم الالهى الذي هو العين الثانين لكل موجود بالفعل ، فظهر وأظهر ، ظهر الأولى بمعنى الظهور وهو تجليات الحق في كن شيء ، وظهر الثانية بمعنى الفلبة والاقتدار ، وهو ظهور الحق على كيل شيء ، وما بطن ، أي مابعد ولكنه بطن أي خفى ،

### مسألة : كان الله ولاشيء معه ٠.

فأقول بما أعطاه الكشف الاعتصامى : ان الله كان ولاشىء معه الى هنا انتهى لفظه \_ عليه السلام \_ وما أفى بعد هذا فهو مدرج فيه وه\_\_و قولهم : « وهو الآن على ماعليه كان \_ يريدون فى الحكم و « الآن ، و كان » أمران عائدان علينا \_ اذ بنا ظهرا ، والآن وكان وأمثالهما وقد انتفت الناسبة ، (٧٠)

## نهوذج آخر ۲۰ قال: ...

« فالرهِ ح معذور فى تعشقه بهذه المحسوسات فانه كما تبين مطاوبة فيها فهى منزل محبوبه •

<sup>(</sup>٥٦) المصدر السابق نفسه ص ٤١ ، ٤٢ ح ١ ٠

<sup>(</sup>٥٧) ص ٨٩ ح ٣ من المسفر الأول من الفتح المكي د ٠ عثمان يحيى \_ البراهيم مدكور ٠

أمر على الديار ديار سلمي

اقبل ذا الجدار وذا الجسبدارات ولكن حب من سسكن الديسارا.

# وقال أبو اسحق الزوالي - رحمه الله -

يا دار ان غيزالا فيك تيمنى لله درك ما تحريب يسادار لو كتت أشكو اليها حب ساكنها انن رأيت بناء الدار ينهسار

فأفهموا \_ فهمنا الله واياكم \_ سرائر كلمة وأطلعنا ، واياكم على خفيات عبوب حكمه » • (٥٨)

## نمسوذج ثالث!

# مسألة الوصول اليه به وبك :

« من أردت الوصول اليه لم تصل الا به وبك : بك من حيث طلبك ، وبه لأنه موضع قصدك ، فما لألوهة تطلب ذلك والذات لاتطلبه ٠

يريد الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى أن يقول: الوصول الى الله سبحاته وتعالى لايتاتى الا بالمجاهدة من العبد ، مع قصد حسن بغية الصفاء الروحى ، والشفافية والنورانية التامة حتى يحظى بالمكاشفة والمشاهدة وذلك فطلب العبد الراغب في الترقى الى معارج الحب الالهى ، والاشراق الربانى ، وينل الدرجات العلا عند الله سبحانه وتعالى ، والفوز بجنات عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين .

## ثانيا: فصوص الحكم:

وهذا كتاب ثان من اشهر وأهم كتبه ، وأجل ما اشتهر به من مؤلفات · ثار حوله جدل كتير ، واختلف الناس فيه ردا وقبولا ، فبعضهم اثنى عليه.

<sup>(</sup>٥٨) الفتوحات المكية ٧ ص ٣٤٠ السفر الأول تحقيق د ٠ عثمان يحيى تصدير ومراجع د ٠ ابراهيم مدكور ١٩٧٢ م القاهرة ٠

وتلقاه بحسن القبول ، وشرحه وتلقاه آخرون بالانكار والتكفير ، فصنف الشيخ « ابراهيم بن محمد الحلبى الخطيب بجامع للسلطان « محمد » المتوف سنة ٩٩٦ ه كتابا في رده أسماه « نغمة الذريعة في نصرة الشريعة » يعدد في كتاب فصوص الحكم « القيل والقال ، وكثر النزاع والجعل فالأولى تسرك النظر فيه ، وعدم الالتفات اليه تأسيا بقوله عليه الصلاة والسسلام » دع مايريبك الى مالا يريبك » •

وعدد الأستاذ « محمد طاهر رفعت البرسوى » فى كتابه « ترجمه حال وفضائل الشيخ الأكبر » محيى الدين اتنين وأربعين شرحا على الفصوص وعد من شراحه « صدر الدين القنوى » المتوفى سنة ١٧١ ه •

#### ثالثا: « محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار »

هذا الكتاب واحد من كتب السمر التي كان يحو العلماء الملمين إن يكتبوما في اسلوب سهل ومادة مشوقة تجمع جملة من القصص الطريفة ، والمواعظ الحسنة ، قصدا التي تهذيب الأخلاق ، وبث الخصال الحميدة ثم الترويح عن النفوس .

ولقد كان كل عالم من هؤلاء يعكس من روحه ومن ثقافته التي اشتهر بها على مؤلفه في هذا النوع من الأدب ·

فالجاحظ وهو اكبر أدباء العربية الذين كتبوا فى أسب السمر تحس فى كتبه نبوح الجعل والالتزام بالمنطق وجدود العقل وذلك يرجع الى كونه واحد من علماء المعتزلة الذين التزموا بهذا المنطق فى تفكيرهم •

اما العبرد فلكونه عالما من علماء النحو واللغة نرى ثقافته واضحة فى كتابه « الكامل » الشهير فهو يبدأ كل باب من أبوابه بمسألة نحوية أو لغوبة ثم يستطرد منها بعد ذلك الى التوادر والظرف •

. .

وهذه مسالة طبعية لو ذهبنا نستقصيها لطال بنا الحديث ، وهسى الاتشذ في كتابنا هذا « محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار » الذي حشد فيه النسيخ الأكبر معلومات تاريخية قيمة لاتقل عما أورده ابن قتيبة في كتابه « المعارف » الشمهير ثم مادة طريفة من النوادر الأدبية ، والحكايات السلبة قلما بيجتمع كلها في كتاب واحد ، جمعها السيخ من ثمانية وثلاثين كتابا من عيون الكتب ذكر أسماءها في مقدمته ، وقد جمع هذه المادة وضمنها كتابه حسب منهج التزمه وشرحه بقوله : « فاني أودعت في هذا الكتاب ضروبا من الآماب وفنونا من المواعظ والأمثال والحكايات النادرة ، والأخبار السائرة ، وسير الأولين من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، والامم وأخبار ملوك العرب والعجم ، ومكارم الأخلاق ، وعجائب الأفلاك والآفاق ، وما رويناه من الأحاديث النبوية في ابتداء هذا الأمر وانشاء العالم وترتيبه ، وما أودع الله فبه من عجائب الصنع وبديع الحكمة وسردت فيه نبذا من الأنساب وفنوما من مكارم ذوى الأحساب، وحكايات مضحكة مسلية مالم تكن للدين مفسدة، مما تستريح النفوس اليها عند ايرادها مما لا أجر فيه ولا وزر ، ونزهت كتابي هذا عن كل هجاء ومثلبة وضمنته كل ثناء ومنقبة ، والذا كانت الحكابة المضحكة في رجل وقور مشهود من العل الدين والعلم ، لهفوة صدرت منه ضحك لها الحاضرون أو فعلة بدت منه من غير قصد منه اليها ، فاذكرها لما فيها من الرالحة للتفس ولا أسمى الشخص الذي ظهر عليه ذلك حتى تترافر حرمته ۰۰

وكذلك سكت فى كتابى هذا عما شجر بين الصحابة رضى الله عنهم لما يتطرق للنفوس من الترجيح والتجريح ، وغاية ما أذكر لضرورة ثناء ومنقبة ومحمدة غمدار هذا الكتاب على هذا الفن وماشاكله » (٩٩) ٠

<sup>(</sup>٥٩) مطاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار الحيى الدين بن عربى ح ١ تحقيق مرسى الخيولى ، ط ، سينة ١٣٩٢ هـ ـ ١٩٧٢ م معهدد المخطوطات المنظمة العربية المتربية والثقافة ، ،،

على أنه من الملاحظ بعد ذلك أن الكتاب على الرغم ما يزخر به من مادة شاريخية يغلب عليه الطابع الصوف ، وتكثر فيه عظات الأولياء ومجاهداتهم وكراماتهم ، وهي كما يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى : « قد لاتلائم تيار الحياة المتدفق ، وسياقها الجبار الذي لايرحم ، وظواهر الخال تدل على أن من أوغل في طريق هؤلاء الأولياء نبخته الحياة خارج التيار ولكنها على الرغم من ذلك كله علامات في طريق الخياة ، ومنارات تضيء للانسان في ظلمات الحس، ونداءات حارة قوية تنبه الى الجانب الآخر في الانسان من جانب الروح الصافية المشرقة الرفافة في نور الحق والخير والجمال ، (١٠)

ويخالف الباحث رأى الدكتور عبد الرحمن بدوى تلميذ المستشرق لريس ماسينبون «: والذى تأثر به كثيرا : من قوله هذا ، حيث ان الكتاب ذخيرة قوية ، ضم بين دفتيه معلومات ومعارف ، وعظات ومناقب للعارفين ، وكرامات للواصلين ، وهى ملائمة وتلائم كل عصر خاصة هذا العصر الذى نعيشه عصر الزحام والتكالب المادى ، والتطاحن والجرى المذمل وراء المادة والتى أصبحت لا تحقق مطامع البشر في الحياة الدنيا ، وما يصبو اليه الناس من آمال عراض ،

هنا نجد الراحة والهدوء ، والسكينة ، والأمان ، والطمانينة في التدين الداعي الى الزهد في الدنيا ، والاعراض عن بهرجها الكاذب ، وزخرفها الخداع « قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولاتظمون فتيلا » (١١) ويرى الباحث أن الدكتور « بدوى » ناقض نفسه فهو بعد أن قرر عدم ملاءمة هذه الأشياء وكائنه يريد انكارها وجحدها وعدم الاعتراف بها أراه قد عاد

<sup>«</sup> محيى الدين بن عربى » في الذكرى المتويه الثامنة لميلاده ص ١١٥ ٠ مع تصرف ٠ الدين بن عربى » في الذكرى المتويه الثامنة لميلاده ص ١١٥ ٠ مع تصرف ٠

<sup>(</sup>٦١) سورة النساء آية (٧٧)

وراى انها علامات في طريق الحياة ، ومنارات تضىء للأنسان في ظلمات الحس ، ونداءات حارة قوية تنبه الى الجانب الآخر في الانسان جانب الروح الصافية المشرقة الرفافة في نور الحق والخير والجمال ومالى اراه لايريب الاعتراف صراحة بأن الاسلام والتصوف بروحانيته ، ودعوته الى الزهد ، والاعراض عن الدنبا يريح النفس ويثلج الصدر ، ويجعل الرء يقنع بالقليل وهذا الجانب الروحي هو الذي يجعل الانسان مشرق النفس راضيا مطمئنا في جميع الأحوال راضيا بالقضاء والقدر خيره وشره ، حلوه ومره ، بينما نرى شعوبا في دول ملحدة أو فاسدة كالسويد مثلا بونسبة دخل الفرد فيها عالية توجد فيها نسبة انتخار تقوق ، كل الدول وما ذلك اللا أنهم يفتقدون روحانية الاسلام وتسليم السلمين ورضاهم بما يجرى عليهم ، وما قدر لهم مؤمنين بقول الحق سبحانه : « قل كل من عند الله » ( الله ) المدول الحق سبحانه : « قل كل من عند الله » ( الله )

#### رابعا: « لطائف الأسرار »

لؤلفه الشيخ الأكبر « محيى الدين بن عربى » والكتاب اصلا يدور حول الصلاة واسرارها ، وانوارها ، وصلتها بالله وبالملأ الأعلى ، وأثرها في الكون والانسان ، رمافي فرائضها وسنتها ، وآدابها ، وحركاتها من معان صوفية وأسرار الهية ، ومشاهد غيبية ثم تتسع هذه المعانى في قلم « ميحى الدين » الذي يكتب عن الهام ملكي وعن نقث في لقلب علوى ، فيطوف بنا في رحلات نوقيه سمارية حول أرواح الكواكب ، ومنازل الملائكة ، ومقامات الأنبياء والهامات الأرواح والصراع المسلوب بين الخير والسر ، هاذي الصراع الذي يشتبك فيه العالمان العلوى والسفلي ، ثم تتسع هذه المعاني وتتسع ، حتى تشمل الرسالات لسماوية كافة ، وحتى تحيط بأسرار التصوف ومقامات ، وعلومه ومعارجه ، وهو تارة يخاطب « اصحاب الأنواق والمواجيد فترى الالهام والخيال ، والكلم الروحي الطيب الرائع ، وتارة يخاطب رجال فترى الالهام والخيال ، والكلم الروحي الطيب الرائع ، وتارة يخاطب رجال فترى الالهام والنظر ، فترى العلم والفلسفة ، ثم يصعد محلقا في آفاقه هو كعهده في

<sup>( ﴿</sup> سورة النساء ٠

كل ما يكتب ، فترى علما وذوقا وفتحا هو علم « محيى الدين » وذوقه وفتحه فحسب .

انه الكاتب الملهم ، وشيخ التصوف الأكبر ، لايكرر مايقول غيره ، ولايكتب من الأفق الذي تصعد اليه اجنحة سواه ·

انه نسيج وحده فيما يكتب ، وفيما يدير حوله الحديث ، وفيما يتناول من دقائق ورقائق وأذواق ومواجيد .

ومحيى الدين قوى الخيال قوة تذهل قارئه وتحيره وهو يملك مع خياله العبقرى ناصية البيان امتلاكا يجعله يتلاعب بالألفاظ ، وبالصور البيانية ، وبالمصنات اللفظية تلاعبا رائعا فخما ، وهو فوق هذا وذلك يكتب عن املاء باطنى ، ونفث روحى كما يقول :

فاصرف الخاطر عن ظاهرهـا والطلب الباطن حتى تعلما (١٢)

ومحيى الدين يقدم مذهبا روحيا متكاملا فيما يكتب ، خاصا به يستمده من تحليقه بعيدا عن آغاق الناس ، انه يعيش مرتفعا في عالم الأنس والقرب والنوق والشناهدة ومن هذا الأفق يتلقى ما يتلقى .

فما نظرت عينى الى غير وجهه ولا سمعت أذنى خلاف كـــــلامه

وفى هذا الكتاب تتجلى فلسفة « محيى الدين » فهو مزاج من كتاببه الكبيرين : « الفتوحات المكية » و « الفصوص » وقد ألفه بعدهما ، فهو بستشهد فيه بهما ، ويقول الكاتب الأسباني « آتحل جنتالت « انه آلفه في

<sup>(</sup>٦٢) تنزل الأملاك من عالم الأرواح اللي عالم الامسلاك أو لطائف الأسرار لمحيى الدين بن عربي مستحقيق ١٠ احمد زكي عطية ، طه سرور ط الأولى ١٣٨٠ هـ ١٩٦١ م ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي ص ٢ ، ٣

« قونية » فى أوالخر حياته ويسجل الكتاب أيضا آراء « محيى الدين » فى القضايا الفكرية الكبرى من علمية وذوقية ، وفى الكتاب اشارات الى رقائق ومعان من المقامات والأحوال الروحية ، أضمرها محيى الدين » فى كلامه اضمارا ، دون ايضاح أو بيان اعتمادا على أنه يكتب لأصحاب الأذواق • (٦٢)

### نموذج من الكتاب:

يقول في الباب الثالث وهو يتحدث عن الشريعة : « ودع ما قالت العدوية فانها ذات حال في العبودية ، ضربها ركن الجدار فاتماها ، وليم تحس به وقالت : شغلى بموافقة مراده فيما جرى ، شغلنى عن الاحساس بما ترون من شاهد الحال ، فقد اقرت بشغلها ، وأعربت بشاهد حالها فانتبه ، • (١٤)

ومثال آخر لتلك الرقائق الذوقية ٠

يقول « محيى الدين » وهو يتحدث عن أسرار اقامة الصلاة : « ياعقل ربك قد دعاك الى الدخول عليه ، والوقوف بين يديه ، فتسوك بعود أراث تفاؤلا فان الفأل مشروع ، فهو خير من سبعين صلاة ، وفي رواية من أربعمائة كما جاء في الموضوع فالزم الأدب ، واحضر مع النسب ، فان علم النسب يوجب أدبك ، ويتهج مذهبك ، وهذا أنت خلف الباب تريد رفع الحجاب فقل ، الله أكبر ، ، النع ، (٢٥)

وليس المقصود التسوك بعود الأراك ، وهو العود المستعمل في سنة السواك • وانما هو يكنى عن الرؤية والمساهدة فكأنه يقول ياعقل ربك قد دعاك الى الدخول عليه ، والوقوف بين يديه في الصلاة ، فاقتد بسنة

<sup>(</sup>٦٣) لطائف الأسرار لمحيى الدين بن عربى ص ٤٠٠

<sup>(</sup>٦٤) المصدر السابق ص ٤٦ الباب الثالث ٠

<sup>(</sup>٦٥) لطائف الأسرار ص ١٨٨٠

الرسول ، واجعل صلاتك عن مساهدة فترى رب الوجود ، وأنت بين يديه بقابك صلاتك مفاجاة ومكاشفة مبصرة \_ اعبد الله كأنك تراه \_ فان فعلت، فانها صلاة خير من سبعين صلاة •

وهكذا يحلق بنا الشيخ الأكبر « محيى الدين بن عربى » في هذا الكتاب الذي يقول عنه : انه أودع فيه لطائف الأسرار ، وأضواء الأنوار والسلم تد بناه على اللغز والرمز ، وقد تعمد هذا سترا للمعاني الالهية ، في هدذه الألغاز الخابية ، غيرة من علماء الرسوم ، وعقوبة لهم من أجل اتكارهم ، ولأنهم لم يدركوا ثمة من روائح الححقائق .

ويقول أيضا في وصفه: « أن كل لفظ في هذا الكتاب لم يكتب الا لمعني وسعر (٦٦): ومن هنا سمى بلطائف الأسرار ٠

### خامسا : « كتاب الجـــلالة »

هذا الكتاب طبع بالهند سنة ١٩٦١ ه في مطبعة جميعية دار المعارب العثمانية ، وفي خزانتي مخطوطه منه ضمن مجموعة ، وورد ذكره بين أسماء مؤلفاتة ، فلا يخطر على البال أنه مدسوس ، بل نراه منسجما وآراءه الأخرى ومطالبه في أن البارىء تعالى موجود أو غير موجود ، وفي صفاته ، وحمل يجوز نفيها أو اثباتها والايخلو من طمطمانيات التعمية ، وفيه أن الله تعاني أصل الموجودات أي : « الأعيان الثانيه » ولا يوصف أو ينعت ، ولايصح أن يسمى بناسم الله ، كما أن صفاته لايصح ذكرها سواء قيل التعينات أو بعدها فذلك تجسيم بالوجه الذي ذكرنا نقلا عن كتاب « سمط الحقائق » وبحورته لاتختلف عن بحوث ابن عربي ، وفيه مايكفر به لانكاره الوجود وبحورته لا أقرل موجود والصفات كذلك تصريح بأنه لا ينبتها ولاينفيها ،

<sup>(</sup>٦٦) لطائف الأسرار لابن عربي ص ٥، ، ٦ تحقيق أحمد زكى عطية ، طه عبد النباقى سرور الطبعة الأولى سفة ١٣٨٠ هـ ١٩٦١ م دار الفكر العسربني آ

وانما يصعد بأنها فى حالة الأعيان الثابتة لايصح وصيفها أو نعتها بأى نعت والا كان ذلك تجسيما ، وبعد التعيينات ، فهى لايصح وصفه بها لأتها زائلة أو غير ثابتة ·

مذذا ومؤلفاته الأخرى كثيرة وعلى هذا الاتجاه · (١٧)

## سادسا: « كتاب الكنه فيما لابد للمريد منه » •

وفى هذا الكتاب يبين ، محيى الدين بن عربي » المسلاح الذى يجب ان يتسلح به المريد ليقى تفسه السوء ، ويعصمها من الزلل ، ويناى بها عن الخطا فيقول : « ثم يجب عليك ايها المريد توحيد خلقك وتنزيهه ، ومايجوز عليه سعحانه فلو ثم اله ثان مع الله لامتنع وقوع الفعل من الإلهية لاختلاف الارادة وجودا وتقديرا ، وفسد النظام وذلك قوله تعالى « لم كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصيفون » • (١٨)

ويمضى « محيى الدين » في هذا الكتاب مرشدا ومعلما لمريديه فيعرفهم أن الواجب بعد الايمان بالله ، الايمان بالرسل وحب الصحابة رضه والله تعالى عليهم فيقول : « ثم بعد ذلك أيها المريد يجب عليك الايمان بالرسل صلوات الله عليهم وبما جاءوا به ، واخبروا عنه ، أنه عز وجهل أعظم واجل مما علمت وجهلت ثم حب الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ، ولا سبيل لتجريحهم البتة ، ولا الطعن فيهم ، ولا اللعن فيهم ، ولاتفضين احد منهم على الآخر الا بما فضله ربه في كتابه العزيز ، أو على لسان نبيه على ، ويجب عليك تعظم من عظم الله تعالى ورسوله ، ثم التسليم المعل هذه الطريق فيما يحكى عنهم من الحكايهات ، ونرى محيى الدين بن عربى ينصح بالزهد في الدنيا وعدم التكالب عليها ، والا يتقرب احسد بن عربى ينصح بالزهد في الدنيا وعدم التكالب عليها ، والا يتقرب احسد

<sup>(</sup>٦٧) مقال للأستاذ عباس العزازى من الكتاب التذكارى من فصل المعنوان مجيى الدين وغلاة التصوف » ص ١٤٢ ٠

<sup>(</sup>٨٨) سورة الأنبياء آية رقم (٢٢) ٠

من أبواب السلطان ، ولا يصاحب المتناسفين في الدنيا فانهم ياخذون ثيابك عن الله تعالى ، فازن اضطرك أمر الى صحبتهم فعاملهم بالنصيحة ولاتفشهم فانك تعامل الحق سبحانه وتعالى • (١٩))

ويستمر محيى الدين في نصائحه في هذا الكتاب فبقول : « وعليك بلزوم الذكر والاستغفار ان كان عقيب ذنب محاه وازاله ، وان كان عقيب طاعة واحسان فنور على نور « وسرور على سرور ، فان الذكر أجمع للهمم وأصفى المخاطر ، فان سئمت فاتنقل الى تلاوة كتاب الله مرتلا بتدبر وتفكر وتعظيم وتنزيه • وسؤال عند آية السؤال ، وخرف وتضرع عند آية خوف ووعيد واعتبار فان القرآن لايسام قارئه لاختلاف المعانى فيه ، وهسدا الكتاب على وجازته ، وظلة صفحاته يحمل كبير المعانى ، وجليل الفوائد ، وعظيم التوجيهات التى تنفع المسلم في دلياه وتسعده في أخراه • (٧)

## قبوتها العلوبية:

مما سبق يتبين للباحث أن لمؤلفات « محيى الدين بن عربى » قيمة كبرى وفائدة جمة لملحوت من أفكار ، ومعارف تنم عن ثقافة واسعة وأفق وحب في ميدان العلم والمعرفة والتأليف والتصنيف ، فلقد كان نتاجه غزيرا ، وقيما موفورا وتعددت تآليفه ، وتشعبت تصانيفه ، فألف في الأدب شعرا ونثرا ، وفسر القرآن الكريم ، وكتب في التصوف ، الى آخر مؤلفاته التي تستعصى على الحصر ، وكانت لهذه المؤلفات ، وتلك المصنفات قيمة علمية ، أفاد منها علماء عصره وريدوه ، فتمرسوا بأساليبها ، واحتلبوا لمبانها ، وشربوا من سلافها ، وذلك التراث الغتى بالمعارف ، وتلك الطريق التي غصت بالعلوم الكسيدية ، والوهبية ، والتي عرفت بالطريقة « الأكبرية » والتي تخرجت فيها أجيال متتابعة جيلا بعد جيل حتى رأينا من بين المتخرجين في تخرجت فيها أجيال متتابعة جيلا بعد جيل حتى رأينا من بين المتخرجين في

<sup>(</sup>٦٩) كتاب الكنة لمحيى الدين بن عربى ص ٤ ــ ٩ ط أولى ١٢٨٧ هـ ــ ١٩٦٧ م القاهرة ٠

<sup>(</sup>٧٠) المرجع السابق نفسه ص ١٢ ٠ ١٩٨٧ هـ - ١٩٦٧ م القامرة ٠

هذه اللدرسة فطاحل العارفين ، وكبار الغلماء الذين لهم قدم راسخة في الأدب والفقه والتصوف « وممن تتلمذوا على ابن عربى وأجازهم باجازت الملك المظفر « بهاء الدين غازى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب » حاكم دمشق ، وأولاده من بعده وكانت علاقة هذا الملك به كعلاقة المريد بشيخه ، وممن أجازهم ابن عربي كذلك « الحافظ اليزرى » وممن تأثر بآرائه في التصوف ودافعه عنه ضد هجمات الفقهاء « مجد الدين الفيروز ابادى » و سراح الدين المخزومي » و « سيط بن الجوزى » و « صلاح الدين الصفدى » و « قطب الخزومي » و « الشيخ مؤيد الدين الجذدى » و « نصر المنبجي » و الدين الشيرازي » و « الشيخ مؤيد الدين السيوطي » و « اليافع اليمني » و « الشرافي » و « عبد الغني النابلس « والشريخي » و « البافع اليمني » و « الشرافي » و « عبد الغني النابلس « والشريخ » ابراهيم بن عبد الله الهكارى » البغدادى ، والشيخ « عمر حفيد الشهابي أحمد العطار » ، وكثيرون غيرهم ، (۱۷)

وممن تتلمذ على بن عربى فى كتبه القيمة فى العصر الحديث الأستاذ الامام الشيخ « محمد عبده » ١٢٦ هـ – ١٣٢٣ هـ رائد اصلاح الاجتماعى فى العصر الحاضر ، فقد سلك الأستاذ الامام طريق الصوفية ، ووصل فيها الى درجة عالية ، وان كان قد أثر عدم اظهار احواله فيها • (٧٢)

ولقد ثار الجدل حول هذه المؤلفات •

ومصدر ذلك فى رأى الباحث أن قادة هذا الجدل الذى يرمى مؤلفات ابن عربى بالتطوف الذى يبلغ أحيانا الى رميه بالزندقة والتمرد على التمريعة والعقيدة ، راجع الى أمرين •

احدهما: الحقد عليه من بعض أهل عصره لما كان له من شأو عظيم ومكانة سامقة ، لدى علماء زمانه وملوكه شرقا وغربا .

<sup>(</sup>٧١) الكتاب التذكارى الفصل (١٢) الطريقة الأكبرية للدكتور /أبو الوما التفتازاني ص ٣٤٥ ـ ٢٤٦ · بتصرف

<sup>(</sup>٧٢) المرجع السابق تفسه ص ٣٤٠ \_ ٣٤١ · بتصرف ٠

الأمر الثانى : وهو ما أرجحه أنهم اكتفوا بظاهر كلمه ، ولم يفطنوا الى مرامى ابن عربى ، التى احتجبت وراء الرمز الذى اشتهر به ، وذلك ديدن العارفين قصدا منهم الى ستر طهم ، والخفاء حقيقتهم والتفرد بخالقهم في عباداتهم وخلواتهم .

ولقد انبرى للدفاع عن ابن عربى ورمزيته ، وحسن قصده ، وسلامة نيته فيما بدر منه قولا أو تأليفا أو اشارة ، شيخ الاسلام « أبو يحيى زكريا الأنصارى » الذى قال ممتدحا أتباعه من الأكبرية : « والحق أن طائفة ابن العربى كلهم أخيار وكلامهم جار على اصطلاحهم كسائر الصوفبة ، وهو حقيقة عندهم في مرادهم وان افتقر عند غيرهم الى التأويل » •

وكان الشيخ « محمد عبده » من الدافعين ـ كذلك ـ عن ابن عربى ، ويلتمس له ولأمناله العذر فيما عبروا به عن احوالهم بطريق الرمز ، ويسرى أن فهم أحوالهم من شأن الخاصة وحدهم وكان يقول : أنه ربما حصل لى شيء من ذلك وقتا ما لكن هذا خاص بمن يحصل له لايصح تقله لغيره بالعبارة ولا أن يكتبه ويدونه علما • (٧٢)

من هذا كله يستبين لنا أن ابن عربي صاحب المؤلفات الجمة أفاد منه الكثيرون قديما وحديثا ، وقد أغنى المكتبسة الاسلامية الفلسفية الصحوفبة والأدبية بعظيم تأليفه ، وجميل تصانيفه ، ووفرة نتاجه في شتى العلوم حتى صار مدرسة تتميز عن بقية الدارس ، الصوفية والأدبية ، وأصبح لها طابع خاص ومن أبرز سماتها الاغراق في الرمز عما حدا بالكثيرين الى الخوض في عقيدته وعلومه ، وتمتاز مخطوطاته بما أثبت فيها من سماعات تؤيد النقل وصحة الرواية ، (٧٤)

<sup>(</sup>۷۲) الكتاب التذكارى الفصل (۲۲) الطريقة الأكبرية د · التفتازاني من ۳۳۹ ـ ۳٤۱ ·

<sup>(</sup>٧٤) الفتوحات المكية لابن عربى \_ السفر الأول ص ٢٩ \_ المقدمة ٠

### مكانته العلمية:

« لقد كانت لابن عربى مكانة علمية بيحسد عليها فلقد ضرب بسهم والهر فى كل من ، وألقى بدلوه فى كل علم ، وقد حظى باحترام بالغ من الملوك والعلماء والعارفين فجالسهم ، وغشى محافلهم ، وعلم أولادهم .

قال تميخ الاسلام المخرومى « وقد كان النميخ بالتمام كعبة للقاصدين ومثابة للمتفقهين ، يتردد اليه العلماء ، ويخف اليه الأدباء ، ويلوذ بــــه الأوفياء ، يعترفون له جميعا بجلالة المقدار ، وأنه استاذ المحققين من غير انكار ، وقد أقام بين أظارهم أمدا طويلا يكتبون مؤلفاته ، ويتداولونها بينهم ويسالونه الدعـاء » • (٧٠)

ويقول عنه السهروردى: « بحر الحقائق ، وامام العارفين » وكفى بها شهادة من السهروردى المام عصره بلا منازع وكان قد التقى به ، وطلب منه الراى فيه » ، (٧٦)

وقال عنه الحافظ بن حجر: كان عارفا بالآثار والسنة ، قوى المشاركة في المعلوم · أخذ الحديث عن جمع » · (٧٧)

وقال الصفى بن أبى منصور « جمع أبن عربى بين العلوم الكسبية والوهبية وكان غلب عليه التوحيد علما وخلقا لايكترث بالوجود مقبلا كان أو معرضا ، وقد شهد له كتير من العلماء • » (٧٨)

وسئل شيخ الاسلام « مجد الين الفيروزا بادى » رضى الله عنـــه

<sup>(</sup>٧٥) ذخائر الأعلان شرح ترجمان الأشواق تحقيق د ٠ الكردى ــ المقدمة ٠

<sup>(</sup>٧٦) الصدر السابق نفسه لابن عربي « د · الكردي (م) القدمة ·

<sup>(</sup>۷۷) لسان الميزان لابن حجر ٠

<sup>(</sup>۷۸) أزها لرياض في أخبار عباس للشيخ شهاب لدين أحمد بن محمد المقرى التلمساني ح ٣ ص ٥٢ ، ٥٣ ٠

صاحب كتاب : القاموس فى اللغة سؤالا نصه : » مايقول سيدنا ، ومولانا شيخ الاسلام فى الكتب المنسوبة الى الشيخ « محيى الدين بن عربى » ، كالمتوحات والمصوص » من تحل قراءتها والقراؤها ومطالعتها ؟ وهل هى من الكتب المسموعة المقرؤة أم لا ؟

فقال رضى الله عنه: « الذى اقول وأتحققه ، وأدين لله تعالى به أن الشيخ محيى الدين كان شيخ الطريفة: حالا وعلما ، وأمام التحقيق حقيقة ورسما ومحا رسوم العارفين فعلا والسما .

اذا تغلغه فكر الرء في طهرف من بحره غرقت فيه خواطره

فهو بحر لاتكدره الدلاء ، وصيب لاتقاصر عنه الأنواء ، كانت دعواته تخترق السبع الطباق ، ونقترق بركاته فتملأ الآفاق ، والني أصفه ، وهو يقينا فوق ما وصفته ، وناطق بما كتبته وغالب ظنى أنى ما أنصفته .

وما على اذا ماقلت معتقـــدى دع الجهول يعد العــدل عـدوانا والله ، والله ، والله العظيم وفن القامه حجة للدين برهانـــا ان الذي قلت بعض من مناقيــه ما زدت الا لعلى زدت نقصائا

وأما كتبه ومصنفاته فهى البحار الزواخر ، ماوضع الواضعون مثلها · (٧٩)

وهذه وثيقة من الوثائق التاريخية ، وشهادة من أحد الأفذالذ في اللغة والعلم ، كما أنه من أهل الفضل والدين والتقوى يشهد فيها للشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى » بأنه شيخ الطريقة حالا وعلما ، وحقيقة وهو من

<sup>(</sup>۷۹) ازهار الرياض في أخبار عياض تأليف • شهاب الدين أحمد بن محمد المقرى التلمساني ضبطه وحققه وعلق عليه • مصطفى السيقا ، ابراهيم الأنباري ، عبد الحفيظ شلبي القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٣٦١ هـ - ١٩٤٢ م ص ٥٢ ، ٥٣ .

العارفين المنين التكدر البحار والاءمم ، كما الله كان ورعا تقيا مستجاب الدعوة ·

ولنزاهته في شهادته لحيى لدين بن عربي يقول هذا معتقدى فيه، وأما الجلطون فلأهل العلم أعداء •

فهل من حقفا بعد ذلك أن نسمع صبيحات الجهلة ، والحاقدين ، في هذا العصر ممن تعالت صبيحاتهم بمصادرة نتأج البن عربي خاصة كتابه : الفتوحات المكية ، وهل اسطتاعوا اماطة اللثام عن مكنونها ، وفك غوامض كلمها ؟ حقا : لقد صدق على بن أبي طالب كرم لله وجهه حين قال : « الناس أعداء ما جهلوا » وهؤلاء من هذا الصنف فلا ريب أن ابن عربي عظيم علما وحالا وورعا كما تحدث عنه الفيروزابادى •

## وأى ابن خاتمة في ابن عربي :

وقال استاذ أبو جعفر: ولاتسلم له جميع مقالاته وموضوعاته وان كان لغلوه في الاغراب، قد تكلم من وراء حجاب، وتحصن من الرمز بسند منيع الحرز، ففي الاشارة الراجحة الدليل، مايقوم مقام العبارة الواضحة السبيل، وقد حكى لى بعض تقاه أصحابنا، عمن لقى من كبار شيوخ أهل العلم، أنه كان يطعن عليه ويرميه بؤمن في دينه، وينسبه اليه والله أعلم بحقيقة ذلك، أذ كل كلام يغلب المجاز والاستارة عليه من غير قرينة، فهم متشعب السالك،

قال ابن الأبار: وقد لقيه جماعة من العلماء والمتعبدين ، واخدوا عند م (٨٠)

والذي عند كثير من الأخيار من أمل هذه الطريقة ، التسليم لهم ،

<sup>(</sup>٨٠) أزهار الرياض في اخيار عياض ص ٥٤ ، ٥٥ ٠

فقيه السلامة ، وهو أحوط من أرسال العنان وقول بيعود على صاحبيه بالملامة • (٨١)

وما وقع الأبى حيان وابن حجر في تفيسيره من اطلاق اللسان في هدا المصحبة والفظاره ، فذلك من فلبس (١٨) الشيطان ، والذي أعيقه ولا يصح غيره أن الإمام ابن عربي ، ولي صالح ، وعالم ناضح ، وانما وجه اليسه سهام الملامة ، من لم يفهم كلامه .

على انه دست فى كتبه مقالات يجلا قدره عنها ، وقد تعرض من المتاخرين ولى الله الربانى ـ سيدى عبد الوهاب الشعراتى « نفعنا الله تعالى يبركنه ـ لتفسير كلامه الشيخ على وجه يليق ، وذكر من البراهين على ولايته ماشرح صدور أهل التحقيق ٠ (٨٣)

وقال « المناوى » فى كتابه « طبقات الأولياء » : « وقد تفرق الناس فى سائنه شيعا ، وسلكوا فى شائنه طرائق قددا ، وقد ذهبت طائفة الى أنه زنديق لاصديق وقال قوم : أنه واسطة عقد الأولياء ورئيس لاصفياء » (٨٤) الا أن ابن عربى على الرغم من ذلك قد أثار بآرائه فى التصوف موجة قوية بين العلماء فى ذلك العصر ، فمن بينهم المؤيد له المدافع عنه وعن آرائه ، ومن بينهم المعارض له المتكر عليه حتى ليصل بعضهم الى حدوميه بالكفر حينا ، والزندقة أحدانا ،

والواقع أن ابن عربى لم يكن وحده فى هذا الشأن ، فالمتصوفة جميعا رموا بسهام النقد والطعن ، واختلفت الآراء من حولهم تأييدا وانكارا ، ويرجع

<sup>(</sup>٨١) المرجع السابق ص ٥٥٠

<sup>(</sup>٨٢) الفلس واالافلاس • أن تطلب الشيء فتخطىء موضعه ( هامش ص

<sup>(</sup>٨٣) أزهار الرياض في أخبار عياض للمقرى ص ٥٥ ، ٥٦ ٠

ه ٥ أزهار الرياض )

<sup>(</sup>٨٤) ذخائر الأعلاق تحقيق د ٠ الكردى ٠

ذلك الى أنهم يسلكون فى تقرير معتقداتهم طريقة تخالف المالوف مثل علماء الكلام فى استنادهم الى الآثار ، من القرآن والسنة فى تقرير المعتقدات ، وان اختلفوا ، فى مدلول هذه الآثار ، ولاهم كالفلاسفة الذين ينكرون ، كلماعدا العقل طريقا لتقرير معتقداتهم ، والنما طريق الوصل الى الله وتحصيل المعرفة عندهم هو الكشف والاشراق ، ويتحقق ذلك بالاقبال على خياة الزهد الذى يقترن بارادة الحرمان من الدنيا ومباهجها ، والانصراف تحتى مما أباحه الشرعمنها، وتجريد النفس من علائق البدن ، ومحاربة ، نوازعه الحسية ، وما يزال يتحلى بفضائل الطريق من فقر وقناعة وصبر ورضا حتى يصبح وليا لله ، هتالك تغيض عليه الرحمة ، ويشرق فى قلبه النور ، وينكشف له سر المكوت ، فهم والحالة هذه يستعملون الذوق والروح والرجدان سبيلاالى معرفة الله ، ولايتقيدون بظاهر الشريعة ، ويفسرون الآثار تفسيرا باطنا يخالف مايدل عليه ظاهرها مما جعل بينهم وبين الفقهاء بوناشا سعا من الخلاف تمتلىء بأحداثه الكتب ،

وقد اختلف حوله العلماء الى ثلاث فرق ففرقة نصبت على تفكيره وأخرى تجعله من أكابر الأولياء العارفين ، والثالثة تعتقد في والايته غير أنها تمنع النظر في كتبه • (٨٠)

ولقد كان ابن عربى فى حياته كلها مثلا عظيما العالم الذى وهب حياته العلم علم يحتم قط بجاه ولا هنصب ، وقد عين فى صدر حياته كاتبا للانشلب بديوان أحد الملوك بالغرب ، لكنه ترك المغصب غير آسف عليه ، وسار فى طريقه التى اختطها لنفسه من السياحة وطلب العلم ، وحدث فى أثناء القامته فى مدينة : « قونيه » : فى بلاد الروم أن زاره ملكها وأعجب به فأهداه قصرا كانت قيمته مائة ألف درهم ، وحدث ذات يوم أن مربه سائل وساله «هلمن شيء لله ؟ » فرد الشيخ قائلا : أنا لا أهلك الا هذا البيت فخذه لك ، تسمحمل الشيخ حاجياته القليلة وكتبه وتركه له ، وحين استقر بدمشق وأقبلت

<sup>(</sup>٨٥) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لابن عربى ص ه ، و ، ز من المقدم....ة .

عليه الدنيا ، واشتهر امره ، حملت اليه عطايا ملوك الأرض وأمرائها فكان يتصدق بكل مايصل اليه حتى لقب بريح الكرم .

ومثل ذلك العظيم من العظماء ، والعالم من العلماء لايقدح في عقيدته الاحاقد ، ولا يرميه بانحراف أوزندقة الاحاسد ولا يختلف الناس الاحول العظماء والشبيخ الأكبر « محيى الدين بن عربي » وأحد منهم • رضى الله عنه •

#### الشـــعر:

### « ادبیسه »

### « شعر محيى الدين بن عربي »

محيى الدين بن عربى من أشهر شخصيات التصوف الاسلامى ، ومع أنه ندلسى ، أكثر من الطواف فى العالم الاسلامى منذ بلغ الثلاثين من عمره ، وبعد عشرين سنة فى التنقل والارتحال استقر فى دمشق وتوفى بها .

ويجعله « نيكلسون » أعظم متصوف العرب ومن أشهر الصوفيين الذين ظهروا في الاسلام •

وقال براون عنه ايضا « وليس في الاسلام صوفى ـ اذا استثنينـا جلال الدين الروضى ـ كان له ولتآليفه من الأثر ما كان لابن عربى ، وقـــد اتر ابن عربى في الصوفية الفرس تأتيرا عميقا ، على أن خيالاته أبيضا كانت عنصرا أساسا في بناء الكوميديا الالهية لدانتي » (٨١)

ومن اصطلاحات الصوفيين التي استخدموها اغراضا لأشعارهم الشوق ، واللحب ، والعشق ، والوجد ، والفناء ، والبقاء ، فالحب هو : ميل القلب والعواطف الي المحبوب ، وحب العبد لله شرعا هو طاعة أوامره ، واجتنباب معاصييه .

اما الحب الالهي نصرها فقد أشار الليه ابو سعيد الحراز فقال ، «طوبي لمن شرب كأسا من محبته ، وذاق نعيما من مقاجاة الخيال وقربه ، بما وجد

\_\_\_\_

<sup>(</sup>٨٦) التصوف الاسلامي د ٠ خفاجي ج ٢ ص ١٠١ مكتبة القاهرة ٠

من اللذات بحيه ، فامتلا قلبه حبا ، وطار بالله طربا ، وهام اليه اشتياقا، فياله من وامق أسف ، بربه كلف ونه ، ليس له سكن غيره ، ولا مألو ف سواه ٠ » (٧٧)

ومن أقوله أبيضا: « العارف يستعين بكل شيء ، فاذا وصل الى الله استغنى بالله وارتفعت حمته عن الوقوف أمام سواه (٨٨)

والشوق هو : حال العبد المتبرم ببقائه شوقا الى لقاء محبوبه ، أو عمر هيمان القلب عند ذكر المحبوب • (٨٩)

والعشق مجاوزة الحد في المحبة •

والوجد: بدء النشوة في نفس الصوفي للاقتراب من الله تعالى فتتصرف حواسه كلها عما حوله للتأمل في الله الواحد، ويدخل على القلب من أجل ذلك فرح لا يوصف (1.)

والغذاء : بطلان شعور المتصوف بكل ما حوله ، وتعطل حواسه التظاهرة ، فلا يدرك في خارج شيئا مما حوله ، فتسمى هذه المرتبة فنهاء الفنهاء •

والبقاء عند ما ينقد المتصوف كل حس ، وينقد كل حس بنقدان ذلك الحس ، نقد المخلوق ووجد الخالق ، نفى الانسان وبقى الله ، بطلت مفردات الموجودات ، وتحققت ذات الوجود ، نبيرتفيع الفرق بين العاقل والمعقول ، والموجد والموجد ، والعارف والمعروف ، والرائى والمرئى ، ولا يبقى فى الوجود شمىء الا الله ، وأصبح الوجود كله وحده لا يمكن أن توصف الا بأنهسا موجودة ،

<sup>(</sup>٨٧) اللمع لأبى نصر السراج الطوسى ص ٨٧٠

<sup>(</sup>۸۸) مامش ص ۷۰ الراسات ۰ د ۰ خفاجی ج ۲ ۰

<sup>(</sup>٨٩) اللمع ص ٩٤٠

<sup>(</sup>٩٠) اللمــع ص ٩٨٥ ٠

والحب الالهى تشير اليه الآية القرآنية الكريمة: « سوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه » (٩١) وقوله تعالى: « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله « (٩٢)) ويشير اليه الحديث القدسى « فاظ الحبيته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر » (٩٢) على ان: رابعة العدوية ( ١٨٥ هـ) كانت أول من دعا الى حب الله لذاته لا لرغبة فى الجنة ولا لخوف من النار ومن شعرها فى هذا المقام •

كلهم يعبدون من خصوف نصار أو بأن يسكنوا الجنسان فيحظوا ليس لي في الجنان والنصار حط

ویرون النجاة حظا جزیــــلا بقصور ویشربون سلسبیـــلا انا لاابتغی بحبی بدیــلا (۹۶)

وشعر ابن عربى الذى نشرع الآن فى التصدى له وعرضه على منضدة البحث والتحليل لنقول فيه ماله وما عليه وسنستهل الحديث عنه بتحليل اشعاره من ديوانه المشهور: « ترجمان الأشواق » الذى شرحه بنفسه والديوان الأكبر « وهو مطبوع وذلك يدل على نتلجه الوافر ، وشره الغزير ، وثقافته الواسعة والتي شهد له بها كثير من العلماء والأدباء والعارفين .

وقبل الشروع في عرض أبيات الديوان والتعامل معها بالتحليل والمقد أترك السيخ الأكبر « محيى الدين » مؤلف الديوان ليبين لنا كيف صنعه وماذا يقصد بالألفاظ الغامضة أو الرموز التي حفل بها تسعره فيقول:

« فانى لما نزلت مكة سنة خمسمائة وثمان وتسعين (٩٥) لقيت بها

<sup>(</sup>٩١) سورة المائدة الآية (٩٤)١ ٠

<sup>(</sup>۹۲) آل عمران (۳۱) ٠

<sup>(</sup>٩٣) احياء علوم الدين للغزالي ج ٤ ص ٢١٩

<sup>(</sup>٩٤) المتصوف الاسلامي ٠ د ٠ خفاجي ج ٢ ص ٧٢ مكتبة القاهرة ٠

<sup>(</sup>٩,٥) كذا نقلته عن أبى عربى وهو خطأ ، والصواب : « سنة وتسعين وخمسمائة .

جماعة من الفضلاء ، وعصابة من الأكابر والأدباء والصلحاء بين رجسال ونساء ، ولم أر فيهم مع فضلهم مشغولا بنفسه ، مشغوفا فيما بين يومسه وأمسه ، مثل الشيخ العالم الامام ، بمقام : ابراهيم عليه الصلاه والسلام «نزيل مكة البلدالأمين مكين الدين (٩١) وأخته اللسنة العالمة شيخة الحجازفخر النساء بنت رستم » فأما التعييخ فسمعنا عليه كتاب «أبي عيسى الترمذي» في الحديث وكثيرا من الأجزاء في جماعة من الفضلاء ، كان يغلب عليهم الأدب فكأن جليسه و بستان ، وكان رحمه الله تعالى ظريف المحالورة ، لطيف المؤانسة ظريف المجالسة ، يمتع الجليس ، ويؤانس الأنيس ، وكان له رضى الله عنه من المره شأن يغنيه ، فلا يتكلم الا فيما يعنيه .

واما فخر النساء اخته ـ بل فخر الرجال والعلماء ـ فبعنت اليها لأسمع عليها ، وذلك لعلو روايتها ، فقالت : فات الأمل ، واقترب الأجل ، وشغلنى وشغلنى عما تطلبه منى من الرواية الحث على العمل ، فكانى بالمرت قد هجم ، فقدم الندم ، فعندما بلغنى كلامها كتبت اليها أقتول شعرا .

حالى وإحالك في الروابية واحدة ما القصد الا العلم واستعماله

فاننت لأخيها أن يكتب لنا نيابة عنها اجازة عنها في جميع روايتها ، فكتب ـ رضى الله عنه وعنها ـ ذلك ودفعه لنا ، وكتب لنا جميع مسموعاته لجازة عامة وكتبت اليه من قصيدة عملتها فيه قولى :

سمعت الترمذي على الكيين المام الناس في البلد الأمين (٩٧)

وكان لهذا الشيخ \_ رضى الله عنه \_ بنت عذراء طفيلة (٩٨) هيفاء عقيد النظر وتزين المحاضر ، وتحير المناظر ، تسمى « بالنظرا

<sup>(</sup>٩٦) أبو شجاع زاهر بن مرشية الأصبهاني الأصل ٠

<sup>(</sup>۹۷) نخائر الأغلاق شرح ترجمان الأنسواق لابن عربى تحقيق د الاكردي ص ۱ ، ۲ ،

<sup>(</sup>٩٨) امرأة طفلة الأنامل اى : ناهمة ٠

وتلقب « بعين الشمس » واليها من العابدات العالمات السابحات ، شميخة الحرمين ، وتربية البلد الأمين الأعظم بلامين (٩٩) ساحرة الطرف عراقيــة الظرف ، ان استهبت اثعبت (١٠٠) وإن أأوجسزت أعجزت ، وإن أفصسحت أوضحت ، وان نظقت خرس تفس بن ساعدة ، وان كرمت خنس « معن بن زائدة » وان وفت قصر السمو أل خاه ، وأغرى ورأى بظهر الغرر والمتطاه ولولا االنفوس الضعيفه السريعة الأمراض ، السيئة الأغراض ، لاخنت في شرح ما أودع الله نعالى خلقها من الحسن ، وفي خلقها الذي هو روضة المزن ، وشمس بين العلماء ، بستان بين الأدباء ، حقه مختومه ، واسطة عقد منظومة ، يتيمة دهرها ، كريمة عصرها ، سابقة الكرم ، عالية الهمم ، سيدة والديها شريفة ناديها ، مسكنها جياد ، وبيتها من العين السواد ، ومن الصـــدد الفؤاد أشرقت بها تهامة (١٠١) وهتج الروض لجاورتها اكمامه ، فتمت أعراف المعارف ، بما تحمله من الرقائق واللطائف ، علمها عملها ، عليها مسحة ملك وهمة ملك ، فراعينا في صحبتها كريم ذاتها مع اتصاف الى ذلك من صحبه العمة والوالد فقلدناها من نظمنا في هدذا الكتاب أحسس القلائك بلسان النسيب الرائق ، وعبارات الغزل ، اللائق ، ولم أبلغ في ذلك بعض ما تجده النفس ، ويثيره الأنس من كريم ودما ، وقديم عهدها ، ولطائف معناها ، وطهارة معناها (١٠٢) اذ هي السؤل والمأمول ، والعذراء البتول ، ولكن نظمنا فيها بعض خاطر الاشتياق ، من تلك الذخائر والأعلاق ، فأعربت عن نفس تواقية ونبهيت على ما عنسينا من العسلاقة اهتماما بالأمر القديسم ، واليثتارا لجلسسلها الكريسم ، فكل اسسم في هذا الجزء فعنها أكنى ، وكل دار أندبها فدارها أعنى ، ولم فيما نظمته في هدذا الجزء على الايماء الى الواردات الالهية ، والتنزلات الروحانية والناسبات العلوية ، جريا على طريقتنا المتالى ، فأن الآخرة خير لنا من الأولى ، ولعلمها \_ رضى الله عنها \_ ما اليه اشير ، ولا ينبئك مثل خبير والله يعصم هــــذا

<sup>(</sup>٩٩) المين : المكذب ٠

<sup>(</sup>١٠٠) ثعب الماء بفتح المثلثة ، والثعب سيل الوادى وهي منا مجاز .

<sup>(</sup>۱۰۱) تهامه : سکة ٠

<sup>(</sup>١٠٢) المعنى : المنزل الذي غني به المله ٠

الديوان من سبق خاطره الى ما لا يليق بالنفوس الأبية ، والهمم ، المتعلقة بالأمور السماوية ، آمين بعزه من لا رب غيره ، والله يقول الحق وهـــو يهدى السبيل ، وكان سبب سرحى لهذه الأبيات أن الولد بدرا الحبشى ، واللولد اسماعيل بن سود كين : سألانى فى ذلك وهو أنهما سمعا بعض الفقهاء في مدينة «حلب ينكر أن هذا من الأسرار الالهية ، وأن الشيخ يتستر لكونه منسوبا الى الصلاح والدين ، فشرعت فى شرح ذلك ، وقرا على بعضه القاضى : « ابن النديم » (١٠٢) بحضرة جماعة من الفقهاء ، فلما سمعه ذلك المنكر الذى أنكره ثاب الى الله سبحانه وتعالى ورجع عن الانكار على الفقراء وما يأتون به فى القاويلهم من الغزل والتشبيب ويقصدون فى ذلك الأسرار الالهية ، من الأبيات الغزلية فى حال اعتمادى فى رجب وشعبان ورمضان ، أشير بها الى معارف ربانية ، وانوار الهية وأسرار روحانية ، وعلوم عقلية ، وتنبيهات معارف ربانية ، وانوار الهية وأسرار روحانية ، وعلوم عقلية ، وتنبيهات شرعية ، وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتشبيب لتعشق النفوس مهذه العبارات ، فتتوافر الدواعى للاصغاء ليها ، وهو لسان كل أديب ظريف بودانى لطيف ، وقد نبهت على المتصد فى ذلك بابيات وهى : (١٤٠)

كلما أذكرنى من طلبل (١٠٥) وكذا ان قلت هى أو قلت هلك وكذا ان قلت هى أو قلت هلك وكذا ان قلت قد أنجلك للم

(١٠٣) العلامة كمال الدين ابو قاسم عمر بن أحمد بن هية الله بن أبى جرادة العقيلي ٠

(۱۰۶) فخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق د • الكردى ص ٣ ، ٤ ، ٥ (١٠٥) اللل ، محركة الشاخص من آثار الدار • والمغانى ـ المنازل التى غنى بها أهلها ثم ظعنوا ، الربع : اللدار بعينها •

(١٠٦) أتهما : يقصد تهامه وهى مكة والنجد من بلاد العرب وهـــو خلاف الثور · فالفور تهامه وكل ما ارتبع من تهامه اللى أرض العراق فهـــر نجــــد ·

وكذا السحب اذا قلت بكـــت او اثنادى بداة يممـــدوا او بدور في خدور الفلـــت أو بروق أو رعــودا او صبـا أو طريق أو عقيق (١٠٨) او نقـا أو خليل او رحيــل اوربا (١٠٩) أو نساء كاعبات نهلـــد أو نساء كاعبات نهلـــد منه اسرار وانوار جلـــت لفؤادى او فؤاد من لــــت لفؤادى او فؤاد من لـــــة فرسية علويـــة فاصرف الخاطر عن ظاهرهــا

وكذا الزهر اذا ما ابتسلما وكذا الزهر الحاجز أو ورق الحمي أو شموس أو نبات أنجما (١٠١) أو رياح أو جنال أو رملا أو جبال أو تلال أو رملا أو حمى أو رياض أو غياض (١١٠) أو حمى ذكسره أو مثلمه أن تفهما أو علت جاء بها رب السلما مثل ما لى من شروط العلماء أعلمت أن لصدقى قدملا (١١١)

فالشيخ « محيى الدين بن عربى » يبين فى هذه الأبيات أنه يستخدم الفاظا هى بمثابة الكنايات ، أو الرموز والاشارات ، ولايقصد ظاهرها ، بل مرماه وهدفه أبعد من ذلك وأسمى ، وهو معنى باطنى ولذلك طلب صرفة الخاطر عن مظاهرها ، وطالب بطلب الباطن حتى نقف على غرضه ومقصوده وهدفه منها أما من طلب ظاهرها فقد ورط نفسه ، وأساء الى العارف الكبير « محيى الدين بن عربى » •

<sup>(</sup>١٠٧) النهجم: من النعبات وما لا ساق له ٠

العقيق ضرب من الفصوص وهو أيضا والد بظاهر المدينة ٠
 النقا بالكسر كثيب الرمل ٠

<sup>(</sup>١٠٩) الربوة : المكان المرتفع مثلته المراء وهو الأكتر سميت ربوة لأنها ربت فعلت والرجمع ربا ٠

<sup>(</sup>١١١٠) الغيضة : بالفتح الأجمة وهى مفيض ماء يجتمع فبنيت فيه الشجر والجمع غياض ٠

<sup>(</sup>١١١) ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن عربي ٠

قال الشيخ رحمه الله : فمن ذلك حكاية جرت فى الطواف كنت الطوف ذات ليلة بالبيت فطاب وقتى وهزنى حال كنت اعرفه فخرجت من البلاط من أجل الناس وطفت على الرمل ، فحضرتنى ابيات فانشدها السمع بها نفسى ومن يلينى \_ لو كان هناك احد \_ وهى قولى :

ليت شيوى هيل دروا اي قليب ملكيوا وفيوادى ليو درى اي شيعب سلكيوا اقراهيم ميكامرا ام تراهيم علكيوا حيار أربياب الهيوى في الهيوي وارتبكوا (١١٢)

يقول الشيخ « محيى الدين بن عربى » فلم أشعر الا بضربة بين كتفى بكف آلين من الخريف ، فالتفت فاذا بجاربه من بنات الروم ، لم أر أحسن وجهات ، ولا أعذب منطقا ، ولا أرق حاشسية ، ولا ألطف معنى ، ولا ألدق اشارة ، ولا أظرف محاورة منها ، قد قاتت أهل زمانها ظرفا وأدبا وجمسالا ومعرفة ، فقالت : باسيدى كيف قلت : فقلت :

لیت شعری هـــل دورا ای : قسلب مسلکواد

فقالت عجبا منك وانت عارف زمانك ؟ تقول مثل هذا ! ، أليس كل مملوك معروفا ؟ وهل يصح الملك للا بعد المعرفة ، وتمنى الشعور يؤذن بعدمها والطريق لسان صدق فكيف يجوز الثلك أن يقول مثل هذا ؟ قل ياسيدى : فماذا قلت بعده ؟ فقلت :

وف وا دری ای شرعب سلک و ا

فقالت: ياسيدى: التبعب الذى بين السعاف والفؤاد هو المانع له من المعرفة فكيف يتمنى مثلك ما لا يمكن الوصول اليه الا يعد المعرفة والطريق لسان صدق فكيف يجوز لمثلك أن يقول مثل هذا ياسدى! ، ؟ فماذا قلت بعده ؟ فقلت •

<sup>(</sup>١١٢) ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن عربي ٠

اتـــراهم ، سلمـــوا أم تراهنهم هلكـــوان

فقالت : أما هم فسلموا ، ولكن أسال عنك فيندغى أن تسال تفسسك. هل سلمت أم طكت ياسيدى ؟ فما قلت بعده ؟ فقلت :

حار أربياب الهيوى في الهيوى وارتبكيوا.

فصاحت وقالت: يا عجبا كيف يبقى للمشغوف فضله يحار بها ، والهوى شأنه التعميم يخدر الحواس ، ويذهب العقول ، ويدهس الخواطر ، ويذهب بصاحبه في الذاهبيين فائين الحيرة وما هنا باق فيحار ، والطريق لسان صدق. والتجوز من مثلك غير لائق فقلت: يا بنت الخالةما اسمك ؟ قالت : قرة العين ، فقالت : لى سلمت وانصرفت ، ثم انى عرفتها بعد ذلك وعاشرتها فرايت عندها من لطائف المعارف الأربع ما لا يصفة واصف ، (١١٢)

# شــرح الأبيات :

لبت شیعری هیل دورا ای قلیب سلکیوا (۱۱۶)،

يقول: لتنى شعرت هل دورا: الضمير يعود على اللناظر العلى عند المكان الأعلى حيث الموردالأحلى الذي تتعشق به القلوب وتهيم فيه الارواج ويعمل، له العمال الالهيون و رراى قلب سلكوا لا يشير الى القلب الكامل المحمدي لنزاهته عن التقييد بالمقامات ومع هذا ملكته (١١٥) هذه المناظر العلى وكيف لا تملكه وهي مطلوبة ويستحيل عليها العلى بذلك لأنها راجعة الى ذاته ، اذ لا يشهد. منها الا ما هو عليه غفيه يتنزه واياه يحب ويعشق .

وفسوادی لسو دری ای شیستید سلکستوا

<sup>(</sup>۱۱۳) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربى تحقيق د ٠ الكردى ٠

<sup>(</sup>١١٤) المرجع السمابق ص١٨٧٠

<sup>(</sup>١١٥) يقصد أن الصفات الالهية قد سلكته ، أما مناظر الأنسياء فلا تملكه . لأن الله يقول : « ما زاع البصر وما طفى » سوره النجم الآدان (١٧)

أراد بالشعب الطريق الى القلب · لأن الشعاب · الطرق في الخيال هكانه لما غانت عنى هذه المناظر العلى ترى أى طريق لبض قلوب العارفين الذين مسلكوا هذه الطرق · واختص ذكر الشعب لاختصاصه (١١١) بالحيل وهو الرتد الثابت يريد المقام ، غانه الثابت اذ الأحوال لاثبات لها ، واذا نسب اليها الثبات والدوام غلتو اليها لاغير على القلوب ·

التراهيم سلميوا الم تراهيم ملكيوا

المناظر العلى من حيث هى مناظر لا وجود لها الا برجود الناظر كالمقامات لا وجود لها الا بوجود اللهم ، والذا لم يكن تم مقام لم يكن ثم مقيم ، والذا لم يكن تاظر فما ثم منظور اليه من حيث هو متطور اليه فهلاكهم انما هو من حيث عدم الناظر ، فهذا المراد بقوله : « اسلموا أم الملكوا ؟ ) .

حار اربياب الهروي في الهروي وارتبكروا

لا كان الهوى يطالب بالشيء ونقيضه ، حار صاحبه وارتبث فانه من بعض مطالبه ، موافقة المحبوب فيما يريده الحبيب ، وطلبه الاتصال بالمحبوب ، فان أراد الهجر فقد ابتلى المحب صاحب الهوى بالنقيضيين أن يكونسا محبوبين له ، فهذه هى الحيرة التي لزمت الهوى واتصف بها كل من اتصف بالهوى ، والهوى عندنا عبارة عن سقوط الحب في القلب في أول فشاة في قلب الحب لاغير ، فاذا لم يشاركه أمر آخر وخلص له وصفا سمى حبا ، فاذا ثبت سمى ودا ، فاذا عانق القلب ، والأحساء والخواطر لم يبق فيه شيء الا تعلق القلب به سمى عشقا من العشق وهى اللبلابة المشوكة ، (١١٧)

ويقول رضى الله عنه ما رحلوا يوم بانوا البزل العيسا الا وقد حملوا فيها الطواويسا

<sup>(</sup>٢١١٦) لاثبات للأحوال لأنها لا تتجدد من نوع واحد فالفيوضات الالهية كثيرة لاحصر لها ، والمراد بالمقامات الأحوال .

<sup>(</sup>٢١١٧ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق تحقيق المكتور محمد عبد الرحمن الكردي ص ٩ ، ١٠ ٠

من كل فاتكة الألحاظ مالكة تخالها فوق عرض الدار بلقيسا اذا تمشت غلى صرح الزجاج ترى تحيى اذا قنثت باللحظ متطقها اسقفه من بنات الروم عاطلية وحشية ما بها أنسى قد اتخذت قد العجزت كل علام بملتنسسا أن أومات تطلب الانجيل تحسبها ناديت اذ رحلت البين ناقتهــا عبیت اجیاد صدری یوم بینهم سالات اذ بلغت نفسى ترافيها فأسلمت ووقانا الله شرتها

شمسا على فلك في حجر الدريسا كأنها عندما تحيى به عيسسي تورالتها لوح ساقيها سنا وأنسا أتلو وأدرسها كأننى موسسس ترى عليها من الأنوار تاموسا في بيت خلوتها للذكر تاووسا وداوديا وحبرا ثم قسيس أقسة أو بطاريقا شمسا ميسا ياحادى العيس لاتحدوبها العيسا على الريق كراديسك كراديسك ذاك الجمال وذاك اللطف تنفيسا وزخزح اللك المنصور ابليسي

البيت الأول: فيها بمعنى: عليها، والبزل الابل «المسمنة»، ورحارهاجعلوا رحالها عليها ، والطواويس كناية عن الحسيته شنههم بهته الحسنهن •

المقصد : البزن بريد الأعمال الباطنة ، فانها التي ترفع المكان الطيب والعمل الصالح يرفعه (١١٨) ) « والطواويس اللحمولة فيها الرواحها ، فانسه لايكون العمن مقدولا والاصالحا ولاحسنا حتى يكون له روح (١١٩) مزينة عامله. او ممة وشبهها بالطيور الأنها روحانية ، وكذى عنها أيضا بالطوالويس. التغويم الوانها في الحسن والجمال ٠

البعث الثاني: الفتك: القتل في صورة مالكة حاكمة ، تخالها ، تحسيها العرض: السرير، بلقيس ملكة سبا المنكورة في القرآن الكريم في قصة سليمان. عليه السلام •

<sup>(</sup>١١٨) الآيـــة (١٠٠) سُورة فالطر

<sup>(</sup>١١٩) دوم العمل: التدصيق واالاحتساب •

والمقصد: يقول من كل حكمه الهية حصلت للعبد, في خلوته فقتلته عن مساهدة ذاته وحكمت عليه ، فاذا رايتها حسبتها فوق سرير الدر يشير اليماتيي الجبريل والنبى عليهما في بعض اسرائه في مفرن الدر والياقوت عند سماء الدنيا، فغشى على جبريل وحده ، ولم يغشى على رسول الله على لعظمه روحه ففي ليلة الاسراء عندما جاءت السحابة البيضاء وقف جبريل وقال : وهـــــذا مقامى لو تجاوزت شبرا أو فترا لاحترقت ، وطارت برســول الله على الى ما شاء الله حيث وقع التجلى وفرضت الصلوات الخمس ، وخنى على جبريل وحده لعلمه بمن تجلى له في ذلك الرفرق الدرى ، وسماها بلقيس لترادها بين العلم والعمل فالعمل كثيف ، والعلم لطيف ، كما كانت بلقيس متولدة بين الجن والأنس ، فان أمها من الانس وأباها من الجن ، ولو كان أبوها من الإنس وأمها من الجن لكانت ولادتها عندهم ، لو كانت تغلب عليها الروحانية ، ولهذا ظهرت بلقيس عنهنا ،

والبيت الثالث : اذا تمشت أى اذا سرت وسارت .

واللقصد: ذكر صرح الزجاج لما شبهها ببلقيس، وشبه الصرح بالفلك، وكنى بالدريس عن مفام الرفعة والعلو وكونها في حجرة الى في حكمة من جهة تصريفه الياها حيث يريد كما قال عليه الصلاة والسلام: « لا تعطوا الحكمة غير الهلها » فلولا الحكم عليها ما صح التحكم فيها ، بخلاف المتكلم يقلبة اللحال عليه فيكون في حكم الوارد فيتبه في هذا البيت على تملكه ميراثا نبويا ، نان الأنبياء يملكون الأحوال وأكثر الاولياء تملكهم الاحسوال ، وقرن التمس والدريس (١٢٠) ، لأنها سماؤه وشبهها بالشمس دون القمر تعريفا بمقام هذه الحكمة من غيرها ، فكانه يقول : قوة سلطان هذه الحكمة ، اذا وردت على قلب صحاحب التجريدا شمرت فيلا احوالا ، حسانا ، ومعارف مختلفة ، واذا وردت

<sup>(</sup>١٢٠) لم يثبت في الكتاب ولا في الحديث أن الكواكب في السموات وانما هذه من حدث علماء الهيئة القدامي ، كما اثبت هؤلاء العلماء أن الأفلاك أجرام ، وقد ثبت عند علماء الهيئة المحدثين, أن الأفلاك مدارات وهمية ، والذي يعطيه اللقرآن أن الكواكب زينة تحت سماء الدنيا فإن الزينة غير المراد ٠

على قلب متعشق بما حصل فيه من المعارف أحرقتها وأذهبتها ، وذكر المشمى .دون السعى وغيره لشحومها وعميها وانتقالها في حالات هذا ألقلب من حال الى حال يضرب من التمكن .

والبيت الرابع: ينبه على مقام الفناء في المتناهدة بقوله: قتلت بالحظ وكنى بالاحياء عند النطق من تمام التسوية لنفخ الررح، ووقع التشبيه بعيسى عليه السلام دون التسبيه بقوله تعالى: « ونفخت فيه من روحى (١٢١) أو بقوله تعالى: « أن يقول له كن » من وجهين:

الوجه الأول : الأدب فانا لا نرتفع الى التشبيه بالحضرة الالهية الا بعد الا نجد في الكون من يقع التشبيه به فيما قصدوا -

واللوجه الآخر أن عيسى عليه السلام لما وجد من غير شهوة طبيعبة كان من باب التمثيل في صورة البشر ، فكان غالبا على الطبيعة بخلاف من تزل عن هذه المرتبة ، ولما كان الممثل به روحا في الأصل كانت في قوة عيسى بشأن احياء الموتى ، ألا ترى السامرى لمعرفته بأن جبريل عليه السلام معدن الحياة حيث سلك اخذ من أثره قبضة فرماها في المجل فخار وقام حيا ،

وفي البيت الخامس: الساق هنا جيء به لما كنى عنه ببلقيس، والصرح وكانت قد كشفت عن ساقيها اى بينت امرها ومنه قوله: « يوم يكشف عن ساق » الأمر الذى يقوم عليه بيان الآخرة ومنه: « والتفت الساق بالساق ، أى لتقى أمر الدنيا بامر الآخرة والتوراة من روى الزند فهو راجع الى النور، وينسب الى التوراة ان لها اربعة اوجه فشبه ساقيها بالتوراة في الأربعة الأوجهه ، والنور والأربعة الذين يحملون العرش الآن وهي الكتب الأربعة ، وستاتي الاشارة اليها مع مناظرتهامع اصحاب الكتب الأربعة عذه القصيدة فكانه يقول: ان امر هذه الحكمة قام على التور، ولذا قال: سنا: فان النور الذي

<sup>(</sup>۱۲۱) سورة ص الآيه (۷۲)

وقع به التشبيه انما هو وقع باربعة: المشكاة والصباح والزجاج والزيت المضاف الى الزيترنة المنزمة عن الجهات الثابتة في خط الاعتدال ، ولما كنى عن ساقيها بالتوراة احتاج الى ما يناسب ما وقع به التشبيه من النالاوة والدرس ، وذكر من انزلت عليه ، وأتلو هنا ، أتبع ، وادرسها: اى اطا أثرها فيتغير كما يطأ احدكم الار غيره فيغيره بوطئه الى شكل ما وطئه به ، الدرس والتغيير .

وفي الدبيت السادس : معانى الألفاظ الأسقف : عظيم الروم ، والعاطلة : الخالية من الحلي لجمالها ، والناموس : الخير •

والمقصد: يقول محيى الدين بن عربى: « إن هذه الحكمة عيسوية المحتد ، ولهذا نسبها الى الروم ، وقوله: عاطلة: أى هى من عين التوحيد ليس عليها من زينة الأسسماء الالهية أثر كأنه جعلها واتية لا اسسمائية ولا صفاتية ، لكن يظهر عليها من الخير المحض ما يكنى عنه بالأنوار ، وهى من السبحات المحرقة التى لو رفع سسبحانه الحجب النورالية والظلمانية لأحرقت سبحات وجهه (١٢٢) ، فهذه السبحات هى التى كنى عنها بالأنوار التى في قوة الحكمة العيسوية فهى الخير المحض اذ هى الذات المطلقة ،

والقصد: يقول: « ان هذه الحكمة العيسوية لا يقع بها أنس ، فان مشاهدته ففاء ليس فيها لذة كما قال السيادي: » ما التذ عاقل بمشاهدة قط الأن مشاهدة (١٢٢) الحق فناء ليس فيها لذة ، وجعلها وحشية أي النها تشره

<sup>(</sup>١٢٢) يشير رضى الله عنه الى الحديث الذى رواه مسلم من كتاب الايمان عن بى موسى قال: قام فينا رسول الله على بخمس كلمات فقال: ان الله عز وجل لاينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القط ويرفعه •

<sup>(</sup>١٢٣) المشاهدة لم تقع لأحد في الدنيا الا لزنسول الله على ، وملايقع . لهؤلاء الأكابر هو زيادة يقين كانه مشاهدة ، ويدلك على هذا طلب الكليم . لها لعلمه يجوازها ، ولما وقع له من اللذة حين الكلام فمن ها وهو الكليم .

الى مثلها النفوس الشريفة وهى تميل اليها لعدم الخاسبة ، فلهذا جعلها وحشية ، وف قوله « بيت خلوتها » كنى بالبيت عن قلبه ، وخاوتها فيه نظرها الى نفسها فان الحق يقول : « وما وسعنى أرضى ولا سمائى ووسعنى قلب عبدى الومن » (١٢٤) ولما كان هذا القلب الذى وسلم هذه الحكمة المثووية (١٤٤) المعيسوية فى مقام التجريد والتنزيه كان الفلاة ، وكانت فيه كالوحش، فلهذا قال أيضا ، « وحشية » ثم ذكر مدفن ملوك الروح تذكرة لها أى يتذكر الموت الذى هو فراق الشمل فالقت من التاليف بعالم الأمر والخق من أجل الفراق فدذكرها ذلك القبر حالة فيزهدها في اتخاذ الألفة ،

والنبيت الثامن: لما كانت هذه المسألة ذورية وكانت الكتب الأربعة لاتدل الا على الأسماء الالهية خاصة لها لم يقاومها ما تحمله هذه الكتب من العلوم، وكنى عنها بحاملها فكنى عن القرآن « بالعلام » فى قوله: « كل علام. بملتنا وعن الزبور » بالنسوب الى داود « وعن التوارة ، » بالحبر « وعسن الأنجيل: « بالقسيس » •

وق البيت التاسع: يقول الشيخ محيى الدين: « ان كان من هسنه الروحانية اشارة من كونها عيسوية إلى الانجيل التأييد له فيما وضع له بحسب الخواطر هنا ، كنا لديها ، بمنزلة مؤلاء المنكورين الذين هم جمال هذا العلم وساداته والقائمون به ، والخالامون بين يديها لما بقى من العزة والسلطان ٠٠

وفى البيت العاشر يقول: « هذه الروحانية الذووية لما ارادت الرحيث. عن هذا القلب الشريف لرجوعه من مقامه الى وقت لايسعنى فيه غير ربى الى النظر في مصالح ما كلف به من القيام بالعوالم بالتظر الى الأسماء رحلت المهمة جاءت عليها لهذا القلب، وكنى عنها « بالناقة » و « الملائكة »

<sup>(</sup>١٢٤) هو اثر ولم يثبت عن الرسيول على ، ولعله من بعض الكتب السيابقة •

<sup>(</sup> الذووية : المضافة : المناتية ولكن استاذى الدكتور : عبد السلام المرحان الايوالفق على أن تكون النسبة الى ( ذات ) اذاتي ويقول : ذووى •

"المقربون المهمّنون وهم أحداة هذه النهم تأخذ يخاطب روخانيا بكتابة الحادى الا يسيروا بها لما من التعشق والأنسانية تمنى السندامة مسده

والأبيات الأخيرة من القصيدة يقول فيها : « اراد بالطريق المعسراج الروحاني والكراديس الجماعات واخذها كردوس » : « تنفيسا » يريد ما اراد النبي على بقوله : « ان نفسى الرحمن ياتيني من قبل اليمن » يقول « اريد أنه لابد من رحليها ، فلا يزال الأنفاس من جهتها ياتيني مع الأحوال ، وعي الذي ايضا تشير به العرب في اشعارها باهداء التحية والأخيار مع الرياح الذا تنفيت فكني عن هذا المقام بالأنفاس ، ثم يقول : « فالجابت وتفادت الى سؤالي ووقانا الله سطوتها ، كما قال : « وأعوذ بك منك هذا مقامه »وزحن اللك » يريد خاطر العلم والهداية : ابليسا خاطر الاتحاد ، فان هذا مقام صعب قل من حصل فيه فسلمه من القول بالاتحاد والحلول وهو هذا ينفي في صراحة ، ما نسبه اليه الملاحدة والزنادية من الاتحاد والحلول وانه برىء مما رمي به من القول بائت حلولي أو انتحادي أو أنه التخديما مذهبا له فذلك بهتان واقتراء على الشيخ اختلقه المقترون ليتالوا من تلك النسماء المتطاولة وهذا الطود الشامن في مجال التصوف الاسلامي ، والشعر الصوفي ، فانه المشار اليه بقول الله : « كنت سمعه وبصره » الحديث (١٢٥)

#### \* \* \*

## ، وقال رُحْمه اللَّهُ :

سلام على سلمى ومن حل بالحمى وحق اثلى رقة أن يسلمــــــــا وماذا عليها أن ترد تحيــــة علينا ولكن لا احتكام على الدمى

<sup>(</sup>۱۲۰) نخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربي تحقيق د ٠ الكردى ص ١٠ الى ص ١٧ ٠

مسروا وظلام الليل أرخى سدوله الحاطت به الأشواق صوتا وارصدت نابياها وأومض بـــارق وقالت: أما يكفيه انى يقلبـــه

الم المقات النبال اليسان فيمسا لله الشقات النبال اليسان فيمسا اللم الدر من شق الحنادي منهمسا بشاهدني في كل وقت ، أما أما (١٢١)

في البيت الأول يشير « بسلمي له الن حالة سليمانية ، وردت عليه من مقام سليمان عليه السلام ميراثا نبويا ، ومن حل بالحمي يعني اشباها ، وقرله بالمي أي أنها في مقام لا يناله أحد وهو النبوة فان بالبها مسدول فنعته بالحمي فنوق هذه الحكمة لسليمان عليه السلام من كونه ربيا خلاق ذوقه لها من كونه وليا ، وهو المقام الذي شاركناه فيه بذوقنا لها من الولاية التي هي الدائرة العظمي \*

وقوله وحق لمثلى يعنى أنه في مقام المحبة والرقة اشارة الى الانتقال الى عالم اللطف ، فان الكثيف غليظ الحاشية ·

ويقول ان يسلم على الوارد عليه ، فان السلام في هذه الواردة انما تقدم المورود عليه لا الوارد وسعبه لأنه الطالب وليس في قوته المعراج في الحقائق الالهية ، فلما وردد عليه بدأ هو بالسلام عليها يشير أنه بالطلب لها وهو الولى بالقدوم لو اعطت المحقائق العروج وسبب عدم المعروج والجهل الذووى بالكانة الالهية فلا تعرف ولا تقصد باللعراج لكي بالمعوال .

وفى البيت الثانى يقول: ان ردت التحية علينا فمن باب المنة لا من باب المنة لا من باب المنة لا من باب المنه يجب عليه شيء تعالى عن خلاك عليه كبيرا ، فكل مايكون لنا منه ابتداء أو اعادة يكون منه منه سبخانه ، وكنى عن هذه النكتة الالهية السليمانية النبوية « بالاممى » المتى هى صور الرخام صفة جمادية أى لا تريد بلسان نطق لأنه لو وردت بلسان مطق لكان نطقها

<sup>(</sup>١٢٦) ترجمان الااشواق لمحيى الدين بن عربي ٠

غير ذاتها فتكون مركبة وهى وحدانية الذات من جميع الجهات فورودها عين كلامها وعين شهودها وعين سماعها ، وهكذا جميع الحقائق الالهية والنسب الربانية ، فلو كنى عنها بالصورة الحيوانية لم يتبين ، هذا القام الذى هو مراد لهذا القائل ، وهذه صورة شعرية مهتزة ركيكة كما أنه لا يليق من عارف كمحيى الدين بن عربى أن يشبه الذالت الالهية بدمية من رخام ، أو أن يكنى بالدمى عن النكتة السليمانية التى أرادها ، وكان يمكنه أن يأتى بتعبير أيسر وأدق بأن يقول : ولا احتكام على الخالف الرسوم ولو كان ذلك سطحا على فلا يليق منه أن يكنى بهذه الصور وتلك الرسوم ولو كان ذلك سطحا على طلابه على الله سبحانه وتعالى .

ويقول في البيت التالث: سروا ٠٠ والاسراء لايكون الا بالليل ، وكذا معارج الأنبياء لم تكن قط الا بالليل لأنه محل الاسرار والكتم وعدم الكشف ، وقوله وظلام الليل: أي حجاب الغيب أرخى حجايه الذي هو وجود الجسم الكثيف والعلوم الشريفة فلا يدرك جليسه ما عنده الا بعد العبارة عن ذلك ، والاشارة اليه ، أي كان سرا بالأعمالا البدنية ، والهمم النفسية ، وذلك لما سرت هذه الحكمة الوجدانية عن قلبه وقت شغله بندبيره بعض عاليه الكثيف فلما عاد الى سره وجدها قد رحلت ، فاسرى خلقها بهممه يطلبها ، وهو يقول لها «ارحمى صبا » أي مائلا اليك بالحبة والصبابة التي هي دقة الشرق غريباً عن أرض وجود متيما أي قد تيمه الحب حين تعبده وذله الله ٠

ويقول في البيت الذي يليه: « احاطت به الأسواق ١٠ السخ »: ان الأشواق لما الحاطت بهذا المحب ولزمته في حالى بعده وقربه وصفها بالاتجاه اليه ولما كانت التجليات في أوقات تقع في العصور الجميلة الحسنة في عالم التمثيل كما قال تعالى: « فتمثل لها بشرا سويا » وصف هذه الصور بأنها بترشق قلبه بسهام اللحظ حيث توجه اللي القلب ، ويصف قلبه بعبارات الشهود كما قال تعالى: « فألينما تولوا فثم وجه الله » ٠ (١٢٧)

<sup>(</sup>۱۲۷) سىورة البقره آيه (۱۱۵)

### نسم قسال:

. فابدت ثناياها واومض بـــارق فلم ادر من شق الحناس منهما

ولما كان التبسم كشفا يسرع اليه الستر ، وكان البرق مثل ذلك ، قرنه به ، ووجد هذا المحب ذاته كلها فورا كما يضىء الليل عند وميض البرق من قوله : « الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة (١٢٨) وقول النبي على في دعائه : « اللهم اجعل في سمعى نورا ، وفي بصرى نورا » وذكر الشروالبشر والقلب والعظم وجميع الأعضاء ، الى أن قال : « واجعلني كلى نورا » ولابشر يعنى بهذا التجلى ، والتجلى الذووى هو البارق لعدم تبوته ، فكأنه يقول : لما أضاءت زوايا كوني كلها وأشاء هيكل طبيعني وأنا في مقام حكمه متجلية من حقيقة الهية في صورة مثالية في مقام بسط ، وتبسمت هذه الصورة فأشرقت أرضى وسمائي بنورها ، واستناد ليلي واتنق معها تجل ذووى مقارن ، لتبسمها لم الدر اشرق كوني منهما ولا من شق حندس ذاتي من هذين التجليين بنوره يقول : التبس على الأمر في ذلك ،

## ثيبم قسال:

وقالت أما يكفيه أنى بقلبه يشاهدني في كل وقت ، أما أما

يقول فى هذا البيت: قالت هذه الحقيقة الالهية فى هذه الاصورة المنالية بلسانها لا تطلبنى من خارج ويكفيه تنزلى عليه فى قلبه تعالى: « نزل به الاروح الأمين على قلبك » (١٢٩) فهو يشاهدنى فى ذاته ، فى كل وقت ، يعنى بالأوقات أبيام الله التى يقول عنها المولى تبارك وتعالى: « كل يوم هو ف شان » (١٢٠) فقتك أيامه سبحانه التى يوقع الشوق فيها • (١٢١)

<sup>(</sup>۱۲۸) سورة النور الآيه (۳۵)

<sup>(</sup>١٢٩) سورة الشعراء الآيه (١٩٣)

<sup>(</sup>١٣٠) سورة الرحمن الآبيه (٢٩)

<sup>(</sup>۱۳۱) المرجع السابق ص ۲۶ – ۲۸

## وقال رضى الله عنه

بان العزاء وبان الصبر اذ بانوا سألتهم عن مقبل الركب قيل لنا فقلت المريح سيرى والحقى بهم وبلغيهم بلاما من اخى شمين

بانوا وهم ف سويد القلب سكان. مقبلهم حيث فاح الشيح والبتان فانهم عند ظل الأيك قطان. في قلبه من فراق القوم أشسجان.

يقول « محيى الدين بن عربي » في البيت الأول: « بأن مقام المنعة والصبر حين بانوا ، يعنى بانت الناظر الالهية عنى ٠٠ ومعنى قوله : « من سويد القلب سكان : أثنه لما كانت المناظر الالهية لا تشعبه الا بالمنظور اليه وهــو الله تبارك وتعالى وهو سبحانه في سويداء القلب كما يليق بجلاله من قوله تعالى : « وسعنى أرضى ولا سمائي ووسعنى (١٣٢) قلب عبدي الأومن » فهو. في قلب العبد لكنه لما لم يعط تجليا في هذه الحالة لم توجد المناظر فبانت من كونها في القلب ، ويقال : عز الأمر • اذا امتنع فلم يوصل اليه ، والصبر : حبس النفس عن الشكوى ، يقول : بأن هذا كله لتبينهم ، ثم قال : سألت، المارفين حقائق الشبوخ المتقدمين الذين أبانوا لنا الطريق ، وأوضحوا لتا مناهج التحقيق لما رأيناهم في تجلياتنا كشفا فالضمير في : « سألتهم » « يعود » عليهم عن ركب هذه المناظر الالهية : أين قالوا ؟ يقول : أي قلب أو عين التخذوا مقيلا • فقالوا لنا اتخذوا مقيلا كل قلب ظهرت فيه انفاس الشوق والتوقان وهو قوله : فناح الشبيح والبان ، فالشبيخ من الليل والبان من البعد وفاح من القوح ، وهي الأعراف الطيبة ، وإن أراد أن يجعله من الفيح الذي هـــــر الاتساع سماغ ايضا فانه يليق به ، والسعادة مطلوبة في هذه الحالة • لأنه قال : ما وسعني ، ولا يكون الفيح هذا من فاحت الجيفة تفيح فبحا وهسى الرائحة الكربهة فان هذه المقامات لا تليق بها وهذا لأن العباتات طيب فكأن. المعنى يناقضه ثم يقول: لما قال لى المسؤلون: ان أيلولة أحبتنى حيث كان

<sup>(</sup>١٣٢) أخرجه مسلم ج ٨ ص. ١٤٣ ، ١٤٣ في باب صفة الجنة ونعيمها

عالم الأنفاس الشوقية لذلك قال: « فقلت للريح » بعثت تفسا شوقيا من, أنفاس الحق بهم ليردهم الى والأيك : شجر الأراك ومنه الساويك • يشير الى مقام الطهارة ، ومرضاة الرب الخبر الوارد : « أن السواك مطهرة المفم، ومرضاة للرب » وقطان : مقيمون في راحة فان المقصود بالظل هو الراحة الاسيما ا خلل الاشجار والكنف فانه من قعد في ظل فهو ، في كلفك • ثم يقول : وبلغيهم. سلاما ٠٠ اللخ ٠ يعنى ٠ وأوصلى اليهم سلاما من قوله تعالى : « واذا خاطبهم. الجاهلون قالوا سلاما ، (١٣٢) مصدر لا يعترض عليكم من أخ ذى شجن يقول : من صاحب حزن في قلبه من غراق القوم أشجان ٠ يقول : انه في مقام التلوين. فكنى عنه بالقلب من تقلبه في هذه الأحوال والأحزال التي في قلبه لفراقهم انما هو من حيث انه لم يروجه الحق فيمن أعقبهم في محلب حين لا يحس بفراق أصلا ، وإن كان لا يصح قبل هذا المقام لأن الحقائق تأبأه ، وترد وجوده فان النبي علي يقول: « لي وقت لا يسعني فيه غير ربي » ففرق بين الأحوال ،. وان كان الحق مشهودا له في كل حال ، غير أنه لما كان حال شهور الذات أسنى السبهود والحلاه واعظمه اأثرا لذلك يقول عنده وجه الحق فيما عدا الشهود كام يقول : أو تعشق بالتعلقات الالهية لكانت أذة شهود تعلق العلم أعلى من. شهود تعاق القدرة لأته أعم ، وتعلق القدرة أخص لأن محلها المكنات، لا غير (١٣٤) ٠

والباحث يرى أن الشاعر هذا يحمل الألفاظ فوق طاقتها ، ويسخرها حسب هواه فمهما ادعى أن قصده كذا ، أو كذا ، فانه يسخر الألفاظ تسخيرا يند عن اليلاغة والذوق الأدبى فمثلا يقول عند تفسير الأيك : شجر الأراث وهي مساريك يشير بها الى مقام الطهارة والأيك – الشجر مطلقا شجر الأراك بألذات وأوها به الى مقام الطهارة وهل الأيك كله شجر أراك ؟ ولفظة « قطان » فسرها بقوله : مقيمون في راحة : والقاطن : القيم اقامة دائمة ، وفلان يفطن بسرها بقوله : مقيمون في راحة : والقاطن : القيم اقامة دائمة ، وفلان يفطن بسرها بقوله .

<sup>(</sup>١٣٣) سورة الفرقان الآبية ( ٦٣ ) ٠

<sup>(</sup>١٣٤) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق ص ٣١ \_ ٣٣ ٠

مصر \_ اى يقيم فيها لقامة دائمة مستمرة ، وان ارتحل أو سافر فهو فاطن قى مصر الأنه سيؤوب يوما اليها ، والشيخ محيى الدين بن عربى ، هنا يفسر اللفظة بالإقامة وهذا تجن على المعانى اللغوية ، وخروج بها عن المالوف ، وونوسع كان في مكتته أن يستغنى عنه ،

ثم يقول: « وبلغيهم سلاما سلاما سلاما الى آخر البيت: ويفسر بعد ذلك فيقول: وأوصلى اليهم سلاما من قوله تعالى: « واذا خلطبهم الجاهلون قالوا سلاما » ولا صلة البتة بين قوله: بلغيهم سلاما • والآية التى ذكرها • فهل يقصد عائنه قبس من القرآن الكريم ؟ ولكن لفظة: سلاما لا يطلق عليها اقتباس • «ولا تصلح أن تكون تضمينا • فماذا يريد بها ؟ ثم الآية واردة في شأن انساس وصفوا بالتواضع وعدم الكبرياء وهم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض مونا ، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما « فكيف يقول في شرحه للبيت ؛ انها من قوله تعالى • • ويشير الى الآية الكريمة الآنفة الذكر ؟ انه ارهان الألفاظ وكد ذهنه دون طائل • ا

ويقول الشيخ « محيى الدين بن عربي » في قصيدة الخرى :

درست ربوعهم وان هواهـــــم أبدا جديد بالحشا ما يــدرس مدى طولهم وهذى الأدهــــ ولذكرهم أبدا تنوب الأنفـــس اديت خلف ركابهم من حبهــم يا من غناه الحسن ها انا مفلــس مرغت حدى دقة وصبابــــة فبحق حق هواكم لا تؤيســـوا من ظل في عبراته غرقا وفــــى نار الأسى حرقا ولا يتنفـــست بيا موقد النار ٠٠ السريدا هـده نار الصبابة شانكم فلتقيسوا (١٢٥)

يقول: أن مجال الرياضيات ، والمجاهدات ، التي هي منازل الأعمال . تغيرت للسن وعدم قوة الشباب واختفى ذكر الربع دون الطلل ، والرسم ،

(١٣٥) ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن عربي

والدار ، ولمنزل ، ليكون له استقاق من زمن الربيع الذى هو بمنزلة الشعباب من عمر الانسان فان التغيير انها لحق قوة الشباب وربيعانه ، وكنى عن النفس التي هي محل الهوى بالحشا لأنها كالمحشوة في البدن ، أي هو حشو فيه ، ولذا قال : ( فلولا اذا بلغت الحلقوم ) (١٣١) يعلى عند خروجها بالموت فتقول ان هواهم بالنفس ما يتغير ، بل هو على غضاضته وطراوته لأنه قائم بذات غير طبعية ، ثم يقول هذى طلولهم ، يقول : الشخاص منازلهم كأن الشخص هو الطلل ، وهو من طل اذا بدا يظهر ومته الطل الذي هو أول نشيء المطر فهو ضعيف ، وهذه الأدمع مناسبة للطلل ، لاستقاقه من الطل : أي يبكى على التقصير لعدم مساعدة الآلات فيما يريك من الطاعات ، وقوله : « وكذا هم » وهو حنين العارفين في نهايتهم الى موطن بدايتهم ، وأنه ليس شيء العظهم لذة من البداية ،

ثم يقول في البيت الذي يلى هذا البيت: لما رحلت قو ىالشباب ، وملنوذات البداية في ساعات الفترة والحيرة والهمم تزعج ، والركب غير مساعد بقيت في صورة المفلس الذي يرى اطايب المنوذات ويدخل سروق النعيم والشهوات وماله درهم يصل به الى نيل شهوة من شهواته ، والضمير في عناه ، يعود الى عصر الشباب ، وعلى عصر البدايات ، فهو متوجه لهما ، ونسب اليه الحسن الكونه معشوقا غان الحسن معشوق لذاته في كل شيء ظهر ،

ويقول: « مرغت خدى رقة وصبابة » يشير الى نزوله لحقيقة من الذل والافتقار طلبا للوصال ، فان الحق يقول: « تقرب الى بما ليس لى » وهو الذلة والافتقار، والصبابة: رقة الشوق، فاذا كانت الذلة يضرب من الحبة هي أمكن في الوصل من الذل بلا حب، وقوله رقة يشير الى حالة اللطف والارتقاء عن عالم الكثافة، وجعل للهوى حقا يقسم به لكونه فاسلطان لأده من العالم العلوى، ولهذا سمى سقوطه فقيل « فيه هوى » أى مسقط ، شم

(١٣٦) سورة الواقعة الآية (٨٣) .

يقول ان حالته مترددة بين عبرته وزفرته ، فكنى بالعبرة من الاعتبار الذى عو البحواز من حالة النجاة له الى حالة الهلاك فيه ، وهو الفرق ، وكنى باللزفرة عن نار الأسى أى مقام لحزن وحرارة الشجن ، ولا نفسى رحمانى بارد بثلج به الفؤاد فيبرد حرارة الحزن لفوت المحزون عليه بمضاهدة ما عن عنساية الهية ، ولا منجى ياخذ بيده ليخلص من الفرق في بحر الدموع من كونهاعبراات ، أفلا يجوز الى شىء من شىء بل يهده فى كل شىء فان التفرقة للمعارف من حيث الشهود شديدة ، ثم يختتم الأبيات مخابا كل طالب نار ، يقول له لاتتعن فى طلبغار بوجودى فهذه نار الشوق فى كيدى ظاهرة فخسذ حاجتك منها أى انتقل الى النار اللطيفة التى هى حالة سوسوية منساة ، حيث طلب نار الأهلة يصلح بها عيشهم فنودى من حيث طلب النار ، وتفضل مولاه بالاجابة من غير انتقال من حال الى حال ، وكان التغير فى النار رين لما فى القلب أين خبر « ان » لأنه ماتراءى له المشهود الا فى صورة نارية متعلقة بشجرة وادية من التساجر وهو مقام تداخل المتامات لأنه مشسست متعلقة بشجرة وادية من التساجر وهو مقام تداخل المتامات لأنه مشسست مذا المعنى وفى النار لأنها مطاوبة فلا يتغير عليه حال ، (١٢٧)،

ولقد ذكرت آنفا أن الشعار دب استراد ام ألفاظ فى غير موضعها وأنه يحمل الألفاظ ما تستكره، وتنفر منه، وتأباه الأنواق السليمة، وترفضه الأساليب العربية حيث يقول فى شرحه لهذا البيت:

من ظل في عبراته غرقها وفي نار الأسى حرقا ولا يتنفس

يقول: ان حالت مسترددة بين عبرته ، وزفرته ، فكنى بالعبرة من الاعتبار الذى هو الجواز عن حالة النجاة الى الهلاك فيه وهو الغرق ، الخ ، وهذا مخالف لمقتضيات اللغة فان العبرة هى الدمعة قبل أن تفيض من العين ، فاذا فاضت وسالت على الخد تكون دمعه ، والاعتبار هو الاتعاظ يقلسون

<sup>(</sup>١٣٧) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق ص ٣٧ \_ ٤٠

الله تعالى: « فاعتبروا يااولى ايلابصار » أى انتعظوا • وقال تعالى: « وان لكم في الانعام لعبرة » (١٣٨) أى: لكم فيها عظة ، فهذه ماخذ على السييخ محيى الدين النماعريفض النظر عن كونه صاحب مواحيد وأحوال ، ومكاشفات ومشاهدات فالحكم عليه يوصفه شاعرا أنه حمل الألفاظ فوق طاقتها ، وأكرهها على حمل معان تناباها •

يقول الشيخ « محيى الدين ، قصيدة أخرى ( في الحنين )

راى البرق شرقيا فحن الى الشرق ولولاح غربيا لتحن الى الغيرب فأن غرامي بالأماكن والسيترب ووته الصبا عنهم حديثا معتمنا عن البث عن وجدى عن الحزن عنكربي عن السكر عن عقلى عن النسوق عن جوى

عن الدمع عن حفنى عن النار عن قلبى بأن الذى تهواه بين ضلوعكم تقلبه الأنقاس جنبا الى جنب

فنى البيت الأول يشير الى رؤية الحق فى الخلق والتجلى فى الصور ، فأداه ذلك الى التعلق بالأكوان لما ظهر التجلى فيها ، لأن الشرق ، موضح الظهور الكونى ، ولو وقع التجلى على القلوب وهو تجلى الهوية الذى كنى عنه ( بالغرب ) لحن أيضا هذا المحب الى عالم التنزيه والغيب من حيث ماهن ساهده أيضا محلا للتجلى فى تجل أنزه من تجلى الصور فى أفق الشرق ، فحنينه ابدا انما هو لمواطن التجلى من حيث التجلى لامن حيث هى ، وقد أبان عن ذلك فى البيت الذى بعده وهو قوله :

أمان غرامي ، بالبرق ، ولمحسب وليس غرامي بالأماكن والسترب

يقول : ان غرامى وتهيامى وتعلقى انما هو بالتجلى الذذى هو اللمح ، والمتجلى الذى هو البرق ماهو عن غرامى لن يتجلى فيه الا بحكسم

(۲۲۸) سورة النحل آيه (۲۲)

التبعية كالتولع بمغازل الأحية من حيث هى منازل لهم لامن حيت انها منازل ، فكنى بالأماكن عن الموطن الغربى ، وكنى بالترب عن الموطن الطبيعى الصورى ولأنه ذكر الشرق والغرب ، وجعل الشرق لعالم الحس ، والشهادة ، فبهذا ذكر الترب ، وجعل الغرب لعالم الغيب والملكوت فلهذا ذكر أكان فجاء بالأعسم فأن كل تسرب مكان ، وما كلل مكان ترابا قال تعسالى « ورفعناه مكانا عليا » (١٣٩) وهو خارج عن العناصر لأنه في السماء الرابعة فا يستحل عليه اسم المكان ؟ وفي البيت الثالث : رؤية الصبا ٠٠ النع ٠

الصبا • الربح الشوقية ، والى الشوق كان حنينه ، لأن من النسوق لاح له البرق الذى هو التجلى ، وكان فى عالم الصور ، فكان فى باطن تسلك الصور مطلب للعارف مغيب ، مبطون فيها ، وهو الذى اشار اليسه بقوله : « ولو لاح غربيا » قال : فعالم الأنفاس التي هى الربح الشرقية روت لى عما البطنته تلك الصور فى تجليها من علم الهوى حديثا معنعنا « اى » خبرا مسندا عن فلان عن فلان وأخذ يذكر الاسناد ، وهم الرواة التي بهم صح هذا التجلى الغربي علما لما كان الشرقي حالا ، فقال عن البث ، وهى الهموم المتفرقة من أجل الصور الكثيرة التي يقع فيها التجلى ، فله هم بازاء كل صورة ، فلهذا كنى عنه بالبث عن وجدى ، وهو ما يجده من هذه الهموم •

يقول هى ذوق لى ما أنا مخبر عن حالة غيرى ، وعن الحزن يعنى أصعب المحبة وأثنيقتها ، فانه مأخوذ من الحزن الذى هو لوعر عن كربى وهو مايجده من غليل الهوى ، وحرقاته ، واصطلامه وزفراته :

وفي البيت الرابع • عن السكر عن عقلي ٠٠٠ النح •

السكر • المرتبة الرابعة فى لتجليات لأن أولها ذوق ، ثم شرب ، ثــم رى ، ثم سكر ، وهو الذى يذهب العقل ، فلهذا روى عنه لأنه صاحبه ، والسكر يأخذ عن العقل ماعنده ، والعقل يأخذ من الشوق ولهذا ترعم الحكماء ، وتقون

<sup>(</sup>١٣٩) سورة مريم الآية (١٣٩)

في القول بالشرق ، وفي نفوس الأفلاك ان حركتها شوقية لطلب الكمال عن جوى ، هو انفساحها في مقامات المحبة محصورا تحت حيطة النفس كانحصار الجوى تحت حيطة فلك القمر الذي يوصف بالنقص والزيادة ، وقبول الفيض النورى ، فلهذا قلنا عنه تحت حيطة النفس ، ولما ذكر الجوى الذي هـــو السارة الى مقام الجو ، ذكر الدمع والجفن في الجوى بمنزلة ، المطر والسحاب في الجو ، ثم ذكر عنصر النار ، وهو الفلك الأثير فقال عن النار ، عن قلبي ، هو الروح الخارج من تجويف لقلب يقول فالخبر هؤلاء الرواة النقاة الأثبات أن متال من ممتهم فيه ثاوبين ضلوعكم فقال :

بأن الذي تهواه بين ضيارعكم تقلبه الأنفاس جنبا الى جنبب

يقول : من شفقة المحب على محبوبه المتل فى خلده يتخيل أن نيران الأنسواق لقائمة به تؤثر فى ذلك المثال الذى خلده منه فتحن عليه شفقا لتحول أى • أن أطراف الضلوع كانت محنية من أجل المحبوب لتضمنه عناقا وحذرا بينه وبين النار فلهذا ذكره بالضلوع ، بالاتجاه الذى فيها ، كما قد ذكرنا • عليه أن يصيبه أذى ، كما قلنا فى هذا الباب :

ما خفت الذ ضـــرمت نار الاسى فى أضــلع تحرقك النـــــار

# وقال آخـــــــــــــ :

اودع فؤادى حــرقا دعــى وأرم سهام الجفـن اكفهـا موقعها القلب وأنت الـــذى

يقول بعد هذا البيت :

فقلت لها بلغ اليه بأتسسه هو الوقسد

هو اللوقسد النار التي داخل القلب

الضّمير « لها » يعود على الصبا ، والضّمير في « اليه » يود على المعنى الذي عنه يسكنه ، يقول ان الله منجز من المحبوب في النفس ، هو الدي يقع به العشق ، يقول فهو الذي أوقد تار الشوق الوجد الذي في القلب ، وما أوقدها الا وقد علم أنه منها في حس ذووى أي أنها لاتعد وعليه فلم يبق اعتداء هذه النار الأعلى المحل ، فلا ذنب الصب في احراق محل الحب ، ومسكن المحبوب .

فأن كان الطفاء فوصل مخسلد وأن كان احراق فلا ذنب للصب

يقول: اذا جاء برد السرور، وثلج اليقين، فيحجب سلطان هذه السطوات لبقاء العين، فيكون الوصل، وان تركت سطواتها فلا يبق هذا المقام ولا ذنب على الهالك.

وهذا كلام غلبه الحال كما قال وهو يناشد ربه ببدر « اللهم أن تهاك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم » وما كان ذلك الا من غلبة الحال عليه ، وأبو بكر رضى الله عنه يسكنه فيقول له « ان الله منجزلك ماوعدك » فهذا من ذلك الباب ، وهو باب غلبة الحال ، ومن هنا نقول : ان الانبياء قسد تملكهم ، الأحوال في مثل هذا سواء بسواء (١٤٠)،

ويقول في الشكوى من حرقة السوق ٠

غادرنى بالأثيسل والتقسا بأبى من ذبت فيه كمسسدا حمرة الخجلة فى وجنتيسسة قوض الصبر طنب الأسسسى

أسكب الدمع واشكو الحرقا بأبى من مت منه فرقاسا وضح الصبح يناغى الشفقا وانا مابين هانين لقاسا

(١٤٠) نخائر الأعسلاق ص ٦٥ ، ٦٩

من لبثى ، من لوجودى دلـــنى
كلما ضنت تباريخ الهــــوى
فاذا قات هـو الى نظـــره
ما عسى تعسل منه نظـــره
لست أنسى الذحدا الحادى بهـم
نفقت اعزبة العين بهــــم

من لحزنى ؟ من لصب عشــــقا ففتح الدمـع الجوى والأرقـــا قبل ما تمتع الإشفقــــا هى ليســت غير الـــع برقـا يطلب اللبين ويبغى الا برقـــا لارعى الله غرابــا نعقــا ساربا لأحباب نصلا عنقا (١٤١)

لما راى جلساء من لروحاتيات المكية قد رحلوا عنه جائلين في الفسحات العلى لايقيدهم مكان طبعى ، وبقى هو مرتهنا بهذا الهيكل ، وتدبيره مقيد به عن الأنفاس في مسارح فرح نتلك الأطباق العلى جعل يسكب الدمع بذلك ، ويشكو حرقة الشوق الذي حل بفؤاده ، والأتيل عبارة عن اصله الطبعى بريه الطبيعة ، والنقا : عبارة عن جسمه فانه أفضل ما أنتقى ، فمن هذه الطبيعة هذا الجسم الانساني ، فانه اعدل المنسآت الطبيعية ، ولذلك ثقيل : الصورة الألهية ، فكنى عنها هنا « بالنقا » ، وقد يريد بقوله : اسكب الدمع تركوني بعالم الطبيعة أبث المعارف المتعلقة بالنالم الرجال يصدق الأحوال ، للحبوسين عن هذه الأذواق العلية ، ونيل ماناله الرجال يصدق الأحوال ، وأشكو الحرق من الحرة عليهم ، حيث لم يكن لهم هذا اخبر عيانا فيكون من باب الرحمة بالخلق ، والأول أمكن في القصد عن الثاني ، لكن متوجه في حق السامعين ، فانهم مع الوقت .

ولمو كان هذ البيت مفردا لتحقق به هذا الوجه الثانى ، وانما كيان الوجه الأول أمكن من أجل الأبيات التي بعده ، فالاول والثانى اللسماع ، والأول وحده وريادة ، وهي مابعده ٠

<sup>(</sup>١٤١) ترجمان الأشواق لمحيى لدين بن عربى الأثل شجر والحدنه أثلة ، والنقاد مقصود • كثيب الرمل • الحرق بفتحتين النار ، اسمم من الحراق •

وفي البيت الثانى: يفديه بأبيه الذى هو الروح الكلى الأعلى فانه أبوه الحقيقى العلوى ، وأمه الطبعية السقلية ، فيفدى بهذا الألب ، هذا السسر الالهى النازل عليه الذى وسعه قلبه ، وهو العبر عنه في هذا البيت: « من » ونسب النوبان فيه الى الكمد « ذبت فيه كمدا » قائلا انه في مقام العشق للاسم الجميل الذى تجلى له فيه ، ثم كرر الفداء له بأبيه فقال : بأبنى من مت منه فرقا يشير الى مكام النوبان أيضا بالموت ، ولكن خوفا من أنوار الهيبة : يقول : فطر على النوبان والمفناء عنى بحالة في وهي العشق ، وبما اقتضاء نلك الجمال الأعلى من الهيبة ، وأن الجمال مهيب معظم ، وليس بمحبوب ، فانه من سطوات القهر والجبروت فتفرق منه النفوس ، ولما طلع هذا السسر فائد من سطوات القهر والجبروت فتفرق منه النفوس ، ولما طلع هذا السسر الالهي الذي وسع هذا القلب الشريف على ما أثر فيه من النوبان ، والمسوت امتحيا منه حيث لم تتنزل معه اليه الألطاف الخفية التي تبقيه فقال :

فذكر أنه خجل لما ذكرناه ، ومن اسمائه : الحى : وقد جاء ان الله تعالى يستحى من عبده ذى الشيبة ان يكذبه فيما كذب فيه ولما كان هذا التجلى في الصورة المثالية مثل حديث عكرمة عن النبى ولم حيث قال « رابيت ربى فى صورة ساب أمرد عليه حله من ذهب وفى رجله نعلان من ذهب « واسباه هذه الاحساديث المسيكلة التى ذكرها العلماء ، قال تعالى « وفى انفسكم افلا تبصرون » (١٤٢) كما قال الشيخ رحمة الله وتكلمت عليها ، فتلك المصورة هى المنسوب هذه الخجلة فتقبل ايضا المحمرة من حيث هى صورة جسدية والوجنة ، ثم اوقع التشبيه فى بياض الوجه ، ومحرة الخجلة فى الخسد ، فوضع الصبح الذى هو بياضه وحمره الشفق كانهما يتحدثان بالسبب الذى أوجب هذا الحياء مما طرأ على هذا القلب من هذا التجلى ، ثم يقول : فوض الصبح الدى رفع خيامه ورحل ، والحزن ترك ومد طنهه ، وضرب فسطاطه ،

<sup>(</sup>١٤٢) الوضح بفتحتين ٠ الضوء والبياض ٠

<sup>(</sup>١٤٣) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربى د ٠ الكردى

يقول فأدى بى عدم الصبر ، ونزل الحزن وما ثم مايقاومه الى الهسلال ، وأنا ملقى لاحراك بى هالك تحت سلطان الوجد فى مقام البوح ، والانشاء والاعلان بما تنطوى عليه الضلوع من الأسرار الشوقية .

يقول : انتقات عن اسم الصبور فلم أقدر أن أملك وجدى فظهر في سلطانه ثم أخذ يقول :

من لبثى ؟ من لوجدى ؟ دلنى من لحدزنى من لصبت عشقا

يقول على من جامع لما تفرق من همومى ، من يرثى لما حل بى ، من لوجدى ؟ أى ما أحس به من آلام البلوى بالانتقال مع الأسماء والوقوف معها عما تعطيه الذات من الثبات ، من لحزنى ؟ يقول من لصعوبة هـــــنا الأمر بتسهيله ، لصب ؟ يقول : سائل ماله سقم من ميله عشقا عانق اللشب تعانق اللام للألف مأخوذة من العشقة ، يقول ، يقول : دلونى على من يأخنب بيدى مقام التفرق فيدلنى فى عين جميع الجميع ، والشهود بلا مزيد ، فان الزيد حالة تؤدى بعدم الكمال .

ثم يقول • كلما رمت أن أقوم في مقام الكتمان مما أكنه من الجوى ، والأرق بت الدموع بانسكابها الا الافشاء والبوح ، فان الوجد أملك وهـــو أبلغ في المحبة من الكتمان ، فان صاحب الكتمان له سلطان على المحب ، والبائح يغلب عليه سلطان الحب فهو أعشق ولا يحجبنك قول المحب القائل : باح مجنون عــامر بهــــواه وكتمت الهـوى فمت بوجـــدى فاذا كان في القيامة نـــدودى من قتيل الهوى تقدمت وحــدى

يشير الى قوله عليه الصلاة والسلام « لأحرقت سبحات وجهه ماادركه بصره » فكان ارسال الحجب بين السبحات والخلق رحمة بهم واشنفاقا على وجودهم فان قيل فقد وعد الرقية في دار الآخرة فكيف يكون البقاء هنساك ولا فرق بين العارين من كونهما مخلوقتين وممكتين ، قلنا : اذا فهمت مسنى الضافة السبحات الى وجهه ، وفرقت بين هذا القول ، وقوله « ترون ربكم ، وقوله تعالى « وجوه يومئذ ناضرة » الى ربها ناظرة (١٤٤١) فعلق الرؤية بالرب ، والاحراق بالوجه وقوله « لاتدركه الأبصار » يعنى الوجه عرفت حينئذ الفرق بين اللخبرين ، وتحققت أن هذا الاعتراض غير لازم ، ويريد أيضا بقوله : « هبوا الى نظرة » « ما تمنع الا شفقا » لأن الوجد ، والم الحب ، والنظر الى المحبوب يزيده وجدا الى وجده ، وحبا الى حبه فكانه يطلب الزيادة من عذائه فقيل له نحن نهق عليك لذلك ، وليس مع الحب تدبير فانه يعمى ويصم ، والحبوب صاح فبرفق به من حيث لا يريد المحب ماعسسى تغنيك منهم نظرة « همي الا لمسح بسرق برقسا

يقول: ان هذه النظرة لاتغنى من الوجد شيئا غان مثلها فى الفعسل بالقلب مثل فعل ماء البحر بالظمآن ازداد شربا ازداد عطشا، ثم انسك لما كنت مركبا، وانت مدبرا لمركب، ولم تكن بسيط لم يتمكن لك دوام الرؤية بحكم الاتصال فانك مطالب باقامة ملك بدنك وتدبيره فلا بذلك من الرجوع اليه وارسال الحجب بينك وبين مطلوبك الذى تريد، وهيمك وهياجك نيران تلك النظرة فذلك التجلى بمنزلة لمحك لليرق اذا برق، وهو الوقت الذى لايسعك فيه غير ربك (١٤٥) ثم يقول:

لست أنسى اذ حدا الحادى بهم يطب البين ويبغى الأ برقا

يقول: لما دعوا من جانب الحق هؤالاء الروحانيات العلى الذين كانوا

<sup>(</sup>۱٤٤) سوره القيامه آيه (۲۲)

<sup>(</sup>١٤٥) ذلخائر الأعلاق لمحيى الدين بن عربي تحقيق د ٠ الكردى

النا جلساء فى الله تعالى ، وحدابهم داعى الحق الى العروج اليه كما قسال عليه الصلاة والسلام « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو أعلم كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : تركناهم يصلون ، واتيناهم ، وهم يصلون » •

يحدث ذلك عند الصبح ، والعصر ، وقوله « يطلب البين » بعني هـــذا الحادى بهم يطلب الفراق والبعد من علم الكون بهؤلاء الروحانيات ، والتي بلفظة « البين » دون غيرها ، الأنه من الأضداد ، فهو فراق عن كذا ، فيهه انفصال بكذا ، وهو الماهصود ولا يوجد ذلك في غير لفظة « المبين » وقوله م ويبغى الأبرقا » يقول: ويبقى بهم المكان الذي يقع لهم فيه شهوت الحق تعالى وسماه : الأبرق لما شعبه الشهود العووى بالبرق • لغوره وسسرعة زواله كتى عن اللكان والحضرة التى يقع فيها هذا الشهود بالأبرق أى المكان الذي يظهر منيه البرق · شم كني بعد ذلك في البيت الذي يله « بأغريه البين » عن الأمور عن الأمور التي خلفته عن العروج معهم الى « الابراق » وهـــى ملاحظات وجوده الطبعي الذي أمر بتدبيره والقيام بسياسته فهو يتشاءم بملكه ويتمنى الانتقال من مقام الملك الى لعبوديالة التي هي في الحقيقة ملك الملك ثم اخذ بدع على كل من كان سببا لفراقه وعن الحيته الساعدين له على ما في همته بتخلفه عنهم حين ورجوا عنه • ثم يقول في البيت الأخـــير من لقصيدة ليس غراب العين طائرا يطير بالأحباب ونما حمولتهم التي تحملهم عنا هي أغربه البين ، وهي في الحسن المركب التي هي لابل وأشباهها ، وقي طائفة الهمم التي ترتحل بالعبد المحقق عن موطن وجوده الى تقريب شهوده ، فلر عاينت سير اللطائف الانسسانية على نجائب الهمم ، وهي تخترق سرادهات الغيوب وتقطع مغازات الكيان لرابت عجبا ، ولهذا قال لعارف : والهمم للوصول أي انها عليا يوصل الى المطلوب ، فإن سيرها ينتهي الى المكانى التي ينعدم فيها الاسم ويضمحل لرسم (١٤٦)

<sup>(</sup>۱٤٦) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربى تحقيق د ٠ الكردى ص ٦٩ ـ ٧٦ ٠

ويقول رضى الله عنه في « الحقيقة الالهية »

یاحادی العیس لاتعجیل بها وقفا قف بالطایا وشمر من أزمتها نفسی نرید ولکین لاتساعدنی مایفعل الصنع النحریر فی شیغل عرج ففی ایمن الوالای خیامهم جمعت قوماهم نفسی وهم نفسی لادر درر الهوی ان لم امت کمیدا

فاننی زیبن فی اشیرها غادی بالله بالوجد والتبریح یاحادی رجلی فمن لی باشفاق واسیعاد آلاتیه اثذت فیسه بافسیاد لله درك ما تحوییه یاوالدی وهم سواد سوید اخلیت باکبادی بحاجر او بسلع او باجیاد (۱۶۷)

يقول الشاعر في البيت الأول: الروح الالهي الناطق من الاتسان ، المأمور بتدبير هذا البدن الدعى من جانب الحيق الذي كنى عقه « بـ « الحادى » « والعيس » الهمم ، يقول له الا تعجل بسيرها يريد حتى تنظر بأى حقيقة الهية نووية تعلقها ، وامره بالوقوف على التوكيد فثناه كما قال الحجاج ياخارس اضربا عنقه ، أراد ، أضرب أضرب مرتين للتوكيد فثناه ، وقوله فاننى زمن في اثرها غادى نسب الزمانة له لوقوفه مع هذا البدن وارتباطه به الى الأجل المسمى ، وقوله « في اثرها » يريد في اثر الهمم ، وغادى ، يقول : رائح عند حلول الأجل المسمى بمفارقة هذا البدن الذي أورثنى الزمانة وأكد مغذا المعنى بقوله :

قف بالمطايا وشسمر من أزمتها بالله بالوجد والتبرج ياحسادى كنى عن الهمم «بالطايا» وشعر من ازمتها ويقول أمسكها عن التعود الى مطلوبها حتى أكون فيها على قدم محقق ، ثم أقسم على الحادى الذى مسو الداعى الى الحق بالله اشارة الى المرتبة « فقسم بها لأن الداعى خديمها فيقف عند هذا القسم ولم يخص له اسما لثلا يكون وقوفه يحسب ما يعطيه ذلك الاسم أو أنتها منه من غير وقوف والذى أقسم به أمر جامع ، فلا يقدر هذا

<sup>(</sup>١٤٧) ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن عربى ٠

الداعى ان يحكم على الاسم الجامع بامر معين فلا بدله من الوقوف أبرار للقسم لا للمقسم ، عليه بالوجد ليحصل فى نفسه شققه عليه ، فيكون وقوفه بضرب من الرحمة والشفقة وقوله ، والتبريح أقسم أيضا بما ظهر لك من حالى وتحققته ، ثم ذكر أبيضا المانع من رحلته حيث تروح هممه ، ثم يجىء فى تقيده بهذا اللون وضع هذا التقييده بهذا البين وضع هذا التقييد له سن معارجه حث يريد الحركة ، فالارادة منه موجودة ، والألة التى يبلغ بها المطلوب غير ما مساعدة ، ثم قال « فمن لى باشفاق » يريد بصاحب الاشفاق مساعدا الى على ما أريده من مفارقة هذا العالم الخسيس ، محل الحجاب والظلمة ، وطمس الانواع ، والغمة ، الذى أشار اليه المشفق المساعد ه والقدر يقول « من والكرم ثم أخذ يغرى نفسه (١٤٨) ويقول :

ما يفعل الصنع النحرير في شغل آلاته أذنب فيه بالفسهاد

كنى بالصقع عن نفسه ، والصنع هو الحائق بالعمل الماهـــر يقول : ما افعل وان كنت قادر على المقارقة في اوقات ما يشير الى زمن الغناى والغيبة في أوقات الأحوال ، والواردات ولكن ما مطلبي الا الرحلة الكلية ، فان الجنب الذي يجذبني من عالم الحس في وقت الفناء قوى ، وهو عبر عنه بالآلة يقول : « فذلك الجذب يفسد على شغلى ، آى ينكر على حال مناى ، وغيبتى يجذبه لردى اليه في تدبيره لئلا يتجزم ، وذلك لعلمه بما يفي عندى في خزانتي من مصالحة وتدبيره الذي أود عنيه الحكيم سبحانه ، ثم قال يخاطب الحادى بقوله :

عرج فقى ايمن السوادى خيامهم للسه درك ما تحسويه ياوادى

يقول للحادى : عرج بالمهمم الى أيمن الوادى ، يشير الى المراد بالطور الأيمن بالوادى المقدس حالة التكليم والمناجاة بفنون العلوم وقوله : « خيامهم »

(۱٤٨) ذاخائر الاعلاق لابن عربي تحقيق د ٠ الكردي

يقول: منازل هذه الهمم ، يقول اتها لاتنزل الا في العلم بالله في الله لأنه سبحانه ليس بمحمل لنزول شيء فيه ، ولكن المكن كله العلم بالله ، فمدار الكل على العلم لاعلى غيره ، لأنه ليس بيد المكن سواه حيث كان ، ثم أخذ يقول « لله درك ماتحويه بياوادى » يريد من المعارف الالهية القدسية الوسوية الذى قيل فيها لنبينا على « وما كنت بجانب الطور اذ نادينا » (١٤٩) وقونه ( فسالت أودية بقدرها ) (١٥٠) ثم أخذ يقول في نفس هذه المعارف والهمم ، جمعت قوما هم نفسى وهم نفسى وهم نفسى وهم نفسى وهم نفسى

بیخاطب الوادی یقول: « جمعت قوما » یرید مافیه من المعارف والهمم وهی نفسی ، یرید الهمم « وهم نفسی » « یرید المعارف » وهم سودا سویدا خلب اکبادی » یرید الهمم فان انبعاثا تهامن سویدا القلب ، یقول • واسا وان لم أحظ بطولی فیك لألتذ بما تحویه واتنزه ، فان حلول هممی فید ك كطولی لأنها منی والی معریه لنفسه بذلك الا یجده من الشوق الی المفارقة واللحوق بالعالم الاقدمی ، تم اخذ یعرض بحاله ، وهیمانه فی ذلك فقال • لادر در المهوی ان لم امت كمدا بحاجر أو بسلع او باجیاد (۱۹۲)

يقول: أنا ألاعى الهوى ، والهوى سبب مهلك ، اذا أفرط ألاى المرحلة عن هذا الوطن كما اتفق فيما حكى عن جماعة من المحبين أن محبوبه فال له « ان كنت تحبنى فمت فوقع من جنبه فى الأرض بين يديه ميتا ، فأخذ يدعو على هواه فى هذا العالم الأقدم ، لا كان هذا الذى لا يميتنى كمدا ،

<sup>(</sup>١٤٩) سورة القصص ٠ الآية ٤٦

<sup>(</sup>١٥٠) سورة الرعد الآية ١٧

<sup>(</sup>١٥١) الخلب بالكسر · لحيمة رقيقة تصل بين الأضلاع ، أو حجاب الكييسيد ·

<sup>(</sup>١٥٢) ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن عربى ٠

دبحاجر اللحوق بالبرزخ اذ هو الخاجز بين الشيئين أو بسلم (١٥٣) يقول أنام أمت كمدا بسبب حب اللحوق بعالم البزرخ فأتجرد عن هذا النهيكل الذي طال حبى فيه بالحجاب أو بسلع أو بسبب مقام مشرق على اللقام المحمدى ٠ فان المقام المحمدي ممنوع الدخول فيه ، وغاية معرفتنا به النظر اليه ، كما ينظر في الجنة الى عليين ، كنظرنا لى الكوالكب في السماء ، فان « سلعا » جبل. بذى الطيفة يتسرق على المدينة ، فكنى عنها بالقام المحمدى لاقامة محمد فيها ، فأشار الى رتبته ومرتبته « أو بأجياد » جبل مشرق بالحرم المكى على البيت يقول « أو بسبب مقام الهي يغنيني عن كل كون ، فلا كان هوى لا يلحقني بهذه المرااتب الثلاث أو بمكان منها : (١٥٤) فالشاعر متأثر بالبيئة التي عاس فيها وجاء ذلك واضحا في شعره حيث استخدم الفاظا وكنى تدل على هذا التأثر لذكره للجبال · سلع ، وأجياد : واستخامه للقطعة « الحادى » الذي يحدو والابل في الفيافي والفوات ، وطوعها لفرضه ، وستخدمها فيما يريده ويعنسه فالوادى به الأحبة وقد ضربوا خيامهم ، وشمروا عن ساعد الجمد ، ثم النه في حيرة من أمره ، فنفسه تهوى السير مع الركب الذي شمر عن عد ساعد الجد ومتابعته للحادى وتمنيه السير معهم ولكن رجله لاتطاوعه فمن له بالذى يشفق عليه ؟ حيث يريد أن يقول : أن الارادة منه موجودة ، ولكن الآلة المتى بها يبلغ المطلوب ، ويصل الى المنشود لاتسعفه ، ولا تتقذه مما يعانى من الرغبة العارفة لكامنة في نفسه ، وعدم القدرة على انجاز ما يربيد ويلهوى ، ومقصوده بالمساعدة بود أن لو كان مناك منفذ له من هذا العالم الحس ، والعروج به الى المعارج الالهية ، ومشاهدة الأنوار القدسية وترك هذا العالم ، عالم المحسوسات ، والماديات والظلمة وعدم الكشف والشاهدة ، ويعد نفسه بذلك أنه في ظلام حالك ، وليل دامس ، وكرب عظيم ، وغمة لاتنف رح فسرع يعزى نفسه فيقول:

<sup>(</sup>١٥٣) ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن عربي

<sup>(</sup>۱۰۶) نخائر الأغلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربى تحقيق د ٠ الكردى ص ۸۵ ـ ۸۸ ٠

ما يفعل الصنع النحرير في شغل آلاته أذنت فيه بافسهاد فكنى بالصنع عن نفسه ، وهو الحاذق في العمل الماهر ، وهو حائه مترددين المجهذب الى العهام العلوى ، و بين الأحوال والواردات ، والغيبة والفناء وما الى ذلك من أحوال ومواجيد ...

## وقال رضى الله عنه في « الحب الالهمي »

مرضى من مريضة الأجفـــان هفت الورق بالرياض وناحست بابى طفلة لعسوب تهسسادي طلعت في القيان شمسا تلمــــا ماطلولا برامسة دارسسات بالبي ثم بي غزال ربيببب ما عليه من نارها فهو نسبور باخليلي عربجا بعنانسسي فاذا ما بلغتما الدار حطا الهوى راشمقى بغير سمهام عرفانى اذا بكيت اديه واذكر الى حديث هند ولبسنى شم زیسدا من حساجر وزرود واندياتي بشعر قيس وليسملي طال شنوقى لطفلة ذات نبثر من بنسات اللوك مسن دار فرس مى بنت العراق ، بنت امامى هل راأيتم باسادتي او سمعتم الو ترانا برامة نتعمالي

عللانى بنكسرها عللانسي شجو هذا الحمام ممسا شجاني من بنات الخدور بين الفوانيي أفلت الشرقت بالفق جنانــــــى كم رات من كواعب وحسان يرتعى بين اضلعى في امـــان هكذا التور مخمد النيسيران لأرى رسم دارها بعياني وبها صاحبي فاتبكييان نتباکی بل أبك ممسا دهسانی والهوى قاتلى بغير سنيان تسعداني على النكا تسعداني وسليمي ، وزينب ، وعسلنان وبمى ، واللبتاي غيبللن ونظام ، ومنبر ، وبيـــان من اجـل البلاد من أصـبهان وانا ضدها ، سليل يمساني ان ضع بن قط بجتمعــان ؟؟ أكؤسا للهوى بغير بنسسان

والهوى بيتنا يسوق حديث الرايته ما يذهب العقال فيا كنب التساعر الذى قال قبلسى اليها المنكح الثريا سسسهيلا هي شامية الذا ما استهاست

طيبا مطربا بغير لســــان يمن والعراق معتنقـــان وبالحجار عقله قد رمـــان عمرك الله كيف يلتقيــان وسهيل اذا استهل ينمانــى (١٥٥)

المرض : البيل ، يقول : لما مالت عيون الحضرة المطلوبة للعارفين من جانب الحق سبحانه بالرحمة والتلطف الينا ، آمالت قلبي بالتعشق اليها ، فانها لما تنزهت جلالا وعلت قدرا ، وسمت جبروتا وكبرا تتمكن أن تعرف . فتحب فتفزلت بالألطاف النخفية الى قلوب بقوله « ووسعنى عبدى » ضرب من التجلى ، تعلق الملب عند ذلك ، فكان الحب وكان العيل الدائم وهو الرص المحمود وقوله: علاني بذكرها ، لما ذكرا لرض ذكر التعلل ، وماباً يدى الكون منه الا الذكر مان ضبطه وتحصيله محال فطلب ما يحوز له طلبه وهو الذكر كما قال : « فاذكروني أذكركم (١٥٦) وثني يريد ذكرا بلسان الغيب ، وذكرا بلسان الشمهادة ، ونكرر التعليل بالتثنية يقول : اذاكره لي بذكري أياى ، وهـــو حالة فناء العبد ذكر ربه بذكره ، اذكره بربه لربه بلسان عبده ، كما قال عليه السلام في الرفع من الركوع ، فإن الله قال على لسان عبده « سمع الله الن حمده » ثم يقول في البيت الثاني : هفت • ، تحركت ، ناحت ، ندبت على المقابلة ، الحزن ، يقول الشاعر : تحركت الأرواح البرزخيية بالرياض يريد · رياض المعارف ، «وناحت» ندت نفسها حيث لم تخلص بذاتها لجانب الأرواح المسرحة عن التقييد بهذا الهيكل الذووى نسحات الأطباق اللوامع في الملا اللا على مقابلت ندباً مع ما يناسبها من اللطيفة المتزجة ، فأاحزنها الذي أحزننى المشاكلة التي مينهما • ثم قال : من بنات الخدور بين الفرانسي بابى طفلة لعسوب تهسسادى

(٥٥١) ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن عربى ٠ (٢٥١) سورة البقرة آية (١٥٢)

۳٦٩ ( م ۲۶ ــ اتجاهات الأدبة الصوفي ) الطفلة والمناعمة والاشارة بها الى الطفولة وهو حبوث عهدها بوجودها اللحق لا لنفسها واللعوب والتى يكثر منها اللعب يريد أتها متجيبة لاهملها مسرورة لقربهامن مشهدها الأقدم والفوانى ذوات الأرواح وهن بينهم بكر لم يطمئها انس قبل هذه المعارف ولاجان والموستتر ويفول: ماالتنبها عالم المعيب ولا عالم السهادة والاشارة الى حكمة علوية الهية ذووية قدسية مشهودة لهذا القائل لينة تورث السرور والابتهاج والطرب والفرح الن قامت به فهى اللعوب تهادى واراد تتهادى بين حكم الهية ولطائف قد تحقق بها العارفون الذين سبقوا هذا العارف بالوجود وجعلها من بنات الخدور يشير الى أنها كانت خلف حجاب الصون والحفظ والغيرة في سيرها من الحضرة الالهية لقلب هذا العارف في انعازل العلوية حتى تصل اليه وبهذا كنى عن ذلك بالخدور وهى الهوادج ولا تكون الظعبنة في ستر الهودج و الا في الرحيل و غاذا نزلوا كن مقصورات في الخيام ثم يقول:

طلعت في العيان شمسا فلما الفلت الشرقت بافق جدانسي. ويشعير الى قوله عليه السلام « ترون ربكم كما ترون الشمس بالظهيرة

يشعير الى هوله عليه السدام " ديقول المعت هذه المتعزل فيها في عالم الملك والشهادة من الاسم الظاهر الكبير المتعال ، فأعطت في هذا التجلى ما تعطى الشمس في عالم الأركان من الأثير المعنوى والحسى ، الى أن انتهت بالسعير نصف دائرة العالم ثم غربت عن الملك والشهادة وكان غروبها شروقا في عالم الغيب الملكوت، وبذلك كتى عنه بالجنانهن الستر ، ولم يكن عنه بالقلب تحرزا من التقليب (١٥٧) والتلوين في هذا المقام ، وذكر الأفق من أجلل الاعتدال ، وأن الانسان بما تعطيه نشئاته لايبقى عند نظرة على حالة ، اعتدال لا بالنظر لما يواجهه من قليه وهو الأفق ، فمتى رام أن ينظر الى غير عن الاعتدال فلهذا قال « بأفن جنانى » ثم يقول في لبيت الذي يليه •

ياطلولا براهمية دارسات كم رات مين كوعيب حسان

<sup>(</sup>۱۵۷) نخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق الحيى اللعين ابن عربي. تحقيق د ٠ الكردى » ٦٠

والراد بالطلول ، القوى الجثمانية منه ، وأراد : برامة من رام يروم وهى المحاولة ، وهذا هو النداء المنكر ، يفول ايتها القرى كم تحاولين تحصيل مالا يمكن تحصيله ، وأنت محل التغيير والتلوين من حال الى حال ، غان ، الدارس هو المتغير ثم أخذ ينبهها بما رات قبل ذلك مما أغناها وبحقها ومحقها من الحكم الالهية ، واللطائف والانسارات العلوية ، والكاعب التى صار ثديها كالكعب وهو أول شباب الجارية ، والاسارة الى ثدى هذه الحكمة لأنها تحمل اللين الذى هو الفطرة مشروب رسول الله على في ليلة معراجة ، وبين ثعييه وجديرة الانامل فعلم علم الأولين ، والآخرين من ذلك ، فان اللبن الذى تحمله التدى الواحد كنى عنه يعلم الأولين ، واللبن الذى يجعله التدى الآخر تحمله الثدى الآخر كنى عنه يعلم الأولين ، واللبن الذى يجعله التدى الآخر ليقع بذلك للعالم التميز اذا وقع منه الاحساس في ذلك الموضع ، كما قان دينهما مرزخ لا يبغيان » لئلا يقح الالتباس ، وأراد بالحسان ، اشارة الى من الحسن ، ثم يقدول :

بابی شم بی غرال ربیب یرتعی بین اضلعی فی امان

يقول: أفدى هذا اللحبوب المتجلى الى بأبى وبنفسى ، يشير لما يطرأ عليه لم انفق حال الفناء فكنى عن هذا المحبوب بالغزال لوجهين: الأول: لاشتقله من الغزل ، وهو التشبيه والمحبة والنسيب ، والوجه الأخر: الوحش الذي يألف القصر فكأنه يقول: هذا المعنى المطلوب لى مولده ومقامه انما هو القفر الذي هو مقام التجريد وحال التقنيه والتقديس (١٥٨) .

أى اذا كان هذا حالى ومقامى ألفة هذا المعنى كما يألف الغزال القفز ، وقوله : ربيب : أى مربى كأنه يريد أنه نتيجة عن مطلب المهمه ، ونظيره في المحمل الصدقة تقع في يد الرحمن غيربيها كما يربى أحدكم غلوه ، أو غصبله

<sup>(</sup>١٥٨) المرجع السابق .

قكذلك المعانى الالهية اذا كانت معقوله لهم حتى يتصور طلبها لها فتقبس التربية خلاف مالا يخطر على القلب فلا نتعلق به الهمة ، وقوله : يرتعى : من الرعى : والرعى يكسب السمن الذى يحصل منه المرتعى حسنا وجمالا ، فكذلك هذا الوارد الالهى اذا حصل بقلب الأديب زينة وحسنة بالأدب في المتلقى ، فانه لابد أن يرجع الى موجده بأحسن صورة وهى موارد الأوقات بوبابها في المعارف واسع ، وقوله « بين أضلعى في أمان » يعلى للانحاء الذى في الضلوع فكأنها كالحاوية عليه الخائفة لئلا يطرقة شيء كما قد ذكرناه في قصيدة دلناجي» هذا الكتاب وهو قولنا « فطويت من حذر عليه شراسفا » فلهذا أوجب له الأمان • ثم يقول بعد ذلك النبت •

ما عليه من نارهها فهو نور ملكذا النسور مخمد النيران

كان قائلا قال له: ان هذا المحل الذي جعلته مرعى لغزالك: نارى فقلنا لله: ماعليه من ذلك ، فإن النور اتوى في الفعل عنه ، وهذه الموارد نور نورانة وتوردت من حضر النور فلا شك أن النار الطبيعية التي بين أضلع هذا الحب لا تقوى لها ولا تعدم ، فإن المحبحة تشغلها وتقويها ، فغاية الأمر أن تخمد ، هريد أنه لا أثر لها فيه ألا ترى في الحسن كيف يذهب نور الشمس نور النار في رأى العين وإن كنا نعلم أن لها نور ولكن اندرج الأضعف في الأتوى ، في العينا فنراها كأنها خامدة وفي الأمر نفسه تظل على ما هي عليه من الاشتغال مم يخاطب داعييه اللذين للحق فيه من عالم غيبه وشهادته ، يقول لهما اثنيا بعناني يريد الأمر الذي يحكم به ويمشيه على الطريق الآقهوم لأرى رسم شخصي وارها أي الحضرة التي منها صدرت هذه الحكمة المحبوبة ، وسم شخصي وارها أي الحضرة التي منها صدرت هذه الحكمة المحبوبة ، أي ببصرى من كونه بصرا ، لامن كونه قصيدا بجارحه أي مهجة فكانه يطلب مقام الشاهدة ، أذلا الحكمة ليست مطلوبة الا من أجل ما تعل عليه ، ثم قال: هذا ما بلغتما الدار حطا وبها صاحبي فاتبكيهانا

يقول لهما اذا وصلتما الى المنزل فحطانى ، ولا شك ان هذه الحضرة تفتى كل من وصل اليهما وشاهدها ، فإن المشاهد فناء ليس فيها لذة ، يقول :

فاذا رأيتما فى قد فقيت عن وجودى وعنكا فابكيانى لكما لالى ، لتعطيكا بفنائى عما تعطيه حقائقكما ، فان لم أجد الدار وجدت الأثر بكيت مثلكما • وقفا بى على الطلول قاليلا نتباكى بال ابك مما دهانى

يقول قفابى أجد رسم الدار على اتارهما واثارهم فيها ولما اشترك ببينه وبينهما في البكاء وهما اثنان وهو واحد غلب القلة فقال نتباكى ، فانهما ما فقد اشيئا ، فانهما وهو الفاقد فهو الباكى ، فغلب التباكى على البكاء من أجلها ، ثم ببين مقام انفصاله عنهما ، فأضرب عن التباكى « ببل » فقال « بل أبك مما دهانى » من فقد الأحبة ، ورسوم القازل ، لم يبق بيدى سوى الآثار التى هى بقايا الديار (١٥٩) ثم أخذ يصف حالة تحكم الحب فيه بسلطانه فقيال :

الهدوى راشدقى بغير سهام والهوى قاتلى بغير سلنان

وصفه بالرشق حالة أثره فيه على البعد وهى حالة السوق ووصف بالقتل بغير سنان ، يشير الى حالة أثره فيه على القرب وهى حالة الاشتياق. فهو يقول : سواء بعد الحبيب أو قرب فان أثره في لازم ، وأمره في متحكم ، ونفى السهام والسنان المحسوسين ، أى : آنا مقتول من مشهد الغيب والملكوت لا من جهة الجوارح أى اللحاظ الفاتكة فهى معنوية ثم أخذ يستفهم صاحب فقال :

عرفاني اذا بكيت لديها تسعداني على البكا تسعداني

يقول لهما اذا بكيت عندها هل تتباكيان معى لبكائى مساعدة الم لا ، اى : تعلمانى من علوم المشاهدة التى عندكما ما يليق بهذا الموطن ، فان البكاء من العيون ، وهى دموع حارة لأنها عن حزن فتكون علوم مجاهدة ، ثم يقول : واذكرالى حديث هند ولبنسى مهاسمى ، وزينب ، وعنسسان

<sup>(</sup>١٥٩) المرجع السابق •

يقول لهما: علانى بذكر المثالى وأشياهى ، ولحكن بذكر المحبوبات منهم، لا بذكر الحبين لهن ، ايثارا لذكرها على ذكرى ، وراحة لى بسماع ذكر من يناديها ولهؤلاء المتكورين من المحبوبات حكايات وطول نكرها لا يسعه هذا الشرح ، وقد أفرد الناس لها الماكن فى كتب الآداب ، فى حكايات « هند »صاحبته بشر ، وليلى صاحبة قيس بن الملوح ، وعنان جارية الناطقى ، وزينب من صواحب « عمر بن أبى ربيعة » و « وسليمى » جارية فى زماننا وأيناها وكان لها محب بهواها •

والاشارة هذا : بهند : الى مهبط آدم عليه السلام ، وما يختص بذلك الموطن من الأسرار ولبنى « اشارة الى اللبان وهى الحاجة ، وسليمى « حكمة سليمان بلقيسية ، وعنن » علم أحكام الأمور السياسيات « وزينب » انتقال من مقام ولاية الى مقام نبوة ، ،

والاشارة الى من كمل من النفوس التى استحقت الأنوثة بحكم الأصالة فاذا اكملت لم يبق بينها وبين الرجال ، الا درجة الفضل ، ورقع التساوى في مرجة الكمال من حيث ما هو كمال ، من حيث أى كمال كما يقيل : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض (١٦٠) ، فمن حيث ما هى رسالة فلا فضل اذا الاسم هذه الحالة ، ومن حيث ما هى رسالة بأمرها ، وقع التفاضل ، يُم شرع يطلب منهما بعدد نكر هؤلاء الأشخاص بطريق الاشارة والمتنبيه للامكان التى تعمرها هذه الحكم المطلوبة بهذا العاشق ، فقال زيد الى فى حديثكما ذكر حاجر » وهى الأسباب المانعة عن اداراك أى مطلوب كان ، وحاجرة أى مانعة ، و : « زرود » ضرب من البيقين لكن فيه مجلوة من غير ألفة فان زرود : رملة ، والرمل يتجاورولا بيتلف ، ولكن مع هذا فى هذه الأماكن مرعى لهؤلاء الغزلان . والرمل يتجاورولا بيتلف ، ولكن مع هذا فى هذه الأماكن مرعى لهؤلاء الغزلان . التى هى العلوم الشوارد التى لاتنضبط ولا تتصور ، فكانه ، بيطلب الحالات التى تحسنها فيقول :

شم زيدها من حساجر وزرود خبرا عن مرائع الغزالان (١٦١)

<sup>(</sup>١٦٠) سورة البقرة « آية رقم « ٢٥٢ »

<sup>(</sup>١٦١) خخبر الأعلاق شرح « ترجمان الأشواق » تحقيق د ٠ الكردى

ثم يقول: واندساني بتسر اللحبين مثلي في عالم الحس والشهادة كقيس وهو الشدة ، وقلم الايجاز فنية بقيس عليها ، مان القيس ، الشدة في اللغة والقيس أيضا · الذكر ، « وليلي » من الليل ، وهو زمان المعراج والاسعراء ؟ والمتنزلات الالبية من العرش الرحماني بالألفاظ الخفية الى السماء الأقرب من النقلب الأنسواق ، «وبمي» وهي الخرقاء التي لا تحسن العمل ومن لم يحسن العمل كان العامل غيره « والله خافكم وماتعلمون » (١٦٢) أي ما يظهر على أيديكم من الأعمال التي هي مخلوقة لله تعالى · «وغيلان» هو ذو الرمة والرمة : الحبف السبب الذي طولبنا بالاستمساك به والاعتصام ، ونسبته الي القديم أمرمحقق، فاتنه حيل الله ومو القديم الأزلى • وذكر ( الغيلان ) وهو شجر مشوك ينتعلف يمن قرب منه ، ويمسكه أن يزول عنه حيا فيه وايثارا ، وفيه من الراحة كون هذا الشجر مختصا بالفياف التي لا نبات فيها ، الهلكة بقوة رمضائها • وحرها ، فليس فيها ظل لسالك الا هذه الشجرات شجرات : أم غيلان فيجدها، في ذلك المقام رحمة فيلقى عليها بثوبه ، ويستطل فتمسكه بشوكها الى ان تمر به الرياح فينكشف لحر الشمس فكذلك ما يجده من الألطاف الخفيه الألهية فمقام تجريد التوحيد ، وتنزيه التقديس ، فاوقع التشبيه بالخاسبمن هذا الوجه غلهذا سالها أن يذكر له مؤلاء الأشخاص من المحبين ليجمع بين حال المحبة وسلم حقائقة هؤلاء المذكورين لأنهم كانوا محبين فيقول في هذا المعنى :

واندبا في بشعر قيس وليلي وبمى والمبتالي غيسلان

ويلاحظ العاحث منا أن الشاعر قسا على الألفاظ مهما قيل أنه يكنى جها عن أشياء في خاطره رلا يريد ظاهر الألفاظ أو غطى حاله بها وانه يكلف الألفاظ أكبر من طاقتها في تحمل المعانى ، وإن الشاعر يلجأ الى مثل هذا في شعره كله قصدا منه الى التغطية ، وسترحاله ، واشعباع رغبته في التطلع الى الافاق العليا ، تدفعه الى هذه المتطلعات مجاهداته ورياضاته ، وتبتله الى الله سبحانه وتعالى ، ورغبته العارمة في الكشف والمشاهدة فان القارىء أو السامع بمجربم

<sup>(</sup>١٦٢) سورة الصافات (لاية (١٦٢) ٠

سماعه لقيس ، وليلى ، وما الى ذلك من الألفاظ المستخدمة في شعره ينصرف، ذهنه وفكره الى المعنى الظاهرى ، ولكن الشاعر مرماه البعد ثم قال :

طال شوقى لطفلة ذات نثر ونظام ، ومنبر ، وبيانيد من بنات الملوك من دار فرس من اجل البلاد من اصبهان ·

وفي هذين البيتين يصف المعرفة الذاتية بانها ذات نثر ونظام وهما عبارتان عن المقيد والمطلق ، فمن حيث الذات وجود مطلق ومن حيث المالك مقيد بالمك ، وأما قوله ، ونبر يعنى درجات الأسماء الحسنى ، والرقى فيها المتخلق بها فهى منبر الكون ، والبيان عبارة عن مقام الرسالة ، لغزتنا هذه المعارف كلها ، خلف حجاب النظم بنت شيخنا العذراء البتول شيخه الحرمين وهى من العالمات المنكورات ، وقوله من بنات الملوك لزهادتها فالزهاد ملوك الأرض ، فستر ما يريده من المعارف بذكر دارها واصلها يشير من بنات الملوك ، يعنى أن هذه المعرفة لها وجه بالتقييد ، فان الملوك من باب الأضافة ، وقوله : من دار فرس يقول : وإن كانت عربية من حيث البيان فهى فارسبة عجماء من حيث الأصل ، لأنه لا يتمكن في الأصل بيان عزته وتعلق العلم به ، فنكر « اصبهان » لأنه بلدها من الأصالة فينسب من الحكم اليها على قدر ما يعرف منخصائصها كل عارف فهو يرجع للعارفين بها فقال :

هـــى بنت العـراق ، بنت امامى وأنــا ضدهــا ، ســــايل يمــــانى َ

يقول ان العراق اصل الشيء اى هذه المعرفة عن اصل شريف له التقدم بما نكر من الامامة ، وأنا يمان من حيث الايمان والحكمسة ونفس الرحمن ، ورقة الأفئدة والنما جعله ضدا لما ينسب الى العراق من الجفساء والشدة والكفر ، فهو ضدها ينسب الى اليمن ، لأن ضد العراق انما هو المغرب ، لا اليمن ، وانما اليمن مقابلة الشأم ، فالضد الذى اشتار اليه انما هو ما يناسب الشارع الى الجهتين ، وهى محبوبة فلها الجفا والبعد والغلظة والمقهر وأنسا محب غمنى النصرة والايمان والرقة واللطافة واستعطافا للصي المحبوب

واستلطافا به ، ولما كانت هذه المعرفة المخصوصة تصطلم العبد عن شهوده. وتظهر فيه بضرب من القهر والغلية فتمحو رسومه وتذهب سائر علومه كانت نسبة العراق اليها أولى من غيرها من الأماكن ، ثم قال : هل رايتم ياسادتى أو سمعتم ان ضدين قط يجتمعان ؟ (١٦٣)

يقول الاشارة بالضدين حكاية : الجنيد : حين عطس وجل بحضرته فقال : الحمد لله فقال الجنيد : أتمها • رب العالمين • قال الرجل : ومن العالم حتى يذكر مع الله ، فقال الجنيد : الآن يا أخى فقل له ، فان المحدث اذا قورن. بالقديم لم يبق له أثر ، فاذا كان هو فلا أنت ، وان كنت أنت فلا هو ، سبحان وجهه لو كشفت عنها الحجب الأحرقت ما أدركه بصره • ثم يقول : لو ترانا برامة نتعاطى الكؤسا للهوى بغير بنان (١٦٤).

يقول : لو ترانا في مفام المجاورة نتعاطى أكؤس المحبة منقوله « يحبهم. ويحبونه » وقوله : « يغيرنا » تنزيه وتقديتس وتنبيه على أن الأمر معنوى. غيبي خارج عن الحس والخيال والصورة والمنال :

والهوى بيننا يسوق حديثا طيبا مطربا بغير لسان (١٦٥)،

يريد ماراد القائل بقوله:

تكلم منا فى الوجوه عيوننا فنحن سكوت والهـــوى يتكلم. تشير فقدرى ما نقول بطرفها وأطرق طرفى عند ذاك نتعلم

وقوله « طيبا » الدرا كان اللطعم والتسم ، يشدر الى مقام الأرواح والأنواق فأخبر انه يورث طربا ، فإن الغالب انما يسوق الطرب والمسماع ، والغرض. ما ذكرناه من الشم والذوق فيقع الطرب فيه بالخاصية ، وقوله « بغير لسان »-

<sup>(</sup>٢١٦٣) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>١٦٤) البنان : اطراف الاصابع ٠٠

<sup>(</sup>١٦٥) ذخائر الأغلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربي تحقيق د ١ الكردي

متنزيه كالبيت الأول وقوله « يسوق حيديثا » ولم يقل : يقود فان الشكلم خلف كالامه ما هو أمامه ممنه يكون للسامع فلتخارجها وسوقا ، وقوله : حدبت اشارة الى قوله : ( ما يأتيهم من فكر من رجهم مختث ) (١٦٦) ، والبينيه منا امقاق بين المقامين ، والحقيقتين لا بينية مكان ولا زمان • ثم يقرل لرايتهم ما يذهب العقل فيه يهن والعسراق معتنقسان

يقول: لو رايتم هذه الأحوال التى نحن فيها ، لرأيتم مقاما وراء ظهور اللعقل ، وهو اتحاد صفة القهر بصفة اللطف ، اشارة الى ما قال « أبر سعبد الخرائز » (١٦٧) وقيل له بم عرفت الله ؟ فقال بجمعه بين الضعين ، وهو الخرائز » والآخر ، والظاهر والنباطن من وجه واحد لابد من ذلك خلافا لما تعطيه . قوة العقل ، فإن العقل يدل عليه من حيث مبلغة أنه أول من وجد كذا أو آخر . منوجه كذا ، وفياه من وجه كذا ، وباطن باعتبار كذا ، وليس الأمر كذاك ، منوجه كذا ، وباطن باعتبار كذا ، وليس الأمر كذاك ، فإن القوى التى خلق الله الانسان عليها ، ما تتعدى حقائقها فقوة الشم لاتعطى سوى ادراك العطر والنتن ، وكذلك كل قوه ، والعقل أيضا لا يعطى سوى ما تقتضيه قوته في تظرة ، في ذلك لا غير ، والسير بأن يعطى اليف ما يليق به ، وما في قوته فقد يستحيل أمر ما بالنسبة الى العقل ، ولا يتخيل ما يليق به ، وما في قوته فقد يستحيل أمر ما بالنسبة الى العقل ، ولا يتخيل مذلك بالنسبة الى العقل ، وهذا المحكوم عليه لابد أن يكون مجهون الحتيقة ، هذلك بالنسبة الى العقل برغم أنه يعرفه وهذا محال .

ومن الدليل على ذلك أيضا أن العقل لاشك جاهل بحقيقة الحق سبحانه غير عارف بذاته من حيث الصفات الثبوتية ، ومع هذا ينفى عنه بدليله فيما يزعم أن الحق تعالى لا يكون ظهرا من الوجه الذى يكونا باطنا ، فلا ينبغى الذات يتحكم في معرفة الله من حيث الذات بالعقل ، وحظ العقل معرفة كون الحق الها أوجدنا ، نحن مفتقرون اليه في ايجادنا ، واستمراره في ذلك ، ثم يقول

<sup>(</sup>١٦٦) سورة الأنبياء الآية رقم (٢) ٠

<sup>(</sup>١٦٧) هو العارف بالله ، أبو سعيد الخراز أحمد بن عيسى من أهل بغداد

يقول: كذب العالم من طريق الشعور بالأمر، لا من طريق التصريح، فان العقل يعلم شيئا من طريق التصريح، ويعلم اشياء من طريق الشعور، النها مشعور نها ولكن يتوقف فيها لعدم الوضوح لما عليه من العزة، وقوله: «بالحجار عقله» أى بدلائل عقله بحيث أن يرد ما هو مقلور للحق أو واجب الى عين هذه الصغة فيهترض على ويقول: هذه مخيلة دليل العقل وهـو صادق فأن دليل العقل مخيلة لا دليل الحق من ايراد الكبير على الصغير من غير أن يصغر الكبير، أو يوسع الضيق في هذه الضيق، ثم ضمن في هـذه القصيدة هذين البيتين لبعض الشراء (١٦٨) لاجتماعهما في المعنى فقال يرى نارا كما راى موسى عليه السلام:

اليها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان هي شامية اذا ما استهات وسهيل اذا استهل يماني

يقول: الثريا: سبعة انجم، وسهيل: نجم واحد ظاهر يمنى، والثريا شامية، يقول: ان الذات لا تقبل الصفات السبعة )١٦٩١) المتلول عليها عنت النظار من حيث الزيادة لكن من حيث النسبة، والشام موضع الكون، والثريا، هى الظاهرة فى الشام، وكذلك الصفات من الحق هى الظاهرة فى الخلق وعليها تقوم الدلالات، والذات لا دخول لها فى الخلق، كما يدخل سهيل فى الشام، فان قيل: يصنع بقوله تعالى: « كنت سمعه وبصره» فقد فى الشام، قال نعم ما قال كنت ذاته والنما ذكر الصفة فيقول « بسمعى يسمع وببصرى، يبصر، كما قال الشاعر فى الرفع من الركوع، إن الله قال على إحسان

<sup>(</sup>۱٦٨) هو عوبي بن آنبي ربيعة دار سرحان ١٠

<sup>(</sup>١٦٩) خائر الأعلاق شرح ترجمان الأشرواق لابن عربي تحقيق ، د ٠ الكردي ص ٩٩ الى ١١ ٠

عبده « سمع الله بن حمده » ويكفى هذه الاشارة لاصحابنا ، بن للمنصفين. من النظار (١٧٠) ٠

وكانه يريد أن يقول موجها كرمه لحساده ، وناقديه ، والحاقدين عليه الذين يتهمونه في ايمانه ، ويرمونه بالزندقة والانحراف عن الجادة ، أننى لا أعنى ما تفهمون من ظاهر القول ، وانما أعنى معانى هى في الواقع متفقة تماما مع ما يقوله الشارع الحكيم واننى برى مما تقولون ، حكما على بظاهر الكلم ، فالمطلوب باطنة ، وهو كلام حسن جميل الل يتعقله وقال رضى الله عنه في المعرفة الالهية :

سحيرا انا خوا بوادى العقيق فما طلع الفجر الا وفد الذا رامه النسر لم يستطع طيه زخارف منقوشية وقد كتبوا اسطرا أود عوها له همة فوق هذا السماك ومسكنه عند هذا العقاب وقد اسمعاه الحب الحائات فيا واردين ميا القايم وياطالبا طيبة زائسرا بيضا هيفاء بهتانية

وقد قطعوا كل فج عميسة.
وأوا عاما لايخافرن بنيق (١٧٠).
فمن دونه كان بين الأنوق
رافيع القراءد مشل العقارق
الا من لصب غريب مشدوق
ويوطأ بالخف وطأ الحريدة
وقد مات في الدمع موت الغريق
بهذا المكان بغير شفييق.
بهذا المكان بغير شفييق.
وياساكنين بوادى العقيق (١٧١)
بعيد السحير قتيل الشروق
بعيد السحير قتيل الشروق

<sup>(</sup>١٧٠) النيق ـ بكسر النون ـ أرفع موضع في الجبل ٠

<sup>(</sup>۱۷۱) القليب ـ البئر قبل أن تبنى بالحجارة · العقيق : الوادى الذى شقه السيل ـ وهو اسم لعدة مواضع منها العقيق الأعلى عند مديته رسول الله على مما يلى الحرة الى منتهى البقيع وهو مقابر المدينة ·

<sup>(</sup>۱۷۲) ترجمان الأشواق لابن عربى · والذخائر تحقيق د · الكردى ص١٢٦ ، .

ويقول من قصيدة له في العرفة الالهية « أن أهل هذه العرفة لما الداجوا في معارجهم ، وسرو االنيل مقاصدهم ، وقطعو اكل مسالك بعيد في نفو سهم بالسفر 'البعيد الذي ندبهم الحق اليه والمرهم في قوله « ففروا الى الله » (١٧٣) وذم من يتربيص عن هذا السفر بقوله « قل ان كان آباؤكم والبغاؤكم » الآية الى قوله تعالى : « أحب البكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا «فجمل البركة في الحركة منه والبهنزلوافي السُجر نزول السافر اذا الدلج ليستريح، وتسمى تلك النومة : «العسلية» ها فيها من اللذة ، فهو نزولهم والاستراحة فآخر طريق . معرفة ما أودع الله في ليل هياكلهم من الحكمة التعلقة بالحقائق الالهية ، وجعل السحر موضع الفصل بين هذه الحقائق الليلية الهيكلية ، وبين حقائق الأوراح النووية المعبر عنها بالملأ الأعلى فأناخوا في هذا المقام ، وهذا بسمى « الوقوف ولم يساك سلوكا أخر لتحصيل فوائد أخر فان الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة ، والسلام «وقل رب زدني علما» (١٧٤) وجعل الاضافة بمطايا الهمم في ادى العقيق الذي هو موضع الاحرام بالحج والعهرة فجعله مناخ حرمة محمدية ، لأنه ميقات أهل الدينة الذين نبه عليهم بلسان الاشارة أن لاتهامه لما يطلبون ، فليرجعوا ، فان رجوعهم سفر لاقتناص علوم لم ينالوا في العروج فما لهم غاية يقفون عندها ، وللتتبيه في ذلك بهم قوله تعالى « يا أهل يثرب لا مقام لكم . فارجعوا » (١٧٥) وال يثرب هم المحمديون من العارفين ، ولكن من باب الاشارة بالآية لا من باب النص والتفسير فلا نغلط فيما اشرنا اليه من ذلك ثم قال : لما أخذوا تلك الراحة في السحر طلع الفجر ، أي ظهر الأمن من عالم الأمر الناظرى ، ولكن ظهور علم من ذلك أى دليل ، ولكن في محل النفع والرفعة وهو النبيق • يقول فما ظهر لي في عالم الأمر لنفسه ، وانما لاح لي علمــــا ، ١٠ دليلا على ما يناسب ذلك الابداع اللطيف من الحقائق الالهية ، والجبل

۱۹۲۷ سورة الذاريات الآية (٥) (٣) (٤) من سورة التوبة ٠
 ۱۹۷۵) سورة طه الآية رقم (١١٤) ٠

<sup>·(</sup>١٧٥) سورة الأحزاب الآية رقم (١٣) ·

المذكور هذا في هذا البيت الذي هر العلم علية وهو الجسم ، وذلك هو الروح. أي ظهر له في عالم الأمر من نفسه هانه أتم في المعرفة ·

اذا رامه النسر لم يستطع فمن دونه كان بيض الأنوق عليه زخارف منقوشسة رفيع القواعد مثال العقوق

يقول: الأنوق الرحم، والعقوق قيل: هو قصر عظيم فوق جبل عال. وقيل غير ذلك، وقوله: « اذا رامه النسر لم يستطع » اسسارة الى الروح المبزرخي الذي هو أقرب الى الملاألا الأعلى من غيره من الأرواح المدبرة ،يقول: هذا العلم الذي لاح له لا يستطيع الرقي اليه هذا الروح المكنى عنه بالنسر والأنواق ا، لما لم يكن في الطير من يفرح في موضع أعلى منه، ولا أحمى خوفا على بيضه كانت العرب تضرب به الأمتال في كلا منها لعلوه وارتفاعه وكنى عنه بالبيتين أي صفة النتاج التي تكون عنه هذه الأرواح البرزخية ثم وصف العلم بأن عليه زخارف متقرشة يريد بها التجلى بالخق الالهلية ومنقوشة ثابتة وشبهه بالعقوق لارتفاعه وعلوه ثم يقول في الأبيات التي تلى هذا البيت: وهي :

وقد كتبوا السطرا أودعوها الا من لصب غريب مشوق له همة فوق هذا السماك ويوطأ بالخف وطأ الحريق ومسكنه عند هذا العقاب وقد مات في الدمع موت الغريق

شرحه بلسان الأدب يقول هذا العاشق: أن همته على علوها أنزل عن الحب عليه وسلطانه من الذل أن يرطا بالخف ، ثم تغالى فى ذكر كثرة دموعه فذكرانه مات غريقا فيها مع سكناه فى هذا الموضع .

المقصد : يقول وقد كتبوا أسطرا الودعوها ، يريد الكتابة الالهية من « كتب ربكم على نفسه الرحمة » (١٧٦) بكم في مقام العزة الأحمى وقوله :

<sup>(</sup>١٧٦) سورة الانعام الآية (٥٤) ٠

الا من صب يريد : مائل الينا بالمحبة غريب من قوله عليه الصلاة والسلام. « فطوبي للغرباء من أمتى » والغربة • مفارقة الوطن ووطن الكون عبارة عرب وجوده لربه وعربته نزوحه عنه الى وجوده لنفسه مع مفارقة اللحين لابد من ذلك ، وقد اشرنا في المفاريد لنا في هذا المعنى يقولنا :

اذا ما بدا الكون الغريب لناظري حننت الى الأوطان حن الركائب

و قوله : مشبوق اى طالب اللقاء التعبوب برسرب من الهيجاء ، وقوله : ( له همة فوق هذا السماك

يقول: ان همته غرق الكون ، أى لاتعلق لها به ، ولكنه مع هذا يوطأ بالخف السارة الى ماندب اليه من التواضع طلبا للرفعة في قوله عليه الصلاة والسلام « من تواضع لله أى من أجل الله رفعه الله » وقوله : « ومسكنه فوق هذا العقاب » البيت ، يقول : وان كان محله في هذا الوقت من الرقعة ، بمثل بما وقعت به الكثابية في عالم الأجسام ، فان المعارف المسهدية من باب الحب قد طمى سبيلها حتى غطى هذا المقام لأحمى على رفعته عن هذا المقيم فيه القناه عن متناهدة نفسه بهذا المشهد فكنى عنه بالغرق والوت ثم يقول :

قد أسلمه الحب للطاقةات بهذا المكان بغير شفيق

يقول : قد أسلمه مقام الصفاء للحادثات ، فأن البلاء انما يرد على الأمثل فالأمثل ، وقوله : بهذا المقام ، يعنى المقام الذى تقدم ذكره ، وقوله : بغير شفيق أى ماله مؤنس هناك الا عارف مبتل مثله بنفسه لسروره بذلك ، أو صبره يحول بينه وبين رؤية غيره بحكم الشفقة أو شبهها • ثم قال :

فيا واردين مياه القلوب ويا ساكنين بوادى العتياق، ويا طالبنا طيبة زائسرا ويا سالكين بهذا الطرياق،

يقاول : يا أهل الحياة المنشأة من الأعمال ، يريد حياة العلم من قوله

تعالى: (او من كان ميتا فاحييناه » ( ١٧٧) وقال ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) (١٧٨) وجعله مكنيا من الجل النه نسبه ، للقليب وهي و البئر ، ولانسان فيه تعمل وهو حضره لاستخراج الماء • ثم خاطب الفظان بوادى ولانسان فيه تعمل وهو حضره لاستخراج الماء • ثم خاطب الفظان بوادى العقيق ، وهم الذين اكتسبوا العلم من الحرمة التي قامت للحق بقلوبهم ، واشار الى الوادى لأمرين • لانحفاضه يريد التواضع • ولأنه سيل الماء فهو الحياة العلمية لا ميقات المحرمين بالحج والعمرة ، ثم خاطب طلاب القامات البشرية باسم طيبة من « طاب يطيب » وقوله : طوبي لهم » وه من ذلك • وقوله : « زئرا » اى مائلا اليها لعلمه بشفها على غيرها لألته الميراث الأكمل ، وقوله : « زئرا » اى مائلا اليها لعلمه بشفها على غيرها لألته الميراث الأكمل ، الذى قال فيه تعالى « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعيبوا السبل » (١٧٩) فخاطب أربعة اصناف من الخلق لأرفع مقامات ، فقال لهم : السعيل » (١٧٩) فخاطب أربعة اصناف من الخلق لأرفع مقامات ، فقال لهم :

يقول: لاتشغلكم أحوالكم التى أضعفتكم وأغنتكم عن أن تفيقوا للنظر من حالتا ، لتعلقنا بكم وطلبنا المعونة على ما نحن بصدده بهمتكم ودعائكم وقوله و فانا رزئنا » من الرزية ، يقول: أخذعنا أى عن أنفسنا ، ولم نصل اليه وصول من حصل بيده المكانة لعزته وقوله: بعيد السحير قبل الشروق ومو . زمان المعروج من التتزل الالهى الى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل في طلوع الفجر ، يقول: انقضى الوقت ، ولم تحصل على المطلوب ، وجعل ذلك . رزية فقال:

بيضاء غيساء بهتانية تضوع نشرا كمسك فتيق

يقول: رزئنا بفقد بيضاء أى فيها شك ، يريد هذه الصفة النووية التي

<sup>· (</sup>۱۷۷) بسورة الأنعام الآية, (۱۲۲)

<sup>(</sup>۱۷۸) سورة الأنبياء الآية (۳۰) ٠

١٧٩) سورة الأتعام الآية (١٧٩) ٠

معى: مطلوبية ؛ وقولة : غييداء يقول مع كونها جليلة القنر ، لها منل الينا وهو النزول الذي ذكرتام ؛ ومع هذا لا نحصل منه ، ما يضبطه علم أو عقل أر وهم ، أو خيال ؛ والبهتانة ، المطيبة الريح ، يقول أن لهذه الصفة في قلوبنا طيبا ونشرا ، يقول وأن لم نشهد ذاتها فأن لنا منها ، ما لقا من المسك رائحة وأن لم نشهد عينه ، وهي هذه الآثار الالهية التي في قلوب العباد غير أن كل واحد ليس له مشم لادرالك ما هي عليه من العطرية والنشر والطيب ، وشبهها بالمسك لأنه أطيب العطيب ، ولا سيما اذا كان مفتتا فهو أطيب وأليق بالشام الانسانية ولو كان ثم ما هو أطيب من تلك الرائحة لأوقع التشبيه به ثم قسال :

تمايل شكرى كمثل الفضول ثنتها الرياح كمشل أنتمفيق

يقول: تمايل شكرى ، أراد تتمايل وهو النزول كما ذكرناه وقوله شكرى يشير الى مقام الحيرة ، لأن السكران حيران فان الميل البينا لا يكون الابقدر ما يقع به التقهم عندنا مما يناسب ، كاحاديث الضحك والفرح ، والبشاشة وما أشبه ذلك ووله: « كمثل الغصون » لأنها محل التمر ، أن ميلها للافادة ، وقوله « ثنتها الرياح » أى امالتها الهمم بطلبها اياها ، فانه تعالى يقول « ادعونى استجب لكم » (١٨٠) ومن تقرب الى شيرا تقربت منه ذراعا » فقربك شبرا ادى تقريبه اليك ذراعا ، شبر الشبر جزاء ، والشبر الآخر الزائد للمتن الالهية والفضل الخارج عن الكسب ، وقوله : « كمثل الشقيق ، وهو الحرير الخام الذى لم تدخله صنعة الآدمى يقول : أى انها على ما هى عليه ، ثم يقول بعد هذا البيت ،

عروق مهاول كدعص النقا ترجرح مثال سام الفياق

يشير الى ما أردمه من النعم المعنوية وغير المعنوية على عبادة وقوله وقوله : « مهول » فمن فكر فى ذلك عظم علعيه وهاله ما أردمه سيحانه من

٠ (٦٠٠) سبورة غافر الآية (٦٠٠)،

عظیم مننه التی لا طاقة للعبد علی القیام بشکرها وشبههابکثیب الرمل لارتکاب بعضها علی بعض ، وتصرفها وکثرتها وتمییز بعضها من بعض کما تنفصل دقیقة الرمل من الرمل ، أی لا تمزج فتختلف فلا تعرف ، ثم شبه حرکتها في قلوب العارفین بها بمثل سنام الخمل العظیم فی الرفعة والعسمن ، فاته دهن کله ، والدهن ممد لانوار البقاء ، فكذلك هذه العلوم اذا قامت بقلوب من قامته بها ، أو رثتها البقاء الأبدى فی النعیم الابدی ثم یقول :

فما لامنى في مدواها عدول ولا لامنى في مواهدا صديقي.

يقول: لاتساعها لاتتعلق غيرة العباد بها لأنها مع كل أحد كالشمس لو اتفق أن تهواها القلوب لقطعت نياطها من ممارسة ذاتها لنزامتها وعلوها عن مقام مجيئها ، ولنالت منها مقصودها بمجرد النظر على الانفراد لأنها متخيلة لكل عين ، فلهذا لاتصبح الغيرة ، على محبوب بهذه القصلة ، فان الصلى يناجى ربه وكل شخص فى رؤيته على انفراد يناجى ربه بقلبه فلا يقع فى ذلك أزدحام ، فلا غيرة ، فلا لوم من عاذل ، ولا من صديق ألصلا ، ثم قال ولو لامنى فى هسواها عسدول لكان جوابى اليسه تسهيقى

يقول: ولو تصور اللوم من أحد الى فى حبى اياها ، لكان جوابى الاعلان بالبكاء والزفير ، يريد أن الحال مانى محبة بائنى لا أسمع عذلك فيما جئن به (١٨١) وتلك غاية المحب المتيم ، لايستمع الى قول الوشاة ، ولا يأبه بما يقوله الأوام فانه لفرط المحبة يكون فى عقلة عن هذا كله ، ولايرى فى الكون سوى محبوبه .

ويقول : « في الغيبة والفناء » :

واحربا من كبدى واحسربا واطربا من خلدى واطربا

(۱۸۱) نخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربي تحقيق د ٠ الكردى. ص ١٢٦، ١٣٥٠

فی کیدی نار جری محرقة باهسات یابدر ویاغصن نقا بیامد, من الحدیا بیامد, منا الحدیا بیاممرا فی شدفق من خفسسی لو أنه یسفر عن برقسع

ف خلدی بدر دجی قد غربا ما اورقا ، ما أنورا ما اطیبا ویارضا با یافقت منه الضربه ف خده لاح لنسا منتقبا کان عذابا فلهدذا حجبا (۱۸۲)،

لما كان الخلا محل شاهد الحق القائم به قال : واطربا لسروره بمسا شاهدته وبين في البيت الثانى ذلك لأنه مفسر له فقال : في كبدى نار جوى محرقة ، يشير به الى الاصطلام ، والحرب الذى يشكو منه هو خوف التلف على نفسه بفساد هذا الهكيل الذى بوساطته اكتسب العاوم الالهية ، وان كان اكثر التفوس تطلب التجرد منه والالتحاق بعالمها البسيط ، ولكن عند المحققين انما تطلب التجرد عنه حالا وفناء لانفصال علاقة لما لها بوجوده من المزيد فيما هي سبيله ، فلهذا شكأ الحرب ، وقوله : « في خلدى بسدر دجى » الدجى ، اشارة الى الغيب فافه الليل وهو محل الستر ، والغيب ستر ، وقوله : قسد غربا ، رجح جانب الستر على جانب الكشف ، أى غرب عن عالم الحس وطلع في الخلد بدرا ، يريد كامل النور ، اشارة الى قوله عليه الصلاة والسلام ، ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البحر » صفة كمالية ، ويقول : سامسك با مسك با بدر وما غصن نقبا ما أورقا ، ما أدورا ، ما أطيبال

سماها مسكا • لما تعطيه من الأنفاس الرحمانية اليمنية لاظهار اللوم, المحمدية وسماها بدرا ، لما توصف به من الكمال ، وما ينسب اليها مما يلبف. بها في اعتقاده العلم بما لا يليق بها من التنزيه والتقديس بمنزلة الكسوف والنفس الذي يطرأ على البدور وذلك راجع الى شاهد الحق في قلب كل أحد. يحسب ما هو الشاهد عليه لاقتضاء ميله واعتقاده أو الهامه ، وليس الاستمداد

<sup>(</sup>۱۸۲) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق تحقیق د · الکردی ص ۱٤٠ وما بعدها والدیوان ( ترجمان الأشوق ) لمحیی الدین دن عربی ·

الذي فيه من النور الشمس لمالح الكون فشاهد الحق في قلب العبد مستمد من النور الالهي الذووي وسماه ايضا بدرا لكونها مرآة لن يجلي فيها ، وهو من باب ظهور المنتى في الحق وبالعكس أيضا وسماها « غصن نقا » للصفة اللقيومية التي لها اوصاف القيومية منها الى النا الذي هو كدس الرمل بحد حين الوصل ، وهو المعنى الذي أظهره فيه هذه الصفة القيومية ، وظهرت فيه وبما فيه من العلو والنشر على الأرض لما فيه من التنزيه عن مراتب الكون بوبما يطرأ على « النقا » من ذهاب الرياح به عند هبوبها هو ما تعارضه هذه اللعلوم الرميلة من الأهواء النفسانية في اوقات الغفلات ، مثلا كمن يعلم قطعا أن الله هو الرزاق وانه قد سبق علمه بأن ما همو لك ليس لغيرك ، فتأتى الأهواء النفسانية بالخواطر الطبيعية فتحول بيفك وبين هذا العلم ، فتضطرب عند اللفقد وتسعى في طلب ما قد فرع لك منه فهذا هو ذلك وقوله: «ما اورقا» يريد ما يلبسه غصن القيومية من الأسماء الالهبية التي بها تجمله في قلوب العباب كما أن الأوراق ملابس الأغصان · وقوله « ما النوارا » بريد « البعرا » من قوله « الله نور السموات والأرض » (١٨٣) والمثل · وقوله «ما اطيبا » يريد المسك • وهو ما تعطيه الأنفاس التي ذكرناها من المعارف والأخسلاق الالهية لهذا العبد المتصف بها ، ثم يقول :

با مبسما أحببت منه الحيما ويا رضابا بانقت منه الضربا (١٨٤) يشير الى ما أراد عليه السلام بقوله: « ان الله يضحك » حتى قالت العرب لا عد منا خيرا من رب يضحك ، وشبه المبسم بالحبيب وهو ما يظهر على وجه الماء وهو راجع الى ربح والماء سر الحياة فهو ما يظهر على الحياة الالهية من العلوم الرحمانية عند هبوب الأنفاس كما قال تعالى « أو من كان ميتا فاحييناه » (١٨٥) يريد العلم من الجهل وقوله « وجعلنا من الماء

<sup>(</sup>١٨٣) سورة النور الآية (٣٥) .

<sup>.(</sup>١٨٤) المبسم بكسر السين \_ الثغر · رضب ريقها · رشف ، والضرب بفتحتين العسل الأبيض ·

<sup>(</sup>١٨٥) سورة الأنعام الآية (١٢٢) .

كل شيء حي » (١٨٦) فهذا ذلك وقوله « ورضابا » يشير الى المناجاة والكلام والحديث والسمر ولكن من العلوم التي تعقب اللذة في قلب من قامت به ، فانه ما كل علم يكون عنه لذة ، والضرب هو العسل الأبيض ، فشيه الرضاب به للحلاوة والبياض كما شبه النور الالهي بنور المصباح وان بعدت المناسبة، ولكن اللسان العربي يعطى التفهم بالدني شيء من متعلقات التشبيه • ثم يقول في البيت الذي يليه •

يا قمرا في شهفق من خفسر في خده لاح لنها منتقبها

شبهه بالقمر وهى حالة بين البدر والهلال ، فهو مشهد برزخى ، مثالى صورى بضبطه الخيال ، والشفق هذا الحمرة من أجهل الخفر الذى ههو الحياء ، والحياء يعطى الحمرة في الخدود والله حى ، كما أخبر عليه السلام ، ولما كانت حمرة الخفر في الوجه لذلك ذكر الحدود دون غيرها وقوله « لاح لنا منتقبا » الاشارة الى ما أنمار عليه السلام بالحجب الالهية النوازنيه الظاماتيه ، وسياتى في البيت النانى معنى ما ذكرناه ثم قال :

لو أنه يسفر عن برقـــع كان عذابا فلهذا احتجبــا

الاشارة بالأمفار والعذاب والحجاب الى قوله عليه الصلاة والسلام « ان الله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها احرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره وهو مشهد عظيم نزيه لا يبقى أثرا ولا عينا ولا كونا ، فما احتجب الا رحمة بنا لبقاء عيوننا فانه فى بقاء عين الملكون ظهور الحضرة الالهية وأسماؤها ، وهو جمال الكون ، فلو ذهب لم تعلم ، فبالرسوم والجسوم انتشرت العلوم ، وتميزت الفهوم ، وظهر الاسم الحى القيوم فسحان من أرسل رحمته عامة على خلقه وكونه لشهود صفته وعينه (١٨٧) .

<sup>(</sup>١٨٦) سورة الانبياء الآية (٣٠) ٠

<sup>(</sup>۱۸۷) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربي تحقيق د · الكردي ص ١٤٤ ، ١٤٥ .

ويقول الشاعر ، محى الدين بن عربي ، في العواطف الالهية .

فانسخ الكائبنا فهدذا المهورد يا حاجر ، يابارق ، يا تهمد وارتع كما رتعت ظباء شرد فأجايه طربا هتك مغدر فالغيم يبرق والغملمة ترعد كدموع صب للفراق تبدد واطرب على غرد هناك ينشد عن جنة الماوى حديثا يسند كالمدك جاد بها علينا الخرد(١٨٨)

بالجزع بين الأبرقين الرعسد لا تطلين ولاتنسادى بعسده والعب كما لعبت أوانس نهد في روضه غناء صاح نئابها ورقت نسسيمها ورق نسسيمها والودق ينزل من خلال سحابة واشرب سلافة خمرها بخمارها وسلافة من عهد آدم أخبرت

لما كان الجزع منعطف الوالدى أشاريه الى العواطف الالهية ، وجعله بين الابرقين ، وقد ذكرنا أن البرق مشهد ذووى ، (١٨٩) وسناء للشاهد الذووى الذى يحصل في نفس المساهد عند الرؤية ، والوعد ما وقع عليه الوعد كما قال تعالى « جنات عدن » وهى جنة الاقامة ، فصفة الجنة التى وعد الرحمن مقام اللطف عباده مقام العبودية بإضافة الاختصاص بالغيب ( يريد مقام الايمان ) • قال أبو زيد رضى الله عنه « أنتم أخذتم علمكم ميتا عن ميت ، ونحن أخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت ، من حيث الخبر الالهى على اللسن التبوى وقد يريد بالغيب حالة أو أن أخذ البيثاق على النفوس ، فكلان غيبا ، أى في عالم الأمر واللكوت ، « أنه كان وعده مأتيا « حفا صعقاعلى المعنى وقوله « فأتخ ركائبنا » أن اراد جنة الحس والحسوس ، فالركائب هنا مى المهاكل الحاملة الطائف الانسانية ، والمورد هو ما ينزلون عليه من النعيم الدائم المذوذ النفوس والأعين وأن أراد جنة المعانى فالركائب هنا مطايا الهمم . وقوله « أن لا تتعدى الهمم ما تعلقت به مطالبها ، والمورد عبارة عن

<sup>.(</sup>۱۸۸) ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن عربى ٠ ،(١٨٩) نووى ٠ يعنى ذاتى ٠ والنسب اليها نووى ٠

سبلوغها المنيتها ، وهو سر الحياة الدائمة ، مان كان لها امر موق هذا مهدو خارج عن الموعد من باب المنة والفصل الالهى الدى لا يدخل تحت حصر ولاحد (١٩٠) ثم قال :

لا تطلین ولا تغادی بعصده یا تحاجر ، یا بارق ، یا شهمد

يقول: اذا وصلت الى هذا الورد على التفسير التالى فلا تطلب بعده أمرا آخر، فان النبى على يقول: « ليس وراء الله مرمى » وليس وراء الله منتهى وماذا بعد الحق الا الضلال « وآما تخصيص الخاجر ، واللبارق ، والثمهد ، فان المنع والقع عند بلوغ هنذا المورد والنداء بعد فكأنه نقس حاله لو نادى بالحاجر وكذلك البارق فانه في مشهد ذووى ، وكذلك : الثمد : فان البرق متصل به مضاف الميه كما قال طرفة بن العبد « لخوله اطلال ببرقة تهمد » فأراد هنا : يا ببرقه تهمد « عخف المياء ، والضمير الذي بعده يعود على الوصول كانه قال : بعد الموصول لا يعد المورد اذ لا بعدية هناك (١٩١) .

والعب كما العبت أوانس تهد وارتع كما رتعت ظباء تسرد في روضة غناء صاخ نمابهما فألجابه طربا هناك مغرد

كنى بالروضة عن الحضرة الالهية بما تحويه من الأسماء المقدسة والنعوت واللعب تصرف حالات متنوعة ، وهى التقالات هذا العبد من اسم الى اسم بحالة الأنس والجمال والزوق ، ولهذا قال :

( العب وارتع، وأوقع التشبيه بلأوانس لما ذكرناه ، والنهد لأنها محن المرضاع واللبن والفطرة التوحيدية ، التي طلب النبي على النيادة منها كما

<sup>﴿</sup> ١٩٠) ذَخَائِر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربي تحقيق د٠ الكردي ص ١٩٥٠ ، ١٥٤٠

<sup>«(</sup>۱۹۱) نخائر الأعلاق ص ۱۵۳ ، ۱۵۶ لمحيى الدين بن عـربى تحقيـف د ٠ الـكردى ٠

أمره الحق تعالى واشار الى ميازيب العلوم التوحيدية الفطرية، واوقع التشبيه البضا في الذوق « بالطباء الشرد » لبعدها عن الأقيار فتاتن الأفاكن التي لم تدنسها الأقدام فتطيب ، مراعيها ، وتصفو مشاربها ، وكاته دله على علم التنزيه والتقديس وكني بالغناء عن الفهوانية « واللائلاب » الأرواح اللطيفة وقوله : « فأجابه طربا » من مقام السرور والابتهاج « والمفرد » النفس الانسانية من حيث مالها في تلك الحضرة من الصور ، فأن للنفس الانسانية في كل حضرة وفلك مقام صورة ، وقد نبه على ذلك « عبد الله بن عباس » رضى الله عنهما في تفسيره المنسوب اليه و يقول :

رقت حواشيها ورق تسيمها فالغيم يبرق والغمامة ترعد

يقول: لطفت معانى ماتحمله من الظرف والأدب ، ولطف عالم الأنفاس منها ، وقوله ، « فالغيم يعرق والغمامة ترعد » اشارة الى حالتين: مشاهدة وخطاب « وجاء ربك في ظلل من الغمام » (١٩٢) وكان الله في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء والحديث مشهور عند العلماء ، وفيه روايتان ، الد ، والقصر واستشهادتا به في هذا المعنى اذا كان بالد لاغير ، (١٩٣) ثم يقول: والودق ينزل من خلال سحابه كدموع صبب الفراق تبسده

يقول: ونزول المعارف الالهية من خلال السحاب ، يعنى ابواب القجلى ، ومقائقة في المقام الخاص ، ويشبهه بدموع الصب إي تنزل محبه وشبوق تخصيصا له على مقام الخلة والاصطفاء ، والتبدد المنسوب اليها أي أنها خارجة عن حكم ما يقتضيه الكسب ، فهو فوق الوازين لأله تعالى يقول : « وماننزله للا بقدر معلوم » (١٩٤) وهوله تعالى « ولكن ينزل بقدر ما يساء » (١٩٥) ويقول أيضلا •

<sup>(</sup>١٩٢) في ظل من الغمام ، اى الغمام التراكم ، وفي بمعنى : الباء : أي ياتيهم يظل الغمام .

<sup>(</sup>۱۹۳) الذخائر ص ۱۵۵، ۱۵۵۰

<sup>(</sup>١٩٤) سورة الحجر الآية «٢١، ٠

<sup>(</sup>۱۹۰) سورة الشورى · الآية : ۲۷ ·

قال الله تعالى: « وانهار من خمر لذة للشاربين » ( ١٩٦١) وصرفه الى المعانى والمعارف التى يكون عنها السرور ، والابتهاج والفرح ، وازالة الغموم والتجريد من الكم والكيف والهياكل الظلمانية ، والتنزه عند ملاحظة الإكوان الجسمية والجسمانية مطلوب الأفاضل من العلماء الالهيين ، وجعل الخمر سلافة، يقول : ما فيها تعمل ، ولا درستها اقدام ، ولااستخرجها معصار ، لكن صدرت عن أصلها بقوة اصلها فهظرت في عينها لعينها ، فلم تشهد سوى ذاتها واعلها الصادرة عنه ، فهى علوم ربانية ومعارف مقدسة الهية تورث ما ذكرناه ، « والغرد » الذي ينشد منالك ، هو النطاق الذي يقتجه الذكر الجامع ، فتسمعه اللطيفة الانسانية في ذاتها ، فتلتذ بسماعه ولاسيما اذا تحمل معارف يخاطبها بها مثل هذا الخطاب الذي ورد به على هذا الشخص في هذا الحال بما ذكره في البيتين بعد هذا وهما ،

وسلافة من عهد آدم أخبرت عن جنة الأوى حديثا يسلند ان الحسان تفاتها من ريقه كالمسك جاد بها علينا الخرد(١٩٧)

هذا ذكر ما جاء به الناطق الرد المتشد في خطابه في نعيت هذه العلوم الخمرية ومرتبتها ، والتنبيه على اصلها واصل عطريتها ،وقدمها ،وانها من جنة الماوى ، أى من الحضرة التي تأوى نفوس العارفين في أوان التربية ، وقوله : ان الحسان ، يعتى الأسماء الحسنى تفلنها ، أى من محل الكلام ، والفهوانية والألسن « والخرد » مقام الحياء « والخفر » فيه الشارة الى المساهدة ، ولا سيما أنه تقدم ذكر الحسان ، ثم جعلها من باب الجود والنسة ، لا من

\* \* \*

<sup>(</sup>١٩٦) سورة محمد الآية: ١٥٠

۱۹۷) ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن عربى وذخائر الأعلاق ص ١٥٦.
 ١,٥٧ ٠

باب الكسب والطلب ، فقال : جادر بها ، وقوله : كالسك ، يجمع بين الشم ، والذوق (١٩٨) .

وقال رضى الله عنه في الوصف والناجاة : -

بيا أيها البيت العتيق تعالى أسكو البيك، مفاوزا قد جبتها أمسى وأصبح لا ألسذ براحسة ان النياق وان أضربها الوجى هذى الركاب البيكم سارت بنا قطعت البيك سباسبا ورمالا ماتشتكى الم الوجي وأنا الذي

نور لكم بقلوبنا يتلالا الرسلت فيهبا الدمعى ارسالا المكور وأقطع الآصالا تسرى وترقل في السرى ارقالا شوقا وما ترجو بذلك وصالا وجدا وما تشكو لذلك كلالا أشكواللظلال لقد اتيت محالا (١٩٩)

البيت المعتيق ، القديم ، وهو قلب العارف التقى الذقى الذى وسعالحق مسبحانه حقيقته ، يقول : ارتفع لكم نور من القلوب مشعشعا فى وظهر على الألسنة والعيون والأسماع وسائر الجوارح ، فكان العبد فى هذا اللقام يسمع بالله ، وبه يبصر ، وبه يتكلم ، وبه يبطش ، وبه يسعى ويتحرك ، غان القلب من الجسد مثل النقطة من المحيط فى الوسط ، فالمحيط منها من كل جانب علوا ، فلهذا قال تعالى : أى اطلب العلو من معدن تبعثانه فيلقى الجسوارح مفيصرفها بحسب ما تعطيه من الحقائق فما تعالى منه الى العين قيل فيه عذا الحق بصره ، والى الأذن قيل هذا اسمعه ، والى الرجل قليل هذا سعيه فى الخلق مناب الحق ، فكان خليفة حق فى أرض صدق القامة ميزان عدل من امتنان ومضل ، ثم يصف فى البيت الثانى حاله فى سلوكه ، وسفره ، وما قطع فى فطريقه من الرياضات والمجاهدات التى كنى عنها بالمخاوز ، وقوله : « أرسلت فيها أدمعى ارسالا » حالة مشوق القاء المحبوب والظفر بالمطاوب ، فيقول :

<sup>(</sup>١٩٨) ذخائر الأعلاق ص ١٥٧٠

<sup>،(</sup>۱۹۹) ترجمان الأشواق لابن عربي ، ونخائر الأعالق ص ۱۵۹ ، ۱٦٠ تحقيق د ٠ الكردى ٠

الشكو اليك مفاوزا قد لقد حببتها : ارسلت فيها الدمعي ارسالا

ثم يقول: تركت الراحات ، واخنت بالعزائم والشدائد لبلوغ المقصد فان الهمم تعلقت بعظيم عزيز الحمى ، الطريق اليه وعرة صعبة ، وعقبتها كؤود ، فليس اليها الا بالاتصاع فيقول في هذا المعنى:

المسى وصبح لا ألذ براحة أصل البكور واقطع الآصيالا

ثم يقول: الهمم والن اعينت لعزة المطلوب غانها مع ذلك لاتفتر، فالالدلة عن تعقلها بما هو المطلوب عليه من الحقائق، فربما يكسل بعض همم العارفين الذين لاذوق لهم محققا في الالهية الوالقفين مع الوجوب العقلى، والجراز، والاستحاله، والأمر الالهي خارج عن هذا القييد، فقد يحكم العقل باحالة أمر ما وهو محال عقلا، لكن ليس محالا نسبة الهية، وهكذا في احكامها فقد يدرك العقل بعض الأمور من تلك الحيثية ولا يعرف بقصوره فيقول: هذا واجب عقلا، أو جائز، أو محال، وهو صحيح من حيث دلالة العقل، لايكون الاهكذا الا من حيث النسبة الالهية، وفي هذا المعنى يقول:

ان النياق وان أضربها الوجى تسرى وترقل في السرى ارقالا

ثم يقول:

حذى الركاب اليكم سارت بنا شوقا وما ترجو بذاك وصالا

الركاب • كل حامل من الانسان ظاهر أو باطن ، فان السلوك يعم ذات الانسان عملا وهمة ، فهى تحمل الشتاق وما ترجو وصالا واللطيفة الانسانية للحمولة أو بالشتاق الذى يرجوا الوصال ، أون كان لهذه المراكب وصول من حيث ما هى ، ولكن الوصول ، الذى لأجله تسلك بها انما هو اللطيفة الانسانية، لا علم للمراكب بذلك فانها تحت التسخير ، وبرغم التسخير تمشى ولو كشف المغطاء لبدت الحقائق لكل ذى عين ، كما أشرنا اليها فهنيئا لأهل الكشف

ثم قال:

قطعت اليك سباسبا ورمسالا وجدا وما تشكو لذاك كلالا

يقول: هذه المركاب الكثيفة واللطيفة ارتكبت هذه المشاق ولم يظهر عليها أثر عياء ولاهن ، وأنا مالى فيها سوى الأمر والتدبير ، والقظر بحكم السياسة لاقامة هذه النشأة والكتساب المعارف ودعوى الحبة ، ثم أشكو الضجر، والاعياء ، لقد أتيت محالا في دعواى (٢٠٠)، •

وقال رضى الله عنه في : الصدق والمشاهدة :

بأثيلات التقا سرب قطا وبأجدواز الفلا من اضم وبأجدواز الفلا من اضم يا خايلى قفدا واستنطقال واندبا قلب فتى فارقلل على بخير حيث يهما وحلوا العيش ولم أشعر الهم لم يكن ذاك ولا هذا وما

ضرب الحسن عليها طنبا نعم ترعى عليها طنبا رسم دار بعدهم قد خربا يوم بانوا وابكيا وانتحبا ابجرعاء الحصى أن لقبا السهو كان أم طرف نبا

يقول: برؤية الكتيب الأبيض معارف هى الصدق ، وكنى عن الصدق بالقطا وقوله • « ضرب الحسن » أى اليس عليه من آثار المشاهدة ، أى في حقيقة ، يريد حضرة الشاهدة ، وقوله: « وبأجواز الفلا » يقول: ويعظم مقامات التجريد والتفريد من اضم ، يشعير الى موضع يعطى التواضع والتنزيه يقول: وبهذه الحالة التي كنى عنها بالوضوع معارف قد الفتها التفوس لأنها نتائجها ، فكنى عنها بالنعم ومعارف لم تألفها النفوس هى شر ولكن انقاذت الليه بحكم العناية الالهية فكنى عنها: « بالظباء » وهذال الصنفان من المعارف مكتسب من مقام التجريد والتفريد • وقوله: يالخليلى: يخاطب عقله وايمانة يقول لهما: استنطقا في موقف من المواقف الالهية اثر منازل الأحباب

<sup>(</sup>۲۰۰) الرجع نفسه ص ۱۵۹ ، ۱۲۰ ۰

<sup>(</sup>۱،۲۰) المزجع مفسيريص ۸۸، ۱۹۷۸ •

بعد رحيلهم عنها وخرابها بعدهم ، فأن القلوب أذا فارقت أصحابها متوجهة تحو حضرة الحق التي هي محبوبة لها ، وتتصف النفس بالخراب لعدم الساكن كما قال بعضهم:

ضاع قلبی أین اطلباه ما اری جسمی له وطنا کان حزنی بعد بعدکم وسروری بعدکم حزنا

وكثيرا ما يذكر الشعراء هذه القصيدة في باب النسيب والهوى ٠

ثم يقول:

عله يخبر حيث يممسوا الجسرعاء الحسمى أولقبسا وحلوا العيش ولم اشعر لهم السهو كان ام طرف نبسا

يقول: لعل: كلمة ترج وتوقع - يخبر حيث قصدوا وتوجه واليعنى القلب، والجرعاء: المقام • تجرع القصص من الام الفوت ، فينتج عندى تجرع القصص من الآم الفراق • « والحمى » موضع يحرم الدخول فيه • ونين مايحويه من العلوم المنزاهته ، عن تعلق الكون « أم لقبا » أم لموضع الراحة الذي هو : « قباء » فإن النبي على كان يزوره كل سبت الماسبة الراحة وبها يسمى السبت سبتا وقوله: رحلوا العيس ، يعنى ما لعيس الهمم امتطتهاالقلوب من غير علم بذلك ، ولا أدرى أكان السهو منى ، أو يناظر في عن ادراك ذلك من غير سهو • فأخذ يقول :

الم يكن ذلك ولا هذا وما كان الا وله وقد غلبا

قال : ما سهوت ولانبأ طرق وانما شخلی بحبه حجبنی عنه کما حکی عن مجنون « بنی عامر » حین جاءته : لیلی : فی حکایة طویلة ، فقال لها ، للیك عنی فان حبك شغلنی عنك (۲۰۲)، ۰

<sup>(</sup>۲۰۲) نخائر الاعلاق ص ۱۷۹ ، ۱۸۰

ثم قال:

یا هموما شردت واقترنت خلفهم تطبهم أیدی سلبه ا

تفرق اهل سبا معلوم وهو المنكور في القرآن(ومزقتاهم كل ممزق) (٢٠٣)، يقول : همومي تفرقت كتفرق أهل سبا على المقامات والحضرات يطلب هذه المبغية المحبوبة التي فارقتهم ومالم تجد فهي تسأل « أي ريح هبت عليها » يريد عالم الأنفاس لتنفس عنه بعض ما يجده من الكرب برائحة تهدى بها الي منامه من عرف طيبهم فيقول لهذه الرياح •

هل لديكم خبر مما نبا قد لقينا من نواهم نصبا

النصب ، التعب ، والنوى «الفراق» فأخذ يقول ما قالت له الربح اجابة له عن ندائه اياما وسؤاله : ثم يقول :

السندت ريح الصبا أخبارها عن بنات الشيح عن زهر الرباء ال من امرضه داء الهـوى فليعلل بأحاديث الصبا

يقول: اسندت ريح التجلى حديثا عطريا طيب النشر تخبر فيه أن من. المرضه الهوى ، فما له علالة الا بالحديث فيه وعنه وبنما يحدث منه كما قصال :

اعد الحديث على من جنباته ان الحديث عن الحبيب حبيب (٢٠٤)

\* \* \*

وقال: رضى الله عنه في: معاتية النفس: يذكرني حال الشببيبة والشرخ حديث لنا بين الحديثة والكوخ

<sup>(</sup>۲۰۳) سورة سبأ الآية «۱۹» •

<sup>(</sup>۲۰۶) الذخائر لابن عربی ص ۱۸۰ ، ۱۸۱ ۰

فقلت لنفسى « بعد » خمسين حجة

وقد صار من طول التفكر كالقريخ، تسنكرنى أكناف سلع وحاجر وتذكر لى حال الشبيبة والتسرخ وسوق المطايا منجدا ثم متهما وقد حى لها نار القفار مع المرخ (٥٠٠٠)،

يقول: بعد الوصول الى مقام أتيان الذكر المحدث بالتنزيل الالهى يذكر لى حالة السلوك فى مقام احترام الحجب المغيبة عنى التى ترفعها الأعمل على مقام بما تعطيه من الحقائق والهمم من غير رؤية منى فتردنى الى العمل على مقام الحجاب من الحالة التى أنا عليها اليوم على الكشف باسقاط رؤية الرؤية فكيف غيرها ، وأراد بالخمسين حجة ، عمر هيكله فى زمن هذا القول ، وقوله : « تذكر فى أكناف سلح » استشراف مدلى من أول تجليات الورث المحمدى ، « وتذكر لى حال الشبيبة والسرخ » أو أن البداية وسوق المطابا يقول ، ويعنى الهمم علوا وشغلا فأما علوا فمعلوم ، وأما شيغلا فلحديث الودليتم حدلاً لوقع على الله » وقوله « وقد حى لها نار القفار مع المرخ » أى الأمور التى لاتكون الأمور التى لاتكون الأمور التى لاتكون الأمور التى لاتكون عن الأسباب أن يعاتب نفسه كين فه هذا الخاطر في حال تمكنه وقوته وعلو مقامه ، واستندامة أكنيفه ، واستندامة

\* \* \*

أطارح كل هاتفة بأياك على فنن بأفنان الشجوب فتيكي الفها من غير دماح ودمع الحزن يهمل من جفوني (٤)

يقول : اطارح كل لطيفة روحانية ظاهرة في صورة برزخية على غصن النابت بروضة من المعارف الالهية بحقيقه تناسبها متى تدن على حسرة الفوت

را (۲۰۱۰) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأسوان ت د ۱ الكردى ص ۱۹۵، ۱۹۲ .

<sup>(</sup>۲۰٦) نخائر الأعلاق لمحيى الدين بن عربي ص ١٩٦٠ وديوانه ترجمان الأشواق هب الدمع • جرى •

حين فاذا مثالى بما فازوا به ، ثم قال : « فتبكى الفها » يقول : بكاء الأرواح من غير دمع يكون على ماهى عليه من الحقائق من حيث الروحانية ، رددت عليها بالابكاء الطبعى الذى لا مشرب لها فيه ، فكان وجدى متضاعفا لهدذا السبب فعندى فوق ماعندها فكأنه يخاطب الأرواح الفارقة لعالم الطاديمة بعد أن كانت متصلة بها وما نالت شيئا فى زماننا لشلها ينيل شهواتها ثم يقول بعد ذلك ،

اقول لها وقد سحت جفونسی با اعتدی بالذی اهنسواه علمه و

بأدمعها تخبر عن شؤوني

يقول لها في حان بكائي بليان حالى المعبر لها بما أحمله: اعندك بالذي أهواه علم ، لأنك في مقام الكشف الفارقتك عالم الظلمة ، وحبس فيها الى الأجل المسمى وهل لهم ظهور بظلال هذه المنشآت الطبيعية ، فأطلبهم فيها ، فأن الله تعالى يقول: « وظلالهم بالغدو والآصال (٢٠٧) أخبر عنهم بالمسجود ولايكون الا مع الشهود والمعرفة لا مع بير ذلك ، ولا سيما ، أن بعضهم قه قال : أنا الحق : وقد قال الحق تعالى « فبي يسمع وبي يبصر » فخبرني أن كل الأمر على ما سألتك عنه ، فانظر كيف أرفع الحجاب عن عيني وأشهد ما في كوني (٢٠٨) ما سألتك عنه ، فانظر كيف أرفع الحجاب عن عيني وأشهد ما في كوني (٢٠٨) ويقول رضى الله عنه في وصف القلوب :

\* \* \*

عند الجبال وفي كثيب ذرود صيد واسد من الطظ الغييم

<sup>(</sup>۲۰۷) سورة الرعد الآية «١٥٥» •

<sup>(</sup>۲۰۸) ذخائر الأعلاق : ص ۱۹۷ ٠

فتكت بهم لحظاتها وحبادا تلك الملاحظ من بتات الصيد (٢٠٩)

يفول: أن القلوب التى لها الاقدام والجراة كالأسود ، ولها الخصيب العالى من أصلها العالى مع قوتها ، وكريم اصلها عند ما تنجلى لها هدذه الخاظر العلى بالمكالة الزلفى حيث المحل الأزهر يبقون صرعى وقتلى هيمانا فيها ، قد فتكت بهم تلك اللحظات العلى وحبذا هى ملاحظات قدسدية من صفات علوية منزهة عن ناظر بها ، كريم ملك (٢١٠) ، كما قال تعالى : في جنات ونهر في مقعد صدق « عندمليك مقتدر » ، (٢١١)

ويقول رضى الله عنه في وصف الأسماء المقدسة :

شلاث بدور مايسزن بزينسة خرجسن الى التنعيم معتجسرات حسرن على مثل الشموس اضاءة

ولبين بالاهمالال معتمرات

وأقبلن يمشين الرويد كمثل ما تمشى القطاف الحدبرات

يقول الشاعر: خرجن من حضرة الربونية والملكية والألوهية تسلاثة السماء مقدسة يطلبن ظهور آثارهن الذي به نعيمهن ، فكنى عنه بالتنعيم ، وخرجن معتجرات من أجل انوارهن لئلا يدرك من ليس له قوة النظر اليها في طريقها فيهلك فلما أردن زيادة القلب ، المهيأ لقبولها حسرن عن وجوههن فبدت انوارهن ، ولبين رافعين أصواتهن لله تعالى بما يستحق له معتمرات ، يقول : « زائرت » واقبلن يطلبن هذا القلب الكريم ليشرفنه بزيارتهن وقوله : في الحف الحبرات ، يعنى عليهم من زينة الأسماء التوابع والذين هسم كالسدنة لهذه الأسماء ، كما يقول : لايكون مريدا الا عالما الاحيا فصار كونه حيا مهيمنا على كونه عالما ومريدا وهكذا كل أمر يتوقف وجوده على وجود

<sup>(</sup>۲۰۹) ترجمان الأشواق لابن عربى ٠

<sup>(</sup>۲۱۰) نخائر الاعلاق ص ۱۹۸

<sup>(</sup>٢١١) سورة المقمر الآبية (٥٥)

امر آخر ، فالأمر المتوقف عليه مهيمن على من توقف وجوده عليه • (٢١٢)

وبيتول في الشربيعة والعارف الألهبية :

سقتك سحاب المزن جودا على جود بعود على بدء وبدء على عسود على الناقة الكوماء والجمل العود الا یاتری نجد تبارکت من نجد وحیاك من احیاك خمسین حجة قطعت الیها كل قفر ومهمسه

الي أن تراءى البرق من جانب الحمى

وقد زاد فی مسراه وجدا علی وجدی (۲۱۳) .

#### معساني الألفساظ :

القفر: المفازة لاماء بها ولانبات ، المهمه: المفازة البعيدة الكوماء ٠ تاقة كوماء ضخمة السنام • الجمل الغود بالمفتح : البعيد السن (٢١٤) أراد ثرى نجد • مركب المعقل وسحائب المعارف تسقيه علما على علم « وخمسين حجة » عمر المركب في هذا الوقت ، والتحية • سلام الحق عليه • ، مرددا بلطائف التحف ، والاشارة « بالبها » للخضرة و : القفر ، والمهمه ، الرياضة النفسية ، والمجمدة البدنية و « الناقة « الشريعة » ، و « الجمل العودى » العقب المجرب ، والبرق المطلوب ، والفضاء الاشراق النواراني ، الذي لحجاب العزة الأسمى ، « ومسراه لمعانه فمن جانب الكون فان السزى لايكون الا بالليل ، والكون لايل • (٢١٥) وهذه كلها ليماءات واشارات من الشاعر ، وكنايات أيضا عن معارف المهية ، وفيوضات ربانية ، غطاها بهذه الألفاظ المستغلقة المعاني لستر جاله ، فيشعبه الكون في ابهامه وغموضه بالليل الحالك وكما أن الليل في حاجة الى نور يبيد ظامته حتى يستطيع السارى المشي فيه ، يحتاج في حاجة الى نور يبيد ظامته حتى يستطيع السارى المشي فيه ، يحتاج

19 3

<sup>(</sup>۲۱۲) ذخائر الاعلاق ص ۱۹۸، ۱۹۹۰

<sup>(</sup>۲۱۳) ترجمان الاشواق لابن عربي ٠

<sup>(</sup>۲۱۶) ذخائر الاعلاق تحقیق د ۰ الکردی ص ۱۹۹ ۰

<sup>(</sup>٢١٥) ذخائر الاعلاق لمحيى الدين بن عربي ص ٢٠٠٠٠

المعارف المى مجاهدات ورياضات وروحانية وزهد ، وورع حتى يستطيع أن يشق السدف ، ويسبر الأغوار ، ويخبر الأسرار ، ويتصل بالمشاهدة بالله الواحد القهار ، وذلك ديدن الشاعر العارف بالله الشيخ الأكبر محيى الدين ابن عربى في شعره الذي يميل فيه الى الالغاز والرمزية والغموض .

وقال رضى الله عنه في الحب والتعلق بالأماكان المقدسة :

ومكة والأقصى مدينة بغدان أمام هدى دينى وعقدى وايمانى لطيفة ايماء مريضة أجفسان أحب بلاد الله لى بعدد طيبة ومالى لا أهوى السلام ولى بهسا وقد سكنتها من بنيات فسسأرس

تحيى فتحيى من أماتت بلحظها

فجاءت بحسنى بعد حسن والحسان (٢١٦)

يقول: أحب المواطن الى بعد الموطن الذى لا مقام غيه وهو البثربي الذى يكون منه الرجوع بالعجز عن الوصول أصلا لتحقق المعرفة بالجناب الأعز، وهو قول الصديق الأكبر: « العجز عن الادراك الدراك » غما رأى شيئاعندذك الا ورأى الله قبله ، والموطن الآخر موطن البيت الالهي المتوجه اليه من كل وجه ، وهو القلب الكامل الذى وسع الحق ، والموطن الثابعد الذى هو مقام التقديس ، والتنزيه ،

يقول! أحب موطن الى بعد هذه المواطن كلها موطن الامام الخليفة على كافة الأنام الذى هو مرتبة القطب، وذلك الكمال ظهور الحضرة الالهية فيه من تقييد الأوامر الالهية بالبسط والقبض، والحياة والموت، والأمر والنهى، وأما قوله « ومالى لا أهوى السلام » أراد مدينة السلام ، فان الله يدعو الى دار السلام والله الهادى اليه، والسلام اسمه تعالى، والمعقل والدين والايمان متعلق به، فمالى لا أهواه ولى به هذه الصلات كلها، ولكن لابد من قتدم هذه المراتب النلاث، اذ لايصح وصول من غير سلوك فانه لا وصول ، يريد الشاعر أن يقول من أراد أن يصل اللى هذه الدرجات من كشف ومشاهدة فلا يكفيه

<sup>(</sup>٢١٦) الذخائر ص ٢٠٢ ، ٢٠٣ وترجمان الاشواق لابن عربي ٠

الحب وحده وتعلقه ، بالأماكن والمواطن المنكورة ، ولكن لابد من السلوك وهو الطريق الأوحد للوصول الى هذه المراتب ، وتلك الدرجات فلا يصحل الوصول دون سلوك ، فان كان هناك سلوك كان الوصول الى المراد وتحقيق الرغبة الكامنة في النفس من وجد وحب ووصل ومشاهدة وكشف ، وان لم يكن هناك سلوك ، بان يتخذ العبد الأسباب الموصلة الى هذه المراتب من رياضات وروحانيات ، ومجاهدات ، وتبتل وعبادة وخوف من الله وطمع في رحمته فلا وصول ولاتحقق ، (٢١٧)

#### ثم يقول :

لطيفة ايماء مريضة أجفان فجاءت بحسنى بعد حسن ولحسان

وقد سكنتها من بنيات فـارس تحيى فتحيى من أماتت بالحظها

يقول: وهذه الحضرة القطبية الامامية حضرة التصريف والتدبير، وبها يظهر عالم التدوين والتسطير والتمليك والتسخير قد سكنتها أى فيها حكمة عجيبة يريد موسوية وعيسوية وابراهيمية، وكل ماتعلق بذلك المن من بنى العجم، وقوله: «لطيفة ايماء» يريد ضحيفة الاشارة وقوله: «مريضة أجفان» يقول: معشوقة المنظر فيها حنان ورقة وتعطف فيرجوالكلف بها أن ينال مقصوده منها لما هى عليه من الحنان ولهذا قال: تحيى: أى: تسلم فتحيى بسلامها من أماتة النظر اليها عند مالحظته هيبة وجلالا و فجاءت بحسنى بعد حسن واحسان » كما قال جبريل عليه السلام « ان الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه » وهذا مقام والحسان آخر دونه ، فلم لم تكن دواحسان » مو ما يهبك هذا التجلى الامتناني من لطائف المارف ، وشواهد « والحسان » هو ما يهبك هذا التجلى الامتناني من لطائف المارف ، وشواهد والحوار الذي جرى بين جبريل ورسول الله عليهما الصلاة والسلام حين اخذ

۲۱۷) نخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربی تحقیق د ۰
 الکردی ص ۳۰۲ ، ۲۰۳ ،

جبرين عليه السلام يسأل ورسول الله يجيب: فقال له • مالايمان ؟ ثم ساله قائلا: ماالاحسان ؟ م فلاحسان • « أن تعبد الله كأتك تراه ، فان لم تكن تراه فانه يراك » ثم التوفيق الى هذا ، والتجلى من الله على العبد بالتوفيق الى الطاعة ، وسلوكه السبيل السوى : منة ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى على عبده حيث وفقه الى الصرااط السوى المنتقيم المذى به نال محبته ومغفرته ورضوانه (۲۱۸) ويقول رضى الله عنه في : النفس الكاملة :

طعت بین آذرعات وبصـــری قد تعالت علی الزمان جـــلالا کل بدر اذا تناهــی کمـالا غیر هذی فما لهــا حرکـات حقة أودعت عبـیرا وتشـرا انتهی الحسن فیك اقصی مـداه

بنت عشر وأربع لى بـــدرا وتسامت عليه فخــرا وكيــدا جاءه نقصــه ليكمل شــهرا في بروج فما تشــفع وتــرا روضة أنبتت ربيعا وزهــرا مالوسع الا مكان منلك أخرى(٢١٩)

لما أوقع التشبيه بالبدر جاءه الزمان مذكورا لارتباطه به في عدة الشهور ، يريد بهذه المذكورة « النفس الكاملة » وقصد ذكر هذا المكان لأنه منتهى النبى يهي من الشام وفيه ظهرت عليه آيات في حديث : بحبرا : ونسبب اليها صفة الكمال وأعظاها من العدد اكمله وهو الأربعة ، فان فيها المعشرة ونزهها عن التقييد بالزمان لعدم التحييز (٢٢٠) اثم قال :

كل بدر اذا تنساهى كمالا جاءه نقصه ليكمل شهرا غير هذى فما لها حركات فى بروج فما تشفع وتسرا

يقول: وليس تشبهه من كل وجه وانما قصدنا صفة الكمال، وكونها محل التجلى لكوتها على الصورة، والبدر مجلى الشمس، ثم قال « بدر اذا تناهى فى كماله » يرجع وينقص ليظهر النسهر بحساب العالم، وهذه ليست

<sup>(</sup>۲۱۸) نخائر الاعلاق ص ۲۰۳ ، ۲۰۶ ۰ لابن عربی تحقیق د ۰ الکردی (۲۱۸) ترجمان الأشواق لابن عربی ۰

<sup>(</sup>۲۲۰) ذخائر الأعلاق لانِن عربي ص ۲۰۷ ، ۲۰۸ •

الحقة بالضم : وعاء من خشب ٠

كذلك انما هو كمال لايقبل النقص لعدم التقييد ، كما أنها لاتقبل الحسركة فلا تقطع مساحة فلا تشفع وترا • يقول • ان لها مقام الوحدانية ، ولايتصل بها لعدم الجنسية لعلو مكانتها وكمالها • ثم يقول فى البيتين الآخيرين • لما كان محل العلوم الالهيه ، واللعارف والأنفاس الرحمانية شبهها بالحقسة التى فيها العبير ، وهو أخلاطمن اللطيب كذلك فيها فنون من العلوم ، و «المنشر» الرائحة ، وهو مالها من التعليم والافائدة لمن هو دونها ، ولذلك شبهها بالروضة لما فيها من الازاهر والثمار بما يناسبها من العلوم والمعارف والأحوال والأسرار والمقامات وقوله « انتهى الحسن فيك أقصى مداه » المراد به ما اراد • أبر حامد : بقوله : وليس فى الامكان أبدع من هذا العالم اذا لو كان وادخره بخلا فى الجود ، وعجزا بناقض القدرة ، وهو كلام محرر لم يفهمه ، وشرحه هنا لايليق بهذا المجموع (٢٢١):

وقال رضى الله عنه « في تساؤل الأرواح :

الحبابنا هم الين هم الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام حتى أمنت بينه ما المحل المحلى حائد لللهم المحلى الم

بالله قولوا این مصم ؟

فهال تریینی عینهم م

وکم سالت نیته م

وما امنات بینه مم

بین النوی وبیته مم

فلا أقاول: أین هم م (۲۲۲)

قوله: احبابنا و يريد الأرواح العلوية بالابنية اللائقة بهم غان الابنية الغير المتحيزات كالابنية التى سال النبى عليه السلام بها السوداء الخرساء واخذ يقسم على المسئولين عليهم بالله و الاسم الجامع «: أين هم: » والجواب هم في قلوب محبيهم و وقوله: \_ « كما رايت طيفهم » يريد تجليهم في عبالم التمثل والصدور فهل تريني عينهم « يريد حقيقتهم

<sup>(</sup>۲۲۱) ذخائر الاعلاق ص ۲۰۸ ، ۲۰۹

<sup>(</sup>۲۲۲) ترجمان الاشواق لمحيى الدين بن عربى ٠

في عالم اللطياف والمسانى من غيار تجسسه و تسم يقاول ، وكسم طابتهم المناخلين مها النخلص مها أنا فيه وكم سالت بينهم ، اى وصلهم والبين هنا : الوصل و قال تعالى المنه وكم سالت بينهم ، اى وصلهم والبين هنا : الوصل و قال تعالى المنه بينكم (٣٢٣) ، بالرفع أى وصلكم ، وقوله : حتى أهنت بينهم ، أى بعدهم ، والبين البعد ، وهو من الأضدال ، وما امنت بينهم ، من البينبة وعدم الأمن من أن يخترق بانوارهم اذا كان بينهم لضعفه وقوتهم ، شم يقول : لعل عناية الهية سبقت لى في القدم تحول بين البعد وبينهم ، وادراكهم ماظفر بالمطوب ، وتنعم عينى بمشاهدتهم فلا أقول بعد ذلك أبين هم لحضورى عندهم وحضورهم عندى فهو يخاطب الأرواح العلوية قائلا : أين هم : ثم عندهم وحضورهم من داخل نفسه قائلا و هم أمامك في تجليهم بصورة لطيفة غير متجسدة ، وكم طلبهم ليظفر بلقياهم ، ويحظى بانوارهم والانتظام في سلكهم ، والسير على طريقتهم ، ثم هو بعد ذلك غير آمن ومتخوف من البين والبعدوالم والسير على طريقتهم ، ثم هو بعد ذلك غير آمن ومتخوف من البين والبعدوالم عندهم بالتعبد ، والزهد ، والمحاهدات ، والرياضات والروحانية (٢٢٤) وقالرضى عندهم بالتعبد ، والزهد ، والمهاهدات ، والرياضات والروحانية (٢٢٤) وقالرضى الله عنه في الخطاب و اي خطابه لداعي الحق و

يا حادى العيس بسلع عرج وقف على البانة بالمدرج ونادهم مستعطفا مستلطفا ياسادتي هل عندكم من فرج ؟ برامة بين النقاد وحاجدر جارية مقصورة في هودج (٢٢٥)

يخاطب داعى الحق للهمم الطالبة معرفته وشهوده ، وقوله : «بسلم»يريد بمقام الاجرام اليثربى : عرج • أى أقبل ، وقوله وقف على البانة «يقول» وأظهر لى فى مقام القيومية والعطف بالمدرج ، يقول : على المتدريج لاتلق الى الأمر دفعة واحدة فأهلك ، ولكن حالا بعد حال ، ومقاما بعد مقام ، مخافة لدهش والحيرة ، وقوله : « ونادهم » يريد الأسماء الالهية بلسان الاستعطاف ، والاستلطاف « هل عندكم من فرج ؟ » أى من شفاء لما نالني في هواها ، وقوله

<sup>(</sup>۲۲۳) الذخائر ص ۲۲۶ ، ۲۲۰ .

<sup>(</sup>۲۲۶) ذخائر الأعلاق لابن عربي تحقيق د ٠ الكردي ص ٢٣٢٠

<sup>(</sup>٢٢٥) ترجمان الأشوءاق الابن عربي ٠

« برامة » مغزل من مناؤل التجريد والمتغريد ، وقوله : بين النقاء وحاجر ، يقول بين الكدّيب الأبيض ، والحجاب الأحمى المحجوب نيله على القلوب جارية : يقول معرفة نوويه أحديه «مقصورة» : محبوسة في هودج ، يقول : يشاربها : أى أنها في قلوب المعارفين ، والقلوب لها كالهوادج ، ومراكب القلوب كالابل تحت الهوادج ، ومراكب القلوب كالابل

يطلب الشاعر بطريق الاستعطاف ، والاستلطاف بالحصول على المعرفة الألهية ، ثم يطلب الرفق به والتلطف حيث لايقوى على مواجهة الأمر اذا ألقى عليه دفعه واحدة ، انما يطلب بالتجريد ، حالا بعد حال ، ومقاما بعد متام ، ثم يشبه نفسه في قوة تحمله بالجمال فوقها الهوادج ، فهي لاتملك الا السير بما تحمله ، أو بما هو محمول عليها ، وهنا ارادا أنه سائر في الطريق طريق السائكين وقلبه محتمل في سبيل الوصول ذلك العناء والنصب ولا يستطيع رد ذلك الأمر عن نفسه فهو مملوك لغيره بالحب والرغبة العارمة في الوصال والكشف والمشاهدة .

ويقول رضى الله عنه في الأسرار الالهية :

رضيت برضوى روضة ومنأخا فان بها مرعى وفيسه نفاخا

عسى اهل ودى يسمعون بنخصيه

فيتخذوه مربعها ومناخها

رضوى: فيه تنبيه من مقام الرضى ، روضة: أصناقا من العلوم ومناخا: مبرك الابن وهى «الهمم» فان به مرعى أى غذاء الأرواح « فيه تفاخا ٠ » يريد صفاء العيش وقوله « عسى أهل ودى » يريد اشكاله يبلغ الهمم ما هــــو عليه هذا المحل الأعلى من الخصب فيتخذونه مربعا لهممهم ، ومناخا ومحلا لحط رحالهم ، لوجود راحة من تعب السفر العنوى ، فان الاسرار قد تكل ،

<sup>(</sup>٢٢٦) ذخائر الاعلاق ص ٢٣٢ ، ٢٣٣ •

والسيما اذا كانت حركاتها في طريق الاستدلال • (٢٢٧)

ومن الجدير بالذكر أن للشيخ « محيى الدينَ بن عربي » ديوانا آخسر يسمى بالديوان الأكبر ، وهو مرتب حسب الحروف الهجائية ، ومطهوع بالقاهرة ، ومما جاء فيه قوله في الشربيعة · من الألف المقصورة ·

خلیلی انی الشریعة حافظ \_\_\_ ولکن لها سر علی عینه غط\_\_ا فمن لزم الأوراد واستعمل الدي قد الزمه الرحمن لم يمشى في عمى وصح له امر الوجــود خلافــة وكان بلا أبين وكان بلا منهي (٢٢٨)

يقول على سبيل لتجريد مخاطبا خليليه ، اتى حافظ لحدود الشريعة الاسلامية ونكن لها سر بخفي على أعين الكثيرين ، وأن الذي يلزم نفسه بالأوراد التي تقربه من الله سبحانه وتعالى ويتمسك بالمناهج فيأتمر بما أمر الله به ، وينتهى عما نهى الله عنه يكون في نور وبمناى عن العمير واللظلام ويكون غير محدود ولا يسال أين كان ومتى فعل » ·

ثم يقول مواصلا الحديث عن الشريعة ومباحاتها:

وأما مباحات الشرييعة فاستقم وأما أصول الحكم فهي ثلاثـــة واركانها خمس عتاق بجسانب

على العرض النفسي في عزلم الثوا كتاب واجماع وسنة مصطفى وفيه خسلاف بينهم مر وانقضى يسير على حكم الحقيقة بالسوا فأأولها الايمان بلله بعسده رسول عزيز جاء بالحق والهدى(٢٢٩)

<sup>(</sup>۲۲۷) الذخائر ص ۲٤٠ ، ۲٤١ ٠

حنفت نون المضارع هذا « فيتخنوه » على توهم وجود « أن » نبل الفعل (يسمعون ١١ ، وحذفت أن مع « عسى ، قليل ٠

د ٠ سرحـان

<sup>(</sup>۲۲۸) الديوان الأكبر للشيخ محيى الدين بن عربي ٠ (٢٢٩) الصدر السابق ٠

وفي هذه الأبيات يوضح الشاعر : محيى الدين بن عربي » أن الشريعة الاسلامية تأمر بالاستقامة ، ثم يبين قواعد الحكم في الاسلام وأصوله الني ارتكز عليها وهي ٠ الكتاب ويعنى به القرآن الكريم ذلكم الدستور السماوى ، والمنهاج الواضح الذي لا يأتيه الباطل من نين يديه ولا من خلفه ، ثم السنة الطهرة ، والاجماع ، ثم القياس ، وانما قدم : اجماع » على : سنة : للضرورة الشعرية والتزامه بالقافية والا فمصادر الشريعة القرآن والسنة اللطهرة ثم يشير الى أركا الاسللام الخمسة التي بني عليها في الحديث المشهور: بنى الاسلام على خمس • شهادة أن لا الله الا الله وأن محمداً رسول الله والقام الصلاة ، وابيتاء الزكاء ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع اليه سبيلا، ثم يقول مبينا انه ارتقى في علوم الحقيفة والكاشفة والمساهدة الى انه عاين من المعارف والعلوم الفيضية عجائب ، من صادحات فوق أغصان الشهجر ومن تفتر الأوتار بأيدى الكواعب العذاب الثنايا الطاهرات من الخنا والفحشر، وقد دخل قبور المؤمنين فلم يجد سوى الحور والولدان في جنة الرضوان ، فقال منيئًا لهؤلاء ، وعاد وهو جذلان • فقال في هذا اللعني :

> فمن صادحات فوق غصن أراكــــة ومن تغتر أوتار بأيدى كواعسب ومن تغتر أوتار بأيدى كواعبب دخلت قبور المؤمنين فلم أجسد فقلت هنيئا ثم جزت ثمانيـــا

علوت على نجب من السحب ضمر رقيت بها حتى ظهرت لمستوى وعاينت من علم الغيوب عجائبا نحا عن التذكار في دارمن وعسى يهجن بلابيل الشجى اذا دعـــا أفيضوا علينا النور من فرض النهي عذاب الثنايا طاهرات من الخنا سوى الحور والولدان في جنة الرصا من المنزل الأدنى لسدوة منتهى (٢٢٠)

\* \* \*

ويقول رضى الله عنه في : الفناء : ترکت هوای فی هواه فلا هـــوی

وكل محب لم يكنه فقد موى

<sup>(</sup>٢٣٠) الديوان الأكبر للشيخ محيى الدين بن عربي ٠

وأجريت طرق الأنس في حلبة الفتا وجزت بحار الشوق في مركب الهوى(٢٣١)

يقول رضى الله عنه: تركت هواى في هواه ، والهوى والحب لقد غنى الموجود ، وشرب كاس المحبة حتى الثمالة ، وكل محب لم يكن حبه لله ، ويتحقق من الذالت العية فقد هوى أى سقط وزااغ وانحرف ، غالراك باسقوط عنا الانحراف: فقد هوى أى حاد عن الطريق السوى الذى ينبغى على المريد الساك أن يسلكه ، ويسير ، ولقد فنى في بحر اللحبة واجتاز بحار الشهوى » واللحب على مراكب العشق والغرام وهو المقصود بقوله ، « في مركب الهوى » ،

ولقد خاض شاعرنا غمار موضوعات لم يسبق بها ، بل هو الذى حاز فيها قصب السبق نقال فى معانى السور القرآنية \_ كما سياتى \_ وقــــ اخذ معانى هذه السور وصاغها فى قوالب شعرية ، كما قال فى الوضوء والتيمم والمسح على الخفين وهكذا ، فمن قوله فى المسح على الخفين .

وان لبس الجرموق وهو مسامر على طهر بهسح وفي سره خفا ثلاثة أيام وان كان حاضرا بمنزله فالمسح يوم بلا قضرا وفي ذا خلاف بين متحقر في يقول به أهر الشريعة والهدى ويتلوه مسح في الجبائر بين لكل مريد لم يرد ظاهر الدتى (٢٢٢)

وهنا يتناول الشاعر المسح على الخفين بالنسبة للمقيم والمسسافر ويرمىء الى الخلاف بين الفقهاء فى ذلك بقوله : وفى ذا خلاف بين ومتحقق « ثم يتحدث عن المسح على الجبيرة ، وتلك مسائل فقهية ، فان دل تناوله لها على شيء فانما يدل على ثقافته ، وسعة أفقله وربما قصد الى معنى آخر رمز اليه بهذه الأشياف وهو الكلام عن الظاهر والباطن ، حيث ان الشريعة سياج للحقيقة ، فكنى بالحسح الظاهر على الخفين عن الشريعة التي تحدث

<sup>(</sup>٢٣١) المصدر إلسابق •

<sup>(</sup>۲۳۲) (۲۲) ، (۳) الديوان الأكبر لحيى الدين بن عربي ٠

عن الظاهر ، ويباطن الخف عن ظاهر الباطن وهو ما اختص به الصـــوفية فقال : وفي سره « خفأن » أو ثم يقول في التيمم :

وان عدم الماء القرااح فانسسه تيممه يكفيه من طيب الشسرى ويوتره كفاووجها فانى أتسسسي

وصيره شفعا فنعم الذي أتى (٢٢٢)

ثم يقول في الاغتسال من الجنابة: اذا جنب الانسان عم طهــوره الم ترأن الله نبــه خانه مداه

كما عمه الانعاظ قصدا على السوا باخراجها بين الترائب واللطـــا

وهنا يشير اللي حقيقة قرآنية وهي قوله تعالى « فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والخرالئب » •

#### ثـم يقـول:

فان نسى الانسان ركنا فأنهه وإن لم يكن ركنا وعطه سنة وذلك في كل العبادات سيائر اذا كان هذا ظاهر الامر فالذي فهذا ظهور العارفين فان يكن سر

يعيد ويقضى ما تضمن والحنوى فلم يانس الذلفي ولم يبلغ المنا وليس جهول بالأمور كمن درى توارى عن الأبصار أعظم مندأي حدابهم يحكي يقرب المصطفي (٢٣٤)

وفي هذه الأبيات يتحدث الشاعر عن الأركان والسنن ، ولكنه لا يتصد ظك على وجه الحقيقة ، والنما قصد معنى خفيا كعادته في الرمز واالاشارة ، وكأنه يريد أن يقول: أن الغرض الحقيقي من التيمم ، والسبح على الخفس واللاغتسال من الجناية ، وتتفيذ الأركان ، والسنن ، ليس القصود حقيقة ظاهرا الأمر المقصود اسمى من ذلك وأعظم وهو طاعة الله سبحانه وتعالى والاستجأبة لمنهاج لله تعالى الأعلى فيما شرعه من أمر بالتيمم في حالات معبنة

<sup>(</sup>۲۳۳) سورة الطارق الآبية : « ٥ ، ٦ ، ٧ » ٠

<sup>(</sup>٢٣٤) الديوان الأكبر لمحيى الدين بن عربي ٠

بينها الشارع الحكيم، ففي تنفيذ العبد لهذه الاشياء، وتلك العبادات طاعة الله وامتثال لأمره، وهو المعنى الاسمى والاعظم فكذلك امر العارفين وشان السالكين لا يتوقف عند الظاهر وانما يصدهم ومرساهم في الفاظهم، وعباداتهم وكلماتهم واقوالهم، واشعارهم، ليس المراد ظاهرها، انما لها معنى آخسر لا يعقله الا العارفون أمثال والدارسون لأحوالهم أوالواقفون على اسرارهم من الذين فطنوا، ودرسوا احوالهم، وعرفوا اخبارهم ثم يقول: مبينا أن صلافا من الناس لا يناله من عبادته شيء ولا حظ له من صلاته سوى رؤيسة المحراب الذي وقف فيه مصلى آخر يحظى بالقاجاة، والمشاهدة، والقرب من الله سبحانه وتعالى فيقول في هذا المعنى!

سوى رؤية المحراب والكد والعنا وان كان قد صلى الفريضة وابتدا(٢٢٥)

فهو يقرر أن كثير من المصلين لا ينالهم من صلاتهم سـوى التعب والعناء والنصب ، وآخر يحظى بالنن والعطايا الالهية .

#### ويقول في الحب الالهي:

عندنا فالعشق من حكم الهـوى النما للمرء فيه مـا نــوى به قد فلق الحق النـوى برترى عابده فى نينـوى وترى العابد يشكو بالنوى (٢٣٦)

فالشاعر يبين هذا أن الحب أوله تعلق وميل الى المحبوب والعشق مرحلة تأتى عقيب الهوى والتعلق ، حيث أن العشق أتوى من الحب ، ويوصى عاذله ولائمه بالا يذمن لهوى ، ثم يشير الى حالة ، ويوجه عاذله في الوقت نفسه الى أن المرىء مانوى مشيرا الى الحديث « انما الاعمال بالنيات ، وانما لكل

<sup>(</sup>٢٣٥) المصدر السابق ٠

<sup>(</sup>۲۳٦) الديوان الأكبر لابن عربي ٠

أمرىء مأنوى وربما كانت المسافة بعيدة بين المحبين ، ولكن هذا البعسيد. لايمنع الحب والتعلق بالمحبوب ولو كان أحدهما في الموصل ، والآخر في نينوي وهذا ديدن اللحب ، وسجية العاشق أن يعيش صاحبه في راحة والمحب العاشق في وجد دائم ، وقلق ، وحيرة لاتنقطع · ويقول ايضا « الن الهوى يهوى الأفئدة. العاشقة المتعلقة ولا يعرف الا الذي يهوى ، وما قلت كلاما رجما بالغيب والنما هوصادر عن تجربة خضت غمارها » ولا ينبئك مثـل خبير فالنبي ذهته ». وشربت كأسه ، وإن لم تكن مصدقا فسل عن ذلك المحبين من أمتالى « فمن. ذاق عرف ، ومن حرم انحرف ، والنني أحيا بالحب ، وسأموت بسه ، بل سائنني عمري فيه ٠ فيقول في هذا المعنى :

> رأيت الهوى يهوى الفؤاد الذي يهوى فلم يدر ماطعم الهوى غير من يهوى

وهذا الذي يهوى خلى مفسرع. من الوجد والتبريح والبشو الشكوى . والا نسل عنه الهوى عند من يهوى ولا عطمت نفسی بانی اذا أهوی والشكو الي من لايرىموضيع الشكوي

ووالله لولا راحتي ما طعمتـــه اموت به وجدا والفنى صـــبابة

### الهمسسنة :

يقول في وصف الخمر الإلهي : ارق من ماء هـــواء سلافة ما رأت عصـــيرا رقت بها الكاس فهى فيسسه

و نار أو نور أو ضيــــاء اوجدها خالق السماء معقولة لم تــلح لـــراء (٢٣٧)

وهنا بيصف الشاعر « أبن عربي » الخمر الالهية بأتها أرق من الماء والهوااء والنور والضياء ، وأنها خمرة غير معصورة ، ويشير هذا بذلك اللفظ : سلاقة مارأت عصيرا « الى انها تخالف الخمر الدنيوية الدنيئة حيث يعصن

<sup>(</sup>۲۳۷) لديوان الأكبر لابن عربي

من الكرم ، وتدنس بالأبيدى ، وتذهب العقل ولكن الخمر الالهية من صنع الله سبحانه فهى خمر مصفاة يرق بها الكأس وقد أوجدها وخلقها بارىء السماوات والأرض ، وهذا يتفق الشاعر مع « ابن الفارض » في هذا المعنى حيث قال ابن الفارس في وصف الخمر مشيرا الى اتها مخلوقة قبل الكرم الذي اتخذت منه الخمر الدنيوية ،

\* \* \*

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم هنا يقرر ابن الفيارض أن الخمر الالهية قديمة قيدم المنات وأنه سكر بها ، وتيم بحبها ، قبل أن يخلق الكرم ، وتعرف الخمرة الدنيوية الماخوذة من الكرم .

وقال رضى الله عنه في الرثاء • يرثى ابنة عمه •

(٢٣٨) الديوان الأكبر لمحيى الدين بن عربي : ص :

وقال رضى الله عنه ، والروح توحيد ، والخاطر موعظة ، والسماع تجريب . و تجريب . و أن مابي بالجبال الأصبحت كما جاء في القرآن دكا ترابها (٢٢٩)

فهو يقول فى هذا البيت وهو فى حالة وجد وسكر ، لو أن الجبال ذاقت ماذاقه ، من حب ووجد وغرام ، وما يحتمله فى سبيل ذلك من الوجد والمتموق وحب الكثمف والمشاهدة لدكت الجبال دكادكا ، وهنا يشير الى قوله لله تعالى فى سورة الفجر .

« كلا اذا دكت الأرض دكا دكا (٢٤٠)

وقال رضى لله عنه في السبب والسبب:

افا رابيت ولى الله فى السبب فهو العطاء على العليا من الرتب من كان ظاهره فيه كباطنه هانه غايب عن رتبة السبب وكيف ينصره والله خالقه بناك أخبرنا الرحمن فى الكتب (٢٤١)

وقال رضى الله عنه في مراجم الألسنة والأحوال :

الا ليت التراجم مخصورات بما يبدو الى البعد الغريب من الأسرار في فلك المحساني اذا تسرى على الحكم العجميب فتعصر ناطقا بلسان غيب غريب في غريب في غريب في غريب في غريب في غريب

ومنا يتبين أن أولياء الصالحين ، وأهل المكاشفة ، ينطقون بالفساظ تبدو غريبة على الأسماع مستغلقة على الأفهام وهى لديهم معبرة عن أسرار الهية ، وحكم وفيوضات ريانية ، فتبدو للسامع غريبة بل في منتهى الغرابة ، ثم يقول رضى الله عنه : سلونى عن مطالعة القلوب ، وكيفية ادراكها للغيوب،

<sup>(</sup>٢٣٩) الديوان الأكبر لابن عربى ٠

<sup>(</sup>۲٤٠) سورة الفجر الآية رقم «٢١» ٠

<sup>(</sup>٢٤١) الديوان الأكبر ابن عربى ٠

الفضل لكم ذلك تفصيلا ، وأوضعه توضيح العارف لها ، المتحقق منها تحقق الشمس ورؤيتها في الشروق والغروب ، فمنها أي من هذه الأشياء الغبي تطلع عليها قلوب العارفين مايدرك بالحس ، ومنها مايتواري بالحجاب ، ويحض على الحس والفهم ، ومنها ماهو معنى ، ولكن القلوب العارفة النيرة الشرفة تراها وتعاينها وتبصرها ولا تخفى عليها ومقها ماله سمة وعلامة ، ولكنها تبدو غريبة بل مريبة ، فيقول الشاعر في هذا المعنى :

> فصلها لكم تقصيل من قصد فمنها الحس يدرك ماتـــوارى ومنها ما تمثل وهيو معسيني ومنها ما له سهمة ولكهن

سلونى عن مطالعية القلصوب وكيفيات ادراك الغيه وب رآها في الشروق وفي الغيروب وفيض الظل في الجسد الغريب من الاحساس بالحس القريب ومنها ما يعاين بالقـــــلوب مطالعهن في شهدك قريب (٢٤٢)

#### السياء:

ولقد استحدث الشاعر لونا من الوان الادب الصوفي ، واضاف غرضك جديدا ولا أظن أن أحدا سبقه بهذا العمل الفريد في نوعه الجميل في فكرته العذب في تناوله ، الرقيق في لفظه ومعناه حيث صاغ بعض معانى سور القرآن الكريم في قصائد شعرية وقبس روح السورة وصاغها في أسلوب أدبى ، وصبغ شــعری ۰

> فقال من روح سورة المدثر : الكسبب منه ما أنا كاسبه ما أعجب الأمــر الذي قلتــه وقع يقول الحق من عسم الا أنا فالفعر لل منى بــــه

فرهن نفسى ما الــــذي أوجده على صحيح العلم ما اعجبية من أتنس الخلق ومن أكسب فان تقل في العبد ما أكذب\_\_\_\_ه

(٢٤٢) الديوان الأكبر لمحيى الدين بن عربي ٠

211 ( مَ ٢٧ - أتجاهات الأدب الصوفي) وفي هذه الابيات بصور الشاعر المعانى التي اشتملت عليها بعض آيات سورة المدار من أن الفعل بيده سنحانه وتعالى ، وأن الانسأن بما كسب رهين الا أصحاب الديمين ، فهم في جنات ونعيم ٠

وقال من روح سورة « الرسلات ، :

تتابعت الأرسال من كل جـــانب سررت بها لما علمت وجودهـــــا بها كلف الانسان مما أأتت به سمعنا اجبنا طاعة لا لهنـــا اذا جاءت الاملاك نحمل عرشه ويأتى بما يغضبه من عبارة لينتصف المغضوب من ظلم غاضب (٢٤٤)

فضاقت بما جاءت على مذاهبي من الله ذي العرش المجيد المطالب شرائعه والحق عين اللخاط\_\_\_ب وما الشان الافي صدوق وكساذب ويعضدها ما مثلها في السحائب

> وقال من روح سورة « النبا » ان سيرت صم الجيال سرابيا يبدو لنا من لم يزل سبحانـــه فعرفته بالنفس لم أعرفه بال فاذا فنى من جبره قامت بنـــــا فلبثت في نار الطبيعة ععنده لما خصصت الأكثرين ولم القــــن انى طعمت من الشهود مطاعمــا وشهدته في غير صبورة عقدنا فوددت أنى لم أزل في غيبسه

وتفتحت الفلاكها أبوابسا يفنى الحجاب ويحرج الحجابا اثبات لما لم أكن مرتاب\_\_\_\_ا الشهوده في الأكثرين عذابيا من أجل هذا مدة احقاب عم الوجود مظاهرا كتاب وشربت ماء المعصرات شراابا فرأيت امرا في الشهود عجابا في عينه أو لا أزال تراب

(٢٤٣) ديوان الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي ٠

(٢٤٤) المرجع السابق نفسه •

فدعا بديوان الوجود وراسسه فأجابه ثما دعماه سسلبيا أوحى اليه أن اتخذ دار الشما جل الاله الحق في اجمالله فاذا اتته من المهيمن تحفيمة

عند التقى واراد منه حسبا سمعا وطوعا ثم قسال صسوابا المقانطين اللجرمين مآنسسا قد ساو تعظيما وعز جتابسا قطع الغياب وقطع الأسبابا (٢٤٠)

فنرى الشاعر هذا قد القتبس من روح سسورة « القبا » ، واستقى من معانيها ، وصاغها في ابيات شعرية رقيقة سرعان ما يتبادر الى ذهنك للحين تقرؤها ـ آيات السورة القرآنية الكريمة وهي سورة النبا اللبدوءة بقول تعالى : « عم يتساطون عن النبأ العظيم » وذلك حيث يقول : سسيرت الجبال ، وتفتحت الأقلاك تضيء الحجب ، وتزول العمايات ، وذلك بعد النفخ في الصور وهو موقف من المواقف التي تسنق الحساب والصراط ، النخ ، وفي نلك يقول الحق تبارك وتعالى :

« وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبأل فكانت سرابا (٢٤٦) » فمن صدق بالآخرة وآمن بالله ربا ، وبمحمد على رسولا نجا ، ومن لم يؤمن ذاق عذابا ، ولبث في النار احقابا ، لأنه كذب كذابا ، ونسى أن عمله مسجل ومكتوب كتابا ، وهذا هو معنى قول الله سنحانه وتعالى « لا يبثين فيها احتقابا ، لا ينوقون فيها بردا ولا شرابا (٢٤٧) »

والشاعر قبس معانى السورة وطوعها لمقصوده فى المشاهدة والمكاشفة وسر به فقال : \_\_

انى طعمت من الشهود مطاعم وسُربت مهاء المعصرات شهرابا

وذلك مقبوس من قوله تعالى في سورة النبأ : « وكل شيء أحصيناه

<sup>(</sup>٢٤٥) الديوان الأكبر لمحيى الدين بن عربى ٠

<sup>(</sup>٢٤٦) سورة النبأ الآبية ( ١٩ ، ٢٠ ، ٠

<sup>(</sup>٢٤) سورة النبأ الآية « ٢٣ ، ٢٤ » ٠

كتابا ، منوقوا ملن نزيدكم الا عذابا ، ان للمتقين مفازا ، حدائق وأعنابا ، وكواعب أترابا وكأسا دهاقا ، لا يسمعون ميها لغوا ولا كذابا ، جزاء من ربك عطاء حسابا ، رب السموات والأرض ومن بينها الرحمن لا يملكون منسك خطابا (٢٤٨) ثم يقول الشاغر .

موددت أنى لم أزل في غيبية فدعا بديوان الوجود ورأسه فأجابه لما دعاء ملبيال الوحى الله أن اتخذ دار الشام جل الاله الحق في أجاب للله فاذا أتته من الميهمن مناسبة

فى عينه أولا أزال ترابيسا عند التقى وأراد منه حسابيا سمعا وطوعا ثم قال صيوادا للقانطين المجرمين مآبيسا قدسا وتعظيما وعز جنابيسا قطع الثياب وقطع الأسبابا (٢٤٩)

وهذه الأبيات مقبوسة أيضا من سورة « النبأ » بل هى معانى ، الآيات الآتية وهى قول الله تبارك وتعالى : « ان المنقين مفازا ، حدائق وأعنابا ، وكواعب أترابا ، وكأسا دهاقا ، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ، جزاء من ربك عطاء حسابا ، رب السموات والأرض وما بينها الرحمن لا يملكون منه خطابا ، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صوابا ، ذلك اليوم الحق فمن شاء التخذ الى ربه مآبا ، انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر الرء ماقدمت يداه ويقول الكافر ياليتنى كنت ترابا (١٠٥٠)

وقال أييده الله من روح سورة « الانفطار » •

انى لا علم أن شيئا ما منكا وتحقق الأمرين عبد مؤمسك فتراه في هذا وذاك مقلك

ويقال لى ما أنت عنه بغائب بمغيبه عنا وقول الصاحب والقول بالحكميين ضرباة لازب

<sup>(</sup>۲٤٨) سورة النبأ الآية رقم : « ٢٦ الى الآية رقم  $^{8}$  .

<sup>(</sup>٢٤٩) الديوان الأكبر لابن عربى ٠

<sup>(</sup>٢٥٠) سورة النبأ من الآية : ٣٢ الى الآية ٤٠ » وهي آخر السورة ٠

<sup>(</sup>٢٥١) الديوان الأكبر لمحنى الدين بن عربى ٠

ثبتا من الرامى الامسام النسائب لم يرم الا الحق في يسد حاجب في قصة المنصوب مع يد غاصب الا الذي يأتى بصورة ذاهب (٢٥٢)

فأتها عند أمل الكهف كالصوف في كل وجه عن التحقيق معروف وزنا صحيحا لنا من غير تطفيف وعن مثال وعن كم وتكييسف بالخير في منزل بالنسر معروف بالشر في منزل بالدح مستوف جأمت الى به رسل بتعريف (٢٥٢)

فنرى الشاعر هنا قد تناول معانى الآيات القرآنية الكريمة من سورة القارعة ، ثم صاغها باسلوب ادبي ، وصبغها بالصدخ الصوفي فقال في معنى قول الله تعالى : « وتكون الجبال كالمعهن المنفوش (١٢٥٤) » اى كالصوف النفوش البعثر « ان الجبال وان بدت جامدة ، فانها عند أهل الكشسيف والمشاهدة كالصوف » ، ويقصد أن أهل الكشف يعرفون حقيقتها واسرارها الكاشفتهم وبواطنهم ، ثم تناول بقية الآيات مبينا أن من ثقلت موازينه سيلقى عيشة راضية هائمة رغدة يسعد بها ويهنأ ، وأما الذي خفت موازينه وقلت أعماله فسيجد جزاء ماكسبت بداه من عمل سيىء فيقول : في معانى هذه الآيات :

كما أتت فى كتاب الله صورتـــــه أما الذى ثقلت منـا موازنـــه

وزنا صحيحا لنا من غير تطفيف بالخير في منزل بالبر معسروف

<sup>(</sup>۲۰۲) الديوان الأكبر لحيى الدين بن عربي

<sup>(</sup>٢٥٣) الديوان الأكبر لمحيى الدين بن عربى ٠

<sup>(</sup>٢٥٤) سورة القارعة الآية «٥» ·.

وثم هذا الذي خفت موازنـــه بالشر في منزل بالدخ معـروف وثم وزن صحيح أنت صبحت له جاءت الى به رسل بتعريب ف

ويقصد أن الانسان هو الصنجة أي في وسعه بعمله الصالح ، واستقامته أز يكون صنجة رابحة ثقيلة في ميزان عمله ، يسوم القيامة وذلك هسو معنى قول الله تبارك وتعالى :

فأما من ثقلت موازينه ، فهو في عيشة رااضية ، وما من خفيت موازيته ، فأمه هاوية ، وما أدراك ما هيه ، نار حامية (٢٥٥) فقد قبس الشاعر معانى الآبيات وطوعها لغرضه الأدبى ، ونهجه الصوف •

وقال في معرفة حقائق الصلوات بالساجد والسعي اليها في الصلاة:

يا شيخ قد صليت بالحجرات وتركت بيتى في البيوت معطللا لا تعجزن عن الصللة مبينا او ظلمة تطفى الرياح سراجها النور في الظلمات سر كامــــن سلخ النهار من الظلام فما لكسم فالله أكبر والكبير بذاتــــه

وقرات فيها سورة « الحجرات ، مامثلكم من يؤثسر الحجسرات من أجل ماتلقى من العسرات النور في الاتيان في الظلم\_\_\_ات ورفيع ما يلقى من الدرجـــات لا تنظرون القول في الآيــــات وهو الذي يؤتى ولست بآتىي

فالشاعر في الأبيات السابقة يكشف عن حقائق الصلوات وبيان فائده السعى الى المساجد ، خاصة في الظلمات ، وما مثل الشبيخ يؤثر الحجرات ، ويوصيه بالا يكسل عن السعى الى الساجد لعسرات ومتاعب تصلامه ، أو مشقات تعترض سبيله فالنور كامن في الظلمة نتيجة الدرجات العلى التي ينالها الساعى الى السجد في سبيل طاعة الله سبحانه وتعالى ثم يهال مبينًا أن الله هو الكبير بذاته والمنفرد في ملكه ، والمعبود بحق جل في علاه ٠

<sup>(</sup>٢٥٥) سورة القارعة الآية « ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠

<sup>(</sup>٢٥٦) في الأصل: لا تنظروا ما قلت في الآيات ، ، ولا مسوغ لحذف النون ، فعله تحريف د ٠ سرحان ٠

مبينا أن الله هو الكبير بذاته والتفرد في ملكه ، والمعبود بحق جل في علاه ٠

ويلاحظ الباحث أن الشاعر هذا متأثر بئقافته الدينية وحفظه القرآن الكريم حيث قبس من بحاره الثرة ، ويتابيعه الفياضة الزاخرة فيقول مجانسا ياشيخ قد صليت بالحجرات وقرأت فيها سرورة الحجرات

فالحجرات الأولى جمع « حجرة » والحجرات الثانية اسم السهورة المعروفة ، وهو جناس تام بين الحجرات ، والمحجرات « ثم يلغز كعادته في قوله » النور في الظلمات سر كامن » ويقصد بالنور ، الجزاء الجزيل ، والمثوبة العظمى التي ينالها المصلى بسبب سعيه الى المسجد وطاعته لربه سبحانه وتعالى ، ثم يقول :

سلخ النهار من الظلام فما لكم لا تنظرون القول في الآيــــات

وهنا يشير الى الآية القرآنية الكريمة التى تبين هذا المعنى بوضوح وهى قوله تعالى في سورة « يس » : وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ، والسُمس تجرى الستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم (٢٥٧) ، أى النهار مسلوخ من الليل ، وفي ذلك عبرة وعظة الن كان له قلب أو المتى السمع وهو شهيد .

#### \* \* \*

ومن الألوان التي نظم فيها الشاعر الصوفي « محيى الدين بن عربي » المرشحات والعتقد أن حياته في الاندلس كأن لها أشر كبير في نظمه ذلك اللون البديع ذا الجرس الموسيقي ، والرنين الأخاذ فنظم الثماعر الموشحات العديدة ، ولئن دل هذا على شيء انما يدل على ثقافته الواسعة ، وافقال الرحب ، وشغفه بثقافات البلال التي دخلها ، والستظل بسمائها ، وعايش المراحب ، وشغفه بثقافات البلال التي دخلها ، والستظل بسمائها ، وعايش اهلها وخالط أدباءها وجالس علماءها ، فقال في نظم المؤسحات ليدلل على براعته الألبية ، وقوته اللغوية وأنه يستطيع النظم في كل فن ، والخوض في جميع الاغراض وهو بلا ريب صاحب شاعرية عظيمة ، وقريحة خصبة وتتاجه العلمي والأدبي خير شاهد وأعظم برهان على ذلك ومن نظمه في فن » التوشيح » ماياتي ،

<sup>(</sup>۲۰۷) سورة يس الآين رقم: ۳۸ ، ۳۸

## مطلسيدع

# الســــر مـــــى من انــــى

دور

بالنظر الأحسلي للمورد الأمسلي الا اذا يثـــنى بعتبنى أشبواقي دعاء مستاق مسل لی منسن راق 

رايست ربسسي دعوت مبتحسي رآه قلــــبي نما ينثــــنى الى الكثيبب نحو الحبيـــــب فما ينثنى الا اذا يتــــنى

دور

يطلب كونىي ان به عونــــی عنه سـوی بیـنی من لي بايــــلافي حكم لا يلانسي قال باوطسساف ابساك أعنى بالذكسير اذا كنى

رأيب صوتييي وقال عيــــــنــنــنــ وليس بيــــنى من لى بذالتـــــى فقال أثن قلت اذا انشبني یبلی ولا یبسلی انگ من اهسسلی من لیمن من شرکلی یا کعبة الحسن (۲۰۸)

وقال ايضا في نظم التوشيح :

## وطلسج . . .

مكذا الماسوم

کل شیء بقضاء وقسدن والذی یقضی به حکم النظر

دور

ربيه يعليم
عينه يحيكم
وهو لايفهيم
وبيه أحيا
منكر أشياء
أكره المحيا
فهرو المحيا
فلك المحيوم
ظالم مظلوم

كل من اشهده سر القسدر ان بالحكم الذى نبيه ظهر عجبا فيمن به نعت البشر شاهد التقل الذى حيرنسي ودليل النقل قسد صبرنى فترانى عندما خيرنسي الذى يشهده نسور القمسر الذى غيب عنه واستسر فائنا ما بين عقل وخسير فاذا سرحت سجن الفكيرة

(۲۰۸) الديوان الأكبر رخيى الدين بن عربي

بالتجلى في التعلى قلت بـــه والتجلى في التحلي منسه بسه انت منى عين ظلى مانقليسه او أن ما بي من شئون العبال يكون بالسبع الطباق الشداد ان الذی کمان بی مسمواد ان جرى االأمر على حكم البيصر الصبر أولى من أجـــل الظفـــر أو جرى الأمر على حكم العبر فاشرب رحيقا عند وقت السحر

فالبيسى عقليسيي قال لى قىل لىسىتى يا لهموى من التمستى وكل ما يجنـــرى يسكن عين دور لصاحب لأمسسر قيات بالفهييوم والتهه موهسوم ينتفيى الرسيوم مزاجسه تسسنيم

بساحل البحر رأيت التي ما زلت أبغيها

شـــ تونك يام ولاى قد حيرت سـرى وقولك بالتفريع اذهلني عنى ٠

> بالله أبغيها فقلت النفس تسرى قبيلي

لأنى لا أدرى بمانا شحتنى مع العلم بان الأصل فيما أتي منى ٠

والله ما تجني على وانمـــــا نفوس الورى منهاعلى نفسها تجنى ٠

فلم أوقى فالأميور كما ترى وماهو عن حدس وما هو عن ظن ٠

فانشدت تخبر عن جملني وذاك يطغيها

اليتني رمل على شــط البحـر بياني أو أطوم

(٢٥٩) الديوان الأكبر للشيخ محيى الدين بن عربي ص ٦٣

وترى عينى مذ تطلع ســحر البـالاد الروم ولكنه علم صـحيح محقـــق أتينا به الأرواح فظلمة الدجن (٥٩٥)

وقال ايضا من نظم التوشيح:

## مطلـــــه

سر الكـــون علم الشـــتون لو كان يكفيــنى دور دور

الكسن سسرى يبقسى الزيسادة عسن الأمسسر وهى العبسسادة وذو الأمسسر منسه الاقسسادة لكسن يبسسدو وقتسسا ويخفسي وما يعيسسو من كان أخفسي فهاسسو الفسسرد الأوفسسي فاكل تكوين فان يبدو ف كل حين مازلت في مون في مجلاه يانفس بيني عن كل تكوين

دور

خيــر النــاسس من كان اعلـــم
و وســـواس لو كلــان يكــتم
عن وســـواس ما الحــق أتعــم
جــل الأمـــر انــى فقـــير
وف الفقـــر كثــير
وف الوفـــر مكــر يفــور

على قلبى بما يقينى من كل تزيين ما يدرى بى عند الكمون الا الذى دونى

دور

الا الوجـــوه الا المزيـــد بمـا اريـــد من هـو على ديــنى (٢١٠)

ما الحديــــانى و عنــــانى قد أغنـــانى چفـرم بى اذ يلتةيــنى

\* \* \*

<sup>(</sup>٢٦٠) الديوان الأكبر لابن عربي ص ٦٤٠٠

# الفصل الخامس

## اتجاهات الادب الصوفي بين الحلاج وابن عربي

\* اللبحث الأول: الاتجاه الاتجاه الأدبى لابن عربى

ر المبحث التاني : الاتجاه الأدبي للحلاج

﴿ المبحدث الثالث : بين الحلاج وابن عربي

#### البحث الأول

#### الاتجام الأدبى لابن عربي

#### بيئة الأندلس والأدب •

كانت الأنداس هي الموطن الأصلى لابن عربى ففيها ولد وفيها عاش مايقرب من اربعين سنة من حياته العامرة الزاخرة الخصيبة ، والأندلس اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة « ايبيريا » التى كانت اقليما رومانبا مزهرا (۱) وكان لموقع الأندلس الجغرافي المتاز اثر كبير في خصوبة تربتها ، واعتدال جوها ، وحسن مناخها ، مما كان سببا في صحة أجسام اهلها ، وقوة جنانهم ، وسعة ادراكهم ، وخصوبة خيالهم وسرعة خاطرهم ، وشدة نكائهم مما دعا « لسان الدين بن الخطيب » أحد وزرائها الأعلام الى وصفها بقوله :

«خص الله تعالى بلاد الأنداس من الربع ، وغدق السقيا ، ولذاذة الأقوات ، وفراهة الحيوان ودور الفراكه ، وكثرة اللياه ، وتبحر العميران وجودة اللباس وشرف الآنية ، وكثرة المسلاح وصة الهواء ، وابيضاض الوان الانسان ، ونبل الأذهان ، وفتون الصنائع ، وشهامة الطباع ، ونفوذ الادراك ، واحكام التمدن والاعتمار بما حرمة الكثير من الأقطار ممياها سواها » (٢) ، و

ويقول « أبو عامر السلمى » عن أقليم الأندلس » هو خير الأقساليم واعدلها هواء وترابا ، وأعذبها ماء ، وأطيها هواء وحيوانا ونباتا ، وهسو أوسط الأقاليم وخير الأمور أوسطها (٣) •

<sup>(</sup>۱) تائرة معارف الشعب مادة : « الدلس » •

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب جـ ١ ص ٢٥٤ مطبوعات دار المامون ٠

<sup>(</sup>٣)) المرجع السابق ص ٢,٥٥٠

وكذلك يقول: أبر عبيد البكرى » عن الأنداس: الأنداس شامية في طيبها وهوائها ، يمانية في اعتدالها واستوائها ، هندية في عطرها وذكائه الهوازية في عظيم جبايتها ، صينية في جواهر معادنها ، عدنية في مواقسع سواحلها (٤) .

تلك هي الأندلس اللتي المعتدمة المسلمون في سنة ٩٢ هـ بقيـــادة « طارق بن زياد » وظلت تحت حكم الاسلام زهاء ثمانية ، قرون ازدهرت في خلالها الحضارة الاسلامية ازدهارا عظيما ، وكانت مركز اشاع أمد العالم العربي بالعلم والتقدم ، وأنار أمامه الطريق الي رسم مستقبل علمي مجيد ، وانطلقت من آفاق الأندلس ، اشعاعات مضيئة في شتى العلوم والعسارف والفنون مما جعلها ، تنافس شعيقتها في المشرق علما وثقالفة ، وتألقــــا وازدهارا ، ونبغ في ربوعها اعلام أفاضل دانت لهم الحياة واحنت قمامهم قامتها الأبيام الأبيام لجلالا واكبارا ، واشتهرت في الاندلس مدن كانت لها سوابق ومزايا في تلك الأمور المتندمة من بين هذه لدن « مرسية » التي تقع على وادى نهر شقور » قرب مصبه وهو قسيم نهر الوادى الجديد الكبير ، وهذه الدينة كانت خاضرة شرق الأنداس في العصر الاسلامي ، وهي مدينة السلامية محدثة السسها الأمير « عبد الرحمن الأوسط سنة ٢١٦ ه والزدهرت: « مرسية » في عصر الخلافة وعمرت وأصبحت من حواضر الأندلس الكبرى حتى سقطت الخلامة الأموية بقرطية وغرقت وحدة الأندلس ، وتعرضت « مرسية » لحكومات متعاقبة على انر ذلك حتى آلت الى المرابطين ثم الموحدين ثم استولى عليها ملك قشقالة في سنمة ٦٤١ هـ وكانت : مرسية : بلد العلم والألب ، وقد وفد من علمائها عدد كبير الى المشرق وعلى الأخص « مصر » ومن بينهم أبو عبد الله « محمد بن يوسف المرسى المتخصص في الفقه والكلام ، ومفهم الشيخ الزاهد « أبر العاصى اللسى : أبو العباس المرسى : تلميذ الشاذلي (٥) ومهم الفقيه الفصيح لجليل لعالم الورع: « عبد الحق بن سبعين » الذي ذاع صيته وكتر أشياعه ، وتعددت مصنفاته • (١)

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٢٥،٥٠٠

<sup>(</sup>٥) دائرة معارف الشعب مادة اندلس ٠

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ج V ص ١٨٨٠

· · · ومن هذه المدن : الشعيلية وتقع هذذه المدينة على الضفة اليمني لنهر الوادى الكبير قرب مصبه ، في خليج عميق بجيث تصلح لأن تكون ميناء جُحريا في جنوب اسبانية ويتميز هذا الذهر بشدة صعود الد فيه حتى انه ليصل المي اثنين وسبعين ريلا تم ينحسر ، وفه يقول الشاعر ابن سعر: فانسأب ف شطيه يطلب شهاره شق النسيم عليه جيب قميصه فتضاحكت ورق الحمسام بدوحها هذا فضل من الحبياء ازاره (٧) وتتوسط: اشبيلية سهلا فسيحا ، وكانت زمن السلمين مدينة عامرة بها أسواق قائمة ، وتجارات رابحة وتمتعت \_ ولا سيما في عهد بني أميــة \_ بازدهار شامل في حياتها ، وأقام فيها الأمراء النشآت العظيمة ، وشههد على تعاقب الولاة تقدما لم تشهده من قبل لا في عصر الرومان ولا في عصر القوط، ووصل بها الأمر أن أصبحت أعظم مدن اسبانية الاسلامية بعد أن تخلت لها قرطبة عن الزعامة ، وقد بالغ مؤرخو العرب في وصف روائسم اشبيلية « وما كانت تنفرد به دون غيرها من الحواضر الأندلسية ، وكانت على حد تعبيرهم » عروس بلاد الأندلس وقاعدتها وبرع في ظلالها كثير من الأدباء والعلماء والفنانين » • (٨)

تلك هى الأندلس وفي هاتين المدينتين منها ولد « الشيخ الأكبر » وعاش الشطر الأول من حياته في تلك الظلال الوارفة والرياض الباسقة « من العلماء المبرزين في تستى اتواع العلم والمعرفة خاصة في التصوف الذي امتدن العارفين » بيئة ممهدة خصبة لازدهار العلوم والمعارف ، ادى التنافس الشديد بين الدولتين العربيتين الكبيرتين في المسرق والمغرب الى ظهور كتير من العلماء المبرزين في شتى أنواع العلم والمعرفة خاصة في التصوف الذي امتدت غروعه وذكت اصوله ، واتسعت معارفه ، ووصل الى أقصى مايمكن أن يصل اليه من نمو وازدهار •

<sup>(</sup>۷) المرجع السابق ج ۱ ص ۳۰۸ ۰

<sup>(</sup>٨) دائرة معارف الشعب مادة أندلس

وكان عصر « ابن عربي » عصرا ذهبيا في التصوف شسهد مشرق كثير من فحوله من أمثال السهروردي البغدادي والشائلي ، والدسوقي ، والبدوى ، وعمر بن الفارض ، وجسلال الدين الرومي ، وعفيف الدين التلمساني أبي الحسن الصباغ وأبي العباس المرسى ، وأبي العباس الخزرجي الأندلسي وعبد الحق بن سعيد ، وأبي مدين المغربي ، وأبي الحجاج الأقصري ، وكثير غيرهم عمرت بهم البلاد الاسلامية في شرقها وغربها ، وكان حظ الأندلس من العلوم والأدب كبيرا المغاية فتقدمت تقدما ملموسا منذ العهد الأمسوى واشتغل منهم كتيرون في الطب والكيمياء والهندسة والعلوم الرياضية وتبغوا في الفلسفة والتصوف والنحو والشعر \* (٩)

ولقد كان لهذه البيئة الجميلة ذات المناظر الخلابة ، والسحر الجذاب اثر كبير في رحابة فكر ابن عربي وسموق طبعه وتفتق جنانه ، وتدفست شاعريته ، ووفرة نتاجه العلمي والأدبي حيث العلماء الأعسلام الذين زامنوه وأفاد منهم ، والطبيعة الملهمة ، طبيعة بسلاد الأندلس الجميلة المحببة الى النفوس ، فهي « ذات تربة خصبة واشجار سامقة ، وازهار يانعة وتمسار متفتحة وجبال متدرجة شامقة وزروع مخضرة .

ولقد تغنى كثير من الشعراء والأدباء بالأندلس ومفاتنها وجمالها وسحرها، وقد كانت هذه البيئة العظيمة مهدا صالحا تخرج فيه عدد كبيير وجم غفير من الشعراء والأدباء الذين صقلت مواهبهم تلك المناظر الجميلة الأخاذة، والطبيعة الساحرة النفاذة، ومختلف صرورها وتعدد الوانها « وكان هذا كفيلا بتهيئة الفرصة الظهرور موهبة كموهبة « ابن عربى » الذى هيأته الومته العربيه الأصيلة الشاعرة فزودته بالاحساس المرهف، والانفعال الصادق والتجاوب مع كل ما يقع

<sup>(</sup>٩) دائرة معارف الشعب مادة أندلس ص ١٩٧٠

تحت سمعه وبصره من فن مطبوع أو مصنوع ، والتقى « ابن عربى » فه صباه بطائفة من العلماء الأجلاء الذين يحبون الأدب ويتنوقونه ويقرلونه " فأستاذه في القراءات « أبو القاسم الشراط » كان بصيرا باللغة العربية وآدابها وله حظ وافر من قرض الشعر ، وأستاذه « أبو محمد عبد الحق الاشبيلي « وكان أديبا شاعرا ومن شعره ·

ان فى المــوت والمحاد لشــعلا لأولى الدين والنهى وبالاغــــا فاغتنم خطتين قبــل المنايــا صحة اللجسم ياأخى والفراغا (١٠)

وغيرهما من اساتفته كان له ذلك الحظ من الأدب ، وشعيوخه في المتصوف كما كأن الخلبهم الدباء فنانين لهم الباع الطويل في فنون النظم والنثر ومن بينهم « المارتلي والبو ميدن » وكلاهما له أدب جيد رفيع ·

كل ذلك كان له آثره في صقل موهبته الأدبية ، والنماء استعداده الفنى مما جعله شاعرا مجيدا ، ويضاف الى ذلك اقباله على قراءة كثير من كتب الأدب ونقده والانتفاع بها انتفاعا كبيرا ، وهو يحدث في مقدمة كتساسه « محاضرة الأبرار » عن كثير من الكتب التي قرأها ومن ببينها في فن الأدب الكتب الآتية « الأمالي » لأبي المعالى البغدادي نزيل قرطبة ، وكتاب « ريحانة العاشق » لأبي القاسم المسور ، وكتاب « روضة الأندلس » لأبي زيد السهيلي وكتاب « الكامل » للمبرد ، وزهر الآداب الحصسري ، والمحاسن والأضداد وغيرها وهذا الاستعداد هو الذي كفل له أن يتولى كتابة الانشاء في « ديوان » السبيلية » ولايتولى هذا المتصب الا من كانت لديسه الموهبة لذلك كان بن عربي منذ نشأته ميالا الى الأدب وكان يشسارك في مجالسه ، وله

<sup>(</sup>١٠) الشيخ الألكبر محيى الدين العربي سلطان العارفين ت عبد الحفيظ فرغلي على العراقي سنة ١٩٦٨ م - أعلام العرب ودار الكاتب العربي للطباعة والنشر ص ٧٦ ، ٧٧ .

ا درالية كاملة بغن القول يشهد لذلك كثرة ما اثر عنه من نتاج ادبى رائسم في من النظم والنثر • (١١)

#### ابن عربي الأديب الناقسد :

ولقد كان ابن عربى يعجب ببيت من السعر فينظم على منواله ، ومن ذلك مثلا ما يرويه الأستاذ عبد العزيز سيد الأهل من أنه أنشد بعض الصوفية ابن عربى بيتا مفردا فأعجب به ، فعمل أبياتا وضمنها هذا البيت ، وهو الرابع من القطعة الآتية :

قف بالطوق الدراسات بلطسع واندب الحبتان بذاك البلقسيع قف بالديسار وناجها متعجبا متعجبا ثمر الخدود وورد روض أينسع عهدى بملك عند بانك قاطعا ما كان برقك خلبا الا معى كل الذين رجوا نوالك المطروا في ظل الفناني بذاك الموضع (١٢)

وأبن عربى « يتمتع بملكة نقد صافية تعينه على تميز الجيد من الكلام، وكتابه محاضرة الأبرار » خير نموذج في هذا الشائن لذلك نقتطف من زهرائه. ما يأتى : \_

يقول ابن عربى : مما جاء في الجود قول الشاعر :

فتى عاهد الرحمن فى بذل ما لمه فلست تراه الدهر الا على العهسد فتى قصرت أماله عن فعسساله وليس على الحر الكريم سوى الجهد

ويعلق على ذلك بقوله: هذا الدبيح اقرب للدبيانة من الكرم فان عطاءه النما هو من أجمل الوفاء بعهده مع الله ، حتى لايكون من الذين ينقضون عهد

<sup>(</sup>١١) الشعيخ الاكبر محى الدين بن العربي سلطان العارفين دعبد الحفيد . فرغلي على القرني ص ٧٨٠

<sup>(</sup>١٢) مجلة منبر الاسلام \_ عدد ربيع الأول سنة ١٣٨٦ ه.

الله والكريم سجيبه الكرم ، فلا يحتاج الى القسم عليه الإ لعلة نفسه فما وفي هذا التناعر مدح هذا في الكرم ما تصور له في خاطره ، فهذا اللفظ دون. ما في القصد،

ومن جيد الشعر ما قال القائل:

لئن ساخى أن نلتنى بمساة .. لقد سرنى أنى خطرت ببالك

وبيعلق بقوله : وأحسن منه لو قال ما قلغا :

لئن سرنى أن نلتنى بمساءة لا كان الا أن خطرت ببالث

لأن الاول قد أقر بأنه أساء ثم اعتذر ٠

ومن أحسن الشعر ما قال الآخر في باب الشكوى :

فالليل ان وصلت كاللعبل ان هجرت أشكو من الطول ما أشكو من القصر

وبيعاق ابن عربي بقوله والحسن منه ما قلفا : \_

شغلى بها وصلت بالليل أو هجرت فما أبالى أطال الليل أم قصرا.

فان الأول سُغله بطول الليل وقصره من أجلها · فهو فاقد لها في زمن. الاشتغال بغيرها والثاتي شغله بها وهي من سواها تبع لها (١٣٪ •

ومن امثله مشاركته في مجالس الأنب ما يحكيه « المقرى ، نقلا عن المالد البن النحاس من « انه كان في سفح « جبل قاسعيون » على مستشداف وعنده ، الشيخ محى الدين « والغيث والسحاب ، في دمشق ليس عليهم شي ،

قال : فقلت الشيخ : ألما ترى هذه الحال ؟ فقال : كنت بمراكش وعندى. ابن خروف الشاعر يعنى « أب اللحسن على بن محمد القرطبى القيذاف » وقد انقق للحال مثل هذه ، فقلت له مثل هذه المقالة فأنشدنى :

<sup>(</sup>۱۳) محاضرة الأبرار ومسامرة الاخيار لحى الدين بن عربى ج ٣ ص ٤٤ ٠

يطوف السحاب بمراكش يروم نزولا فسلا يسطيع

طواف الحجيج ببيت الحسرام لسفك الدماء وهتك الحرم (١٤)

## شعر محيى الدين بن عربى في اليزان:

وشعر « ابن عربى » يدور اغلبه حول المعانى الصوفية ، وان كان بعض قصائده يدور حول النواحى الاجتماعية كهذين البيتين اللذين وردا الجانبة عن سؤال سأله اياه بعض اصحابه قائلا : كيف حالك مع اهلك ؟ فأجالب ابن عربهى : -

اذا رأى أهل بيتى الكيس ممتلئا تبسمت ودنت منى تمسازحنى وان رأته خليسا من دراهمه تكرهت وانشئات عنى تقابحنى

وهى تضية اجتماعية نراها سائدة في مختلف المجتمعات ولذلك اجاب السائل :

كلنا ذلك الرجل •

وعلى الرغم من زهد « ابن عربي » كان يرى حب المال أمرا سائدا ، بين الناس ويصرف أثره في مختلف مناحى الحياة وأنه عصبها ، ولكن كان ينادى بألا يكون شاغلا عن الله فهو ينصح بأن يكون الانسان غنيا بالله لابالمال فبقول : \_\_

بالمال ينساد كسن صسعب يحسب عسام حجابسا لولا الذي في النفوس منسه المسال ماتسسراه بل عرم ما كنت يابنسسي

من عالم الأرض والسماء لم يعرفوا لذة العطاء لم يجب الله في الدعاء من عسجد مشرق الضياء به غنيا عن الساواء

(١٤) نفح الطيب ج٧ ص ١٠٦٠

ومن القضايا الاجتماعية البارزة فى كل عصر : أن يتولى بعض الأمور ممن ليس أهلا لها ، وأن يرتفع الحقير ويتضع العظيم وهذه سنة الكون وفى علاك يقول :

فد ثاب غلماننا علینا الانابنا صبرت رءوسا

فمالقا فی الوجسود قسدر مالی علی ما أرا صسبر فمن يقاسيه فهو قهر (۱۰)

وقال في الفخر: ــ

اذا فل سبيفى لم تنفل عزائى والافسل ع**نا القنامل وفت لنسا** لنا الجود ، اذ كنا سلالة حاتم

فلى عزمات شاحدات صوارمى وأسيافنا يوما بقدر عزائمى ومازال مذ قلدته فى تماثمى

وقال من قصيدة أخرى: \_

اننا همة ان الثريا لدونها تفدمت سيفا في المكارم والعلا ولم الف صمصاما يقدر عزائمي كذلك جودى لايفي الغيثوالثرى النا العربي الحاتمي أخو الندي

نعم ، ولنا فوق السماكين منزل وف كل ماينكى العدا انا أون ولو جمعوا الأسياف عزمى أول اذا كان أمرا لابه حين أبـــذن لنا في العلا المجد القديم المؤثل (١٦)

وابن عربى شاعر مطبوع نشأ فى بيئتة الأناس الزهرة ولم يتس الاعتجاب بالطبيعة ، وما أنشد فيها من شعر يشبه ما يصوفه هو فى ذلك •

 <sup>(</sup>١٥) الشيخ الأكبر محى الدين بن العربى تاليف عبد الحفيظ فرغلى ٠
 دار الكاتب العربى سنة ١٩٦٨ ص : ٨١ ، ٨٢ ٠

الشبيخ الأكبر محى الدين بن عربى تأليف عبد الحفيظ فرغلى الص: ١٥، ١٦٠ ٠

فمما أعجبه وضمنه كتابه « محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار » قول البي على بن شبل في وصف الربيع :

عرائس الأرض تجلى فى غلائلها التستن فى حلل الأنواء مذهب در من الأضحوان الغض زينه كأنما بالسماء الأرض شامتة

وفى حلى عليها صاغها الديم. فى كل حاشية من نسجها علم. حمر اليواقيت فى المنثور ينتظم تبكى السماء وثغرالأرض يبتسم (١٧).

واما قول ابن عربى فهو:

اما ترى الروضة الفناء تضحك تبسم الأرض اذ تبكى السماء فهل لا والذى بضروب الزهر اضحكها ان السماء تقول الزهر من زهرى

جادت على الأرض بالأزهار انواء بين السماء وبين الأرض شحناء ما ثم شحفاء لكن ثم اشتياء والأرض تأبى الذي قالته والمساء

« ولبن عربى » زاد على « ابن شبل » جمال التعليل (١٨) ولكن فى شعره شغل بالتصوف كما شغل به فى غيره من الكتب ، وكذلك حفل نتاجه بهده المعانى التى دارت حول الشوق ، والمحبة ، والأنس ، والفناء ، والبقاء ، ومنون المعرفة التى كشف له عنها أو تنوقها ، وغير ذلك من المصطلحات التى حفلت بها كتب التصوف .

وقد نحا في شعره منحى الرمز كغيره من الصوفية لأنه ضن باسراره الله تنتهك ، وتلك عادة الصوفية في التعبير عن أنوالقهم ، ومن هذا اللون الرمزى قوله في « محاضرة الأبرار ومسامرة الاخيار » : \_

طلع اللبدر في دجس الشعر وسبقى الورد نرجس الخفسر غادلة تاهمت اللحسان بهسا وزها نورها على اللهمسسو

<sup>(</sup>۱۷) محاضرة الابرار ومسامرة الاخبار لحى الدين بن عربى (۱۷) محيى الدين سلطان العارفين لعبد الحقيظ فرغلي دار الكاتب للطباعة والنشر ص: ۸۲، ۸۲، سنة ۱۹٦۸ م.

ان مرت في الضمير يخرجها لعبــة ذكــرنا يذويهــــا

هي أسنى من المهاة سنسا ، صورة لاتقساس بالصسور تاجها خارج عن الاكسر ذلك الوهم كيف بالبصـــر لطفت من مسارح النظر (١٩)

ومن ذلك قوله في « ترجمان الأشواق » :

غادرونى بالأتيل والنقيي یابی من ذبت میسه کمسدا حمـرة الخجلة في وجنتــه ةرض الصبر فطبت الأسيى من لبنی ؟ من لوجدی ؟ دلنی كلما ضنت تباريح الهسسوى فاذا قلت : هبواللي نظــــــرة ما عسى تفتيك فمنهم نظررة لست أنسى اذا حدا الحادي بهم نعقت أغربه البين بهسم 

أسكب الدمع وأشكو الحرقسا يأبى من مت منه فرقــــا وضح الصبح يناعى الشفقاء وأنا ما بين هذين استـــي من لحزنى ؟ من لصب عنيها ؟ فضح الدمع الهدوى والأرقدا قيل : ما تمنع الا شعقـــا هى لمح من لمح بريق برقا يطلب البين ويبغى الأبرقس لا دعى الله غرابا نعقـــا ساريا بالأحباب فضاعنقا (٢٠)

ولا ينكر منكر رقة هذه الأبيات وعنوبتها ولطف معانيها ، ولو أنها أنصرفت الى القول الحسى لصورت كل ما يمكن تصويره من ألم البعد والفريق. الى جانب التحسر على جمال المحبوب الذي اصطبغت وجنته بحمرة الخجل ، في الوجنة البيضاء ما هي الا اجتماع الشفق ببياض الصبح ٠٠٠

ولكنها منصرفة الى المعانس الروحية التي يوضحها الأستاذ عبد العزيز سيد الاحل بقوله « والبن عربي يشير الى الروحانيات بالمعادرين والحسافرين

<sup>(</sup>١٩) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لمنحى الدين بن عربى ٠

<sup>(</sup>٢٠)؛ ديوان ترجمان الاشواق لابن عربي ٠

موحرته وكمده ومدمعه وخوفه كل ذلك من مفارقة الروحانيات اللطيفة لجسده الثقيل ، وتركها له مرتهنا بهيكلة مقيدا فيه ، وهو يستغيث بالروح الكلي ليظل قلبه متصلا بالتنزلات الالهية التي تبعثه وتحييه ، والاشادة بمعالم الجمال الى التجلى على القلب ووقوع الاستحياء فيه من هيبة التجلى ، وليس الصبر والأسى الا نفحات من الشوق تصيب القلب فلا يحتملها الا بما يعين . وهو كلما حاول القيام في مقام الكتمان الجاه النسوق الى البوح والاعلان ، واذا لم بنطق به لساته نطقت جفرنه ، واذا تمنى نظرة منع منها ، وهو يحسب أنه منع قهرا ، ولكنه اشفاق به واذا أرخيت الحجب بين السيحات وبين الخلق فرحمة بهم واشفاقا عليهم ، ولو رفعت هذه الحجب وكشفت هذه الستور لأحرقت سبحات وجهه (٢١) • والنظرة الواحدة لو تمكن الانسان منها مطعبة تثير النفس الى نظرة اخرى بعدها ، ومثلها في معلها بالقلب مثل ماء البحر ف فعله بالظمآن كلما شرب ازدادا عطشا ولم ينس الصوفي الكبير هـــذه الروحانيات التي جالسته في الله تعالى ثم عرجت اليه شاهدة بفعله وجهده ودأبه في العيادة والطاعة ، وكان عروجها التي الاقبرق اشارة التي المشهود الذووي وأما الاشادة بالبرق فللنور الذي ينسكب خاطفا ثم يسرع زائلا عن الحضرة . والمكان · « والتكنية بالأغربة عن الامور التي خلفته عن العروج مع هذه الروحانيات وتركته مقيما في بس الحسد لا يسمر البي مقام العبودية التي هي غاية السمو والارتقاء، وليست مراكب هذا السمو الا الهمم التي أعدت للوصول ، فمن بذلها وركب نجائبها سارت به الى المكانة اللتي تنعدم فيها الأسماء وتضمحل ، الهموم ، وتفيض النعم والتجليات من الحي القيوم » (٢٢)٠

ولقد دعا « ابن عربى » السامعين واللقارئين الا يقفوا عند حدود

<sup>(</sup>٢١) الشعيخ الأكبر محى الدين سلطان العارفين عبد الحفيظ فرعلى المنة ١٩٦٨م دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ص ٨٥ ، ٨٠ •

<sup>(</sup> على اللغة « العدم » فهو خطأ شائع : د سرحان ·

<sup>(</sup>۲۲) منبر الاسلام عدد جمادی الآخرة سنة ۱۳۸٦ ه ٠

·ظاهر الألفاظ بل عليهم أن يتعمقوا في فهم مضمونها واسرارها حتى يدركوا عا فيها من جمال وذوق وهو يقول في ذلك ·

.كل ما أذكره مما جـــرى منه أسرار وأنسوار جلست فاصرف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتى تعلما (١٣)

ذكره أو مئله أن تفهمــــا أو علت جاء يها رب السما

ولقد صاغ ابن عربي في مختلف معاني الحب عقودا متلالئة فمن ذلك تقوله في التحول:

> صيرنى حبيك معقبولا لطفت حتى لا يرانى الهـــوى

بحكمته وكنت محسوست فلم يجهد عنسدى تعريبا

ومن قوله في انتحاد المحب في الهوى وهو من اللعاني الدقيقة :

والحكم للحبف الأشخاص ليس لنا فلا اللهوى هو غيرى لا ولا هو انا غان أمت فيه وجدا أو أعشى فبنا لم يهلك الوجد قلب الصب والبدنا وقد أشرت اليها مرة « بمنى » (٢٤)

ان الهوى ما أنا للحب حامله مثل الصفات لدى قوم شاعرة ان الهوى وألنا بالعيين متحد الولا الجمال الذى بالحب كلفنا ان «النظام» لتدرى ما الفوه به

وله في معنى معاتبة القلب والبصر: ـ

تقول عيني لقلبي : ان مكرك قد فقال قليم لطرف : لا تقول كذا لولا الجمال الذي اللفت نواظركم وها أنا حكم بالعدل بينهما

رمى الجفون بدمع الوجسد والسهر بل أنت عرضتنى للفكر بالنظــر هواه في خلدي لم تبــل بالفكـر وانما العتب في التحقيق البصر لعلمنا بالذي فيهه من الخبر (٢٥)

<sup>(</sup>٢٣) ديوان « ترجمان الأشواق لابن عربي ٠

<sup>(</sup>٢٤) محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار ج ٢ ص ٥٠٥٠ ٠

<sup>(</sup>٢٥) المصدر السابق والصحيح فها انذا احكم ولعلها ضرورة الشعر اده سرحان ۲

ولابن عربي قريحة شعرية تعينه على الارتجال ، فقد حدثوا أنه قال مرة هذا البيت :

بيا من يرانسي ولا أراه كم ذا أراه ولا يرانسي

فأنكر عليه أحد تلامذته ذلك وقال له : كيف تقول : انك تراه و لا يراك. فأنشد على الفور مرتجلا :

با من برانی مجرم ولاً أراه اخسسدا: کم ذا أراه منعمسا ولا برانی لائسسذا (۱۱)،

وقد نظم « ابن عربي » في جميع فنون التصوف ، ومن بين ذلك ،. ما نظمه في الدعوة الى الأخلاق والزهد واينار الآخرة على الاولى ، والتشوق ، الى النبي على ، ومن أمثلة ذلك قوله يرغب في فعل الخير : \_

ولا تقدمن على خير تجودبه وان اغاظك من تعطيه وافترتا فالله يرزق من يعطيب نعمية سواء أنكرها كفرا أو اعترفا،

ويدعو الى الاخلاص في لعمل والبعد عن الربياء قائلا:

وان كنت لى أكسون لك ما أنت لى ما أنا لك فاصغ اللى قولى تجدد صحة ما قد قلت لك ولتلتزم طريق عمل عمل عمل من كل خدير الملك (٢٧).

وكتب الى صاحب له ببلاد الروم اسمه « اسحاق بن محمد » عن أصحاب السلطان الذين تخدمهم الدولة وتظهر بهم السنة قائلا:

<sup>(</sup>٢٦) ترجمان الأشواق لابن عربى ٠

<sup>(</sup>۲۷) محى الدين سلطان العارفين للأستاذ عبد الحفيظ فرغلى ـ دار الكتاب للطباعة والنشر سنة ١٩٦٨ م ص : ۸۷ ، ۸۸ ٠

السحاق فاسمع لوعظ من أخى ئقة ان الماوك قد استغنوا بملكهم فاستغن بالله عن ملك الملوك وعن فالله يكفيك ياعيني وياولسدي

ولا يغرنك تقريب السلطين عنا وعما بأيديهم من الديـــن سؤال من هو مسكين بن مسكين شر اللوك والتسرار الشيأطين

ومن شعره الذي يدل على التأمل والنظرة الصائبة قوله عن الموت : ومضى العمر وجاء الأجسل فاذا سرنا اليهم رحليوا اننى بعدهم منتقـــل ؟ غلافلا عما له انتقـــل (۲۸)

شاب فؤادى وشب الأمسل عسكر الوت لنا منتظرر لیت شعری لیت شعری هل دروا في غذون اللهو أغنى طربـــا

ولمه في معنى المحاسبة واضافة الأعمال البي الله تعالى اذ لا فاعل الا هو ماورد في محاضرة الابرار من قوله : \_

تحاسبهم يما فعلموا وما فعلوا الذي فعلموا وتطلبهم ( ﴿ ) بمسا عماسي ا فهال تنجيهم في حجاج " وهل يزكو لهام عمال " لئن أحددوا بما عملوا فأعظم ( ﴿ ) منه ما جهلوا (٢٩)

وهو بينظر في ذلك المي توله تعالى « وما تشاءون الا أن يشاء الله » وقوله « والله خلقكم وما تعملون » •

وهو يمتدح المصطفى علي ولكنه لا يجرى على قاعدة الدح التقليدي ،

<sup>(</sup> پي في الأصل : شماب فؤادي « وعليها ينكسر البيت ، د. سرحان · (۲۸) اارجع السابق ص: ۸۸ ، ۸۹ ۰

<sup>(</sup> د الله الأصل : وتطالبهم « وعليها يتكسر البيت ، د ، سرحان ٠

<sup>(</sup>۲۹)، محاضرة الابرار لابن عربي ٠

<sup>(</sup> الفاء منا خطأ لان الجملة جواب القسم لا الشرط ، وابن عربي يقع في هذا كثيرا ، والصواب : الأعظم د٠ سرحان ٠

بل يتجه اتجاها ، صوفيا ينظر فيه الى أثر الرسول فى نفسه ، والى رحمته التى شملته لأنه من المؤمنين ، وقد جعل الله الرسول بالمؤمنين رؤوما رحيما الله ويقول فى ذلك ،

مدحت المصطفی فمدحت نفسی فاعمالی ترد عسلی مند وقد عصم الاله به وجدودی وهذی رحمة مند توالست وظنی الم یزل ظنا جمید

ولى قسم وما جورت قسمى.. ولو أرمى فعينى منه أدمسى.. فان أرمى بسهم ليس يصمى. لذى بها يعود على سهمى.. فان الظن منه عين عامسى.

وهو ينظر الى النبى عَلَيْ نظرة عظيمة تزكيها وراثته له ، ودليله في هده الوراثة انتباعه شريعته التي جاء بها ، ويوازن بينه وبين نبى الله موسى عليهما السلام وبيبين أفضلية محمد على بأن محمدا أسرى به وعرج به الى السماء ، الما موسى فقد كلم فقط فيقول :

ورثت الهاشمى الخا قريش أبايعه على الاسلام كتنا أبايعه على الاسلام كتنا أقوم به وعنه اليه حستى سرى في النور حتى كان أدنى وشرف بالكلام أخوه موسى وأين العرش من واد بقاع

باوضح ما يكون من الدليس. واليمانا لالحق بالرعيسسن البينه لأبنساء السبيسسل، من القوسين في ظل ظليل على كثب وذاك بالسيل كما اين الكليم من الخليل (٢٠)

فهو يقرر أن محمدًا على أفضل الأنبياء فلقد أسرى به حتى كان قاب قوسين أو أدنى ، واذا كان الله قد شرف موسى بالتكليم ، فان الله أعطى محمدا شرفا أكثر وأعظم حيث أسرى به وعرج به الى السماء فأين السماء،

<sup>(\*)</sup> الصواب: فليس يصمى ، د · سرحان ·

<sup>(</sup>۳۰) الشيخ الاكبر محى الدين سلطان العارفين لعبد الحفيظ فرغلي ص : ۹۱،۹۰ ٠

من الأرض ؟ كما أين منزلة مرسى من الخليل محمد صلوات الله عليهماة وسلمه •

ويتشوق ابن عربى الى الكعبة والى الروضة الشريفة فيصوغ ق ذلك دررا غوالى تجمع بين التشوق والتكريم الصاحب الرسالة العظمى عليه فيقول :

ياحبذا المسجد من مسجد وحبذا طيبة من بلسة من بلسة صلى عليه الله من سيد قدر الله به ذكره عشر خفيات وعشر اذا فهذه عترون مقرونسة

و حبذا الروضية من مشهد فيها ضريح المصطفى أحمد لولاء لم نفلح وليم نهتتدى في كل يوم فاعتبر ترشدد أعلن بالتالنين في المسجد بأفضل الذكر الى الموعد.

وتشوق ابن عربى الى الكعبة تغذيه الأسرار الروحية ، التعبدية ، التعبدية ، فتلهب ذلك الشوق وتوقد جنوته فلا ينطفىء حتى بمشاهدة الكعبة وطوافه حولها ، وهو يقول في ذلك ٠

انى الى الكعبة الغراء مشتاق اذا تذكرت أسرارى ومشهدها الله يعلم انى لست أذكرهـــا فالروح تائهــة والنفس والهـة

فيها لعاشقها في السر اعسلاق. فيها تحركني للبين اشسواق الا وعندى لذاك الذكر الحراق. والمتلب محترق والدمع مهدراني،

كما يدعو ابن عربى الى اكتساب الحلال فى الرزق على طريقته فى تفسير المعانى تفسيرا صوفيا دقيقا ، يشير الى رجوب ادراك الأسرار الالهية، فى كل شيء فيقول :

في شهوة البطن سر ليس يعامه لولا الغرذاء ولولا سر حكمنه فكل حلالا إذا كان المحلل مرو

الا الذى شاهد الرزاق رزاقك المالا مالاح فرع ولا عاينت اعرافا المودا بقلبك وهابا وخركاتا

وابن عربي يعلى دوران الزمان ، واختلاف الفصول تعليلا صوفيا يدركه لعاتفل الذى أدرك سر الحركة في الوجود كله رمو على رأى الاستاذ سيد لأهل سباق في نظرته تلك التي لم يحققها العلم الاحديثا وهو يتسول في ذلك : \_

اتناك الشستاء عقيب الخسييف ودار الازمسان بابغائسسه سسرى في الجسسوم بالحكسامه عجبت لهم جهسلوا ربهسم فأصبح كالمساء في قسدره

وجاء الربيع يليسه المصيف فمن دوره كان دور الرغيف ففسدى الطيف بسسه والكثيف ويسعى القدوى له والضعيف لعيهم وفي المساء سر لطيف

وابن عربى فى ألابه عميق الفكسرة دقيق المعنى ، لا ينظسر الى ظواهر الأأسياء ولكنه يتعمق الى خفاياها ، فيستنبط منها أسرارا عجيبة وأحكاما غربيبة ، وكم من آكل وشارب ، وكم من مساهد لتقلب الايام واختلاف الفصول ، ولكن قليل من هؤلاء هم الذين فطنوا الى الحكمة من هذا وذاك (٢١) .

## ابن عربي والوشحات:

وابن عربى بوصفه شاعرا أندلسيا شارك في النهضة الأدبية التي كانت قائمة في الاندلس، وسلك بغظمه كافة الاتجامات الشكلية التي استعملها الشعرء حينذاك فلم يعش الشيخ محيى الدين بن عربي بمعزل عن لحياة الأدبية المزدهرة يومذاك في الاندلس بل شارك فيها بقوله على نسقهم ونسجه على منوالهم بيد أن موشحاته ذات طابع خاص وهو اصطباغها بالصبغة الصوفية وهذا دليل على غزارة معارفه وتنوع ثقافته، ووفرة نتاجه الأدبي ومسايرته لموكب النهضة الادبية في الاندلس، ومواكبته الادباء في تعدد أغراضهم، وتنوع اتجاماتهم مع الحفاظ أو بمعنى أدق مع تغلب طابعه

<sup>(</sup>٣١) النسيخ الأكبر محى الدين بن عربى سلطان العارفين لعبد الحفيظ عرغلى ص : ٩١ ـ ٩٣ دار الكتاب للطباعة والنشر سنة ١٩٦٨م ٠

'الصوف على أدبه ، وهو بهذا يعد صاحب مذهب خاص حتى في موشحاته ، ومن بين ذلك الموشحات التي ازداد خطرها في الأندلس واصبحت لها مكانتها، والفتن الشعراء فيها افتتانا ، وغدت مجال سباق فيما بينهم ، ومن موشحات الشعيخ محيى الدين بن عربي التي استشهد بها صاحب « نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب » : الشعيخ احمد المقرى قوله :

مطلع: سرائر الاعيان لاحت على الاكوان للناظرين والعاشق الغيران من ذاك في حران يبدى الأنين

دور: يقول والوجسد الضناه والبعد قد حيره لما دنا البعد لسم ادر من بعد من غيره و وهيم العبد والواحد الفسرد قد خسيره في البوح والكتمان والسر والاعلان في العالمين أما هو الديان ياعابد الأوثان أنت الضنين

> . دور :

كل الهوى صعب على الذى يشكو ذل الحجاب يا من له قلب لمو انه يذكو عند الشباب قد قرب الرب لكنه المك فالين المساب وناد يارحمن يارب يا متان انى حزين (٢٢)

ولا يخفى معرفة ما تدور حوله هذه الموشحة من معان صوفية وروحية ووخية وذلك هو منزع ابن عربى في موشحاته فلقد نحا بها منحى صوفيا •

ويقول الأستاذ عبد الحفيظ فرغلى : « وفي الحقيقة لا يمكن الحكم على الدب « ابن عربى » بعيدا عن تصوفه لان الادب انما هو ترجمان الفكر ،

(٣٢) نفح الطيب اللمقرى •

## واذا نظرنا الى ابن عربي « وجدثاه في الأدب فارسا لايشق له عبار ٠

والباحث يميل الى تأييد هذا الرأى حيث ال نتاج « محى الدين ابن، عربى » الغزير ، وأدبه الموفور الذى جاء فى معان صوفية لا يستطيع القارىء لأدبه أن يعبش بعيدا عن المعانى الصوفية ، والاشراقات الالهية والمفيوضات الربانية التى غصت بها اشعار « ابن عربى » وكذلك نثره ، وكيف لا وهو سلطان العارفين ، وشيخ متصوفة زمانه ؟ والأدب ترجمان صادق ، وسجل يودع فيه أفكار الاديب ، واخيلته واحواله وذكرياته ،

والسيخ محيى الدين بن عربى « ادبيب بارع وشاعر مفلق صال وجان. في ميدان الادب وخاض غماره بسلاح لغوى متين ، وخيال فكزى خصيب ، وتمكن قوى من اللغة ، وقريحة نقية صافية تنظم في سهولة ويسر بعيدة عن التكلف وكد الذمن بل ترتجل الحيانا عندما تطل دواعى الارتجال. وتبدو اسبابه فتراه مرتجلا حيث قال :

يأمن يسراني ولا أراه كم ذا أراه ولا يراني

فأنكر عليه أحد تلامنته وقال له : كيف تقول : انك تراه ولا يراك النشد على الفور مرتجلا :

يامن يرانسى مجرما ولا اراه الحسدا

# ندر الشيخ محي الدين بن عربي :

الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى نثر فى القمة الأدبية ، وخير شاهد. على ذلك كتابه و الفتوحات المكية » الذى يعد دائرة معارف للتصوف الاسلامى ، والعلوم الصوفية الى جانب ما يتميز به هذا الكتاب من سرد للحوادث فى اسلوب سلس عذب سهل التناول والفهم ، ويحتوى الكتاب على نماذج مختلفة من الوصايا والرسائل والحكم والمواعظ والمعارف الصوفية المختلفة ، ويلجأ

في نثره الى استخدام السجع والزخرف اللفظى كما نشاهد في المقدمة التي قدم، بها لكتابه « مواقع النجوم ، حيث يقول : \_

« لما شناء الله الحق سبحانه وتعالى - أن يبوز هذا الكتاب الكريم الى الوجود ، ويتحف خلقه بما اختاره لهم من لطائفه وبركاته في خزائن. جوده ، على يد من يشاء من عبيده ، حرك خاطرى النضاء المطية - من مرسيه اللى المرية فامتطيت الرحال ، وأخذت في الترحال ، مرافقا أطهر عصبة ، وأكرم فتية ، فلما وصالتها لأقضى أمورا أملتها ، تلقاني شهر رمضان بهلاله ، وصافحني على مسامرته بها الى أوان انفصاله ، فالقيت بها عصا التسيار ، وأخذت في الذكر والاستغفار : (٣٢) .

ويستخدم الشيخ محيى الدين بن عربى مثل هذا الأسلوب في كتب الاخرى مثل « شحرة الكون » و « محاضرة الأبرار ومسامرة الاخياد » و « شرح ترجمان الاشواق » وهو السلوب عصره •

ومن نماذج نثره الذى يجمع بين الرسالة والوصية كتابه الى اللهك « كيكاوس » صاحب بلاد الشمال ، درا على رسالته التى ارسلها الى الشيخ الأكبر يستنسيره في بعض الامور حيث كتب اليه : \_

« بسم الله الرحمن الرحيم » : وصل الاهتمام السلطانى الغيالب بأمر الله العزيز ـ آدام الله عد سلطانه ـ الى والده الداعى له محمد بن عربى فتعين عليه الجوالب بالوصية الدينية والنصيحة السياسية الالهية ، على قدر ما يعطيه الوقت ، ويحتمله الكتاب الى أن يقدر الاجتماع ويرفع الحجاب ، فقد صح عن رسول الله على أنه قال « الدين النصيحة ، قالوا لمن يارسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ، والأعمة المسلمين وعامتهم « وأنت ياهذا بلا شك من ائمة المسلمين ، وقد قلدك الله هذا الأمر واقامك نائبا في بلاده

<sup>(</sup>٣٣)، مقدمة « مواقع النجوم » لحي الدين بن عربي ·

«ومتحكما بما توفق اليه في عباده ، ووضع لك ميزانا مستقيما تقيمه فيهم ، واوضح لك حجة بيضاء تمشى عليها ، وتدعوهم اليها على هذا الشرط ولاك . وعليه باليعناك ، فان عدلت فلك ولهم ، وان جرت فلهم وعليك ، فاحذر ان أراك غدا بين ائمة المسلمين من اخسر الناس اعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم بيحسبون أتهم يحسنون صنعا ، •

والمتأمل في أسلوب الرسالة يجدها غير متكلفة ، ويظهر فيها أشر الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف ، كما تغلب عليها المعانى الدينية والصوفية التي هي موضوعات كتبه كلها (٢٤) .

كما أننا نحكم منها على علو منزلته في نفوس الحكام ، ورغبتهم في استشارته والأخذ بنصيحته ، وتدرك منها حرصه على اسداء النصح لمصلحة المسلمين ما أمكنته الفرصة الى ذلك محملا الحكام مسئولية تقصيرهم نحو , رعيتهم وهذا منتهى الشجاعة الأدبية (٣٥) ٠

## ونزلته الأدبية:

لسفا في حاجة التي ادراك منزلة « ابن عربي » الأدبية التي وضعه في القمة بين ادباء المشرق والمغرب ، بل اصبح احد الذين تمكنوا بمنزلتهم .من التأثير في الجو الأدبي المشرقي (٢٦) •

وقد جعله صاحب كتاب « الشعر الأنداسي » بصفة خاصة عاملا هاما . في ذلك التأثير ويبقول في ذلك ٠

<sup>(</sup>٣٤) الشيخ الأكبر محى الدين لعبد الحفيظ فرغلى سنة ١٩٦٨ دار الكاتب ص ٩٦٠ ٠

<sup>(</sup>٣٥) الشيخ الأكبر محى الدين بن العربي لعبد الحفيظ فرغلي ص ٩٦ ، دار الكاتب للطباعة والنشر سنة ١٩٦٨م ٠

<sup>(</sup>٣٦) المرجع السابق ص: ٩٦ ·

اصبح اعملام الأندلس يخرجون بزاد حفل من المعارف ينشرونها في القطار نائية ، ورجال مثل ، الحسين بن جبير ، و « محمد بن أحمد الصابوني ، و « ابن خروف » سينقلون دور الشعر الأندلسي الى آفاق بعيدة • أما: الششتري المتوفى سنة ٦٦٨ هـ ومحيى الدين بن عربي بصفة خاصة ( ٥٦١ – ٦٣٨ هـ) فسينقلان الى مدائن الشرق ما كان يفيض به قلياهما من حرارة الشوق الالهي ، وحيرة الصوفية وأحلامها مالشاطحة ، وسيتضيان، اليامهما في مكاشفة الدواوين ومقاساتهم العيش (٣٧) •

ويقول الدكته ر « محمد مصطفى حلمى » عنه : « قد خلف فى الحب الالهي هذا القراات الرائع الذى أشرقت بالأنوار الالهية صفحاته ، وعبقت بلاسرار القدسية نفحاته ، فان قيمة ابن عربى بين صوفية عصره ومكانته بين من جاءوا بعد عصره ، وأثره فى أولئك وهؤلاء النما يتجاوز حدود الحب الاللهى الى حدود المذهب الصوفى وما ينطوى عليه هذا المذهب من منزع فلسفى (٨٨) ،

اما الدكتور: « زكى مبارك ، فيتول: « انه فتح الباب أمام الدارسين، من الصوفية ، والفقهاء ، فكانت كتبه مبعث نهضة الدبية قليلة الأمثال ١٠٠٠ ان. ابن عربى لاتعرف اعميته في عالم الأدب والاخلاق الا اذا فكرنا جيدا فيما ترك من الثروة الادبية والاخلاقية ( ﴿ ) ، يجب ان نتذكر أنه ترك اللوف الصفحات ، ومئات القصائد وأنه راض اللغة على الطواعية للرموز والاشارات (٢٩) ، وتلك براعة من غير شك ،

<sup>(</sup>۳۷) الشعر الأندلسي لاميلوفرسيه غومس ــ ترجمة حسين مؤنس ص ٣٠٤ . (٣٨) ابن الفارض سلطان العاشقين د٠ محمد مصطفى حلمي ص : ٨٣ ــ

<sup>(</sup>۱۸) ابن الفارض سلطان العاسفين د٠ محمد مصطفى حلمى ص : ۸۲ ــ العلام العسرب ٠

<sup>(</sup> المجدر في كتاب الدكتور : زكى مبارك وهو خطأ شائع والصواب : الخلقى ، ( د مسرحان ) .

<sup>(</sup>۳۹) التصوف الاسلامي في الادب والأخلاق جا ص: ۲۰۳ · ت. د زكي مبارك ·

هذه آراء الدباء العصر الحديث ونقادهم ، اها آراء القدامى فى أدب التسيخ الأكبر « محى الدين بن عربي » فتظهر جلية واضحة فى تقريظهم له ، وامتداحهم اياه ٠

ومن ذلك قول ابن الأبار عنه : « انه أخذ عن مشيخة بلده ومال الله الاداب » •

وقول ابن النجار : « له أسعار حسفة ، وكالام مليح ، اجتمعت به في دمشق في رحلتي البها ، وكتبت له شيئا من شعره » •

وقول ابن مسدى : « انه كان جميل الجملة والتفصيل ، وله في الأدب الشأو الذي لا يلحق ، والتقدم الذي لا يسبق » •

وجاء في عنوان الدراية « هو نصيح اللسان ، بارع فهم الجنان. قوى على الايراك كلما طلب الزيادة يزاد » (٤٠) •

وقال المقرى : « ونظم الشيخ محى الدين هو البحر الذى لا ساحل الساحل » (٤١) ٠

كل ذلك يدل دلالة قوية على "ان الشيخ « محيى الدين بن عربى » كان ذا شخصية أدبية مرموقة ، لمت في عالم الأدب وكان ذا حس مرهف ، وصوغ متين ، وصبغ رصين جذب اليه والى أدبه كنيرين من الأدباء ، والعلماء .

ولا يزال الشيخ محيى الدين بن عربى ينصوعا فياضا يستمد منه الأدباء

(٤٠) الشيخ الأكبر محيى الدين بن العربي ـ أعلام المعرب سنة ١٩٦٨ المعبد المحفيظ فرغلي حيى : ٩٧ - ٩٨ .

(٤١) نفح الطيب للمقرى:

ويغترف من بحره عشاق الأدب الصوفى الذي صال فيه وجال واقتحم معظم الاغراض ولم يعش بمعزل عن الحياة الاجتماعية التي سبر أغوارها وخبر بالسرارها ، ونهمها فهما أهله لترجمتها شعرا وأهباه إلى بعده كى يسترشد به ، ويهتدى بنصائحه .

كل هذا يؤكد أن الشيخ محى الدين بن عربي كان علما من اعلام الأدب ، ولهذا كان يعتز بالعلم والادب أيما اعتزاز .

ويقول الدكتور « محمد مصطفى خلمى » · « وحسبنا أن نذكر على سبيل المثال « محيى الدين بن عربي « المتوفى سنة ٦٣٨ ه فليس من شك ، في انه كان صوفيا يصطنع ما يصطنعه الصوفية من رياضة ومجاهدة ويؤثر في بعض كتاباته ، وإن لم يكن في كلها ، ما يؤثره الصوفية من رمز والغلاز ، وليس من شك ايضا في أن ديوانه « ترجمان الأنسواق » كان تعبيرا صادقا عن حبه الالهي ، وأن شعره في هذا الديوان على ما هو عليه من تصوير عاطلة ناظمة ، قد اشتمل في ثناياه على أفكار لها قيمتها من الناحية الفلسفية ، بقدر ما لها سانها من الناحية الصبونية وبين أيدينا كتاباه « الفتوحات المكية » و « فصوص الحكم » اللذين يلاحظ المتأمل فيهما أنهما ليسا كتابدن صوفيين ولا مما يعبران عن أنواق ومواجيد فحسب ، وانما يجد القارىء المحص نفسه عنه قراءة كثير من نصوصهما أنه لا يقرأ كالاما صادرا عن صاحب ذوق وحال يعبر فيه عن انواق ذوويه ، ومواجيد نفية فحسب ، . بل هو يقر اليضا كلاما له معانيه الفلسفية ، ولعله يتخذ دعائمه في بعض الأحيان من النظر المعقلي ، والإسترالال المنطقي البخاذا لا يخفي على الفطن اللبيب ، وبيل على هذا كله ما يقوله الأستاذ « ماسينيون » عن ابن عربي من إنيه مالخوذا بالنطق مرجع لكفة النظر العقلي على كفة اللحاسية إلنفسية (٢٤)٠

ويقول الدكتور « محمد مصطفى حلمى « فعل ابن عربى بشيعره ما معنى

<sup>(</sup>٤٢) ابن الفسارض والحب الالهى • د • محمد مصطفى حلمى ددار المعارف عبى ٢٢٥

من تأويل للألفاظ تأويلا رمزيا يخرجها عن ظاهرها الى ما هو أبعد من هذا الظاهر فقد نظم ابن عربى طائفة من القصائد تغنى فيها ( بلحن ) الحب الالهى مصطنعا أسلوب الاشارة وشرح بنفسه هذه القصائد واظهرنا من خلال هذا الشرح على أنه انما يجرى على طريقة الصوفية في الكتابة والايماء وضمن هذا كله كتابه المسمى « نخائر الأعلاق ، شرح ترجمان الاشواق » المدى يقول في مقدمته ما نصه « فكل اسم أذكره في هذا الجزء فعنها أكنى ، وكل دار أتدبها فدارها أعنى ، ولم أزل في هذا الجزء على الايماء الى الموارداات الالهية ، والتنزلات الروحانية والماسبات العلوية ، جريا على طريقتنا انثلى ، فإن الآخرة خير لنا من الأولى ٠٠٠ والله يعصم قسارىء هذا الحيوان من سبق خاطره الى مالا يليق بالنفوس الأدنيية ، والهمم العلية ، المتعلفة بالامور السماوية ، وجعلت العبارة في ذلك بلسان الغزل والتسبيب لتعشق بالنفوس بهذه العبارات فتتوافر الدواعى على الاصغاء اليها ، وهو لسان أديب ظريف روحاني لطيف (٢٤) ٠

فابن عربى هذا قد نبه على الطريقة التى اتبعها فى دبيوانه ، واظهرنا على الدوافع التى من أجلها آثر أسلوب الغزل والتشبيب ، وأودعه لطائف قلبه ، وحقائق حبه ، وهو بهذا قد أزال كثيرا من الشكوك والأرهـام. التى يمكن أن تنسأ حول شعره فيجعله عند البعض شعرا غزليا قصد به الى تصوير حب السانى خالص (٤٤) .

هذا هو الاتجاه الأدبى للشاعر الصوفى الكبير الشيخ « محى الدين. ابن عربى » الذى خاص غمار الاغراض الشعرية وكانت له قيها صولات وجلات لايدرك كنهها الا صاحب ذوق سليم ، وحس مرهف ، وادراك للمعانى جد.

<sup>(</sup>٤٣) ابن القاارض والحب الألهى د٠ محمد مصطفى حلمى ص : ١٥١ ،.

<sup>(</sup>٤٤) الرجع السابق نفسه ص: ١٥٢٠

عميق ان الأدب الصوفى متعدد الجوانب ، متشعب الاغرض الملقد طـــوف، الدباء التصوف الاملامى فى بحار الاغراض وحلقوا فى أجراء المعانى ، والمتطوا فوق المحبة ، وركبوا سفن العشق ، فجاء أدبهم نتاج قرائح متوقــدة ، والذهان، متوثبة ، وأفئدة متأججة بنار الغرام فمالت أودية بأشعارهم والقولهم وحكمهم ، ومناجياتهم وهو الأدب الذى أنشأه الصوفية فى مناجأة الله عز وجل ، والحديث اليه ، وهو أدب بليغ ، بل هو المطابع الذى ماز الحالج عن غيره حيث كان.

ومن هذا يستطيع الباحث أن يلقى نظرة فى اتجاهات أدب « الحالاج » شهيد التصوف الاسلامى وقبل الشروع فى ذلك يلجأ الباحث الى القاء نظرة خاطفة على جوانب من حياته وبيئته والعصر الذى اكتنفته وهى المامة موجزة لتعرض الباحث بالتفصيل لهذه النقاط فى فصل سابق •

# أولا: أسرته:

نزلت أسرة « الحلاج» الى مدينة « واسط » فى مدة كانت تغسلى. بالحروب الداخلية ، ثم قصد هو الى « تسنر » ( شوشتر الايرانية ) على نهر « كارون » ليصحب سهل بن عبد الله التسترى ) أحد كبار الصوفية فى القرن الثالث الهجرى ، « ت ٢٨٣ ه / ٢٩٨م ) « وتنقل » بين شيوخ. التصوف المزامنين له حتى وصل الى بغداد ليأخذ عن الجنيد البغدادى شيخ الطائفة الصوفية لأيامه ( ت ٢٩٨ ه – ١١ م ) لكن هذا لم يقبله قبولا حسنا لثقة « الحلاج » اللفرطة بنفسه ومبالغت في ممارسة الرياضات النفسية والجسدية (٥٥) .

# ثانيا : رحلاته ودعوته وكتبه :

قصد الحلاج مكة حاجا ليعود منها الى الاهواز ، بالقرب من موطنه

<sup>(</sup>٤٥) مقدمة ديوان الحلاج ص ١١ جمع وتحقيق د. كامل مصطفى.

القديم، واعظا واذام ينجح النجاح المطوب جيل يتنقل في خراسان وفارس واليعراق ليلقى عصا الترحال في بغداد لكنه رجل عنها ثانيا اللحج بعد أن ترك اسرته فيها - ثم لم يعد اليها مباشرة، ولنما قصد الى الهند الصينيية في رحلة طويلة ارتقى فيها بالفكاره الصوفية وراض نفسه على التصوف الهندى ثم عاد الى بغداد ليستقر فيها ابتباء من نحو سنة ٢٩١ ه / ٢٩٨ م وله من العمر ست واربعون سنة، وحاول الحلاج ن يدعو الى مذهب سياسى وروحى يقوم على فقه معين ورياضات صوفية تتميز كلها بالتطرف والشدة والاصرار على الوصول الى الهدف مستهينا بالعقبات ولو بلغت الموت نفسه وحاول أن يجد له انصارا بين الفقراء والعلوائف المعارضة للدولة العباسية، وحاول أن يجد له انصارا بين الفقراء والعلوائف المعارضة واربعين، وكان وفي بغداله صنف الحلاج كتبه التي بلغت عنواناتها تسعة وأربعين، وكان أن وجد في خزانة كتب الوزير: « على بن عيسى » ولم يبق والأمراء » أن وجد في خزانة كتب الوزير: « على بن عيسى » ولم يبق الزمان ، من كتب الحلاج الا على كتابه « الطواسين » أى الآيات ـ الذي ألفه في مدة سجنة وقبل أن يعدم •

#### . قبالب

كانت الدولة العياسية تعانى من خطر السقوط على يد القرامطسة الجناح العسكرى للحركة الفاطمية الاسماعيلية ، وقد القى القبض على الحلاح سنة ١٠٣ه / ١٩٣٩م – بعد مراقبة من الشرطة دامت سنتين بتهمة الفرمطة وشبهر في بغداد معلقا بحبل مدة ثلاثة أيام فضحا له وتعزيرا ، ولما أثبت التحقيق أنه كان يعمل لحسابه نفسه خيف من قتلةوثورة اتصاربهفسجن فيدار السلطان في نغاية شيعت خصيصا له ، وسمح للناس بزيارته في سجته ففاز باعجاب الكثيرين بما فيهم « نصر القشورى » حاجب الخليفة المقتدر ، الذي صار له صديقا ، وفي اثناء القحط والمجاعة وخطر الدولة الفاطميه وارتفاع الأسعار ، وكسر السجون ، واحراق الجسور ، وسقوط الوزراء وعزل الخليفة مرتين ، وجد الوزير « جامد بن العياس » أن ققل « الحلاج » قد يشغل الناس , ويخف من التوتر الاجتماعي والسياسي ، ويلقي الرعب في قلوب المعارضين

داخلا طخارجا فقدم الحلاج للمحاكمة بعد أن تحرس هذا بأعوان الوزير ولعب بأعصابهم ، وشكلت المحكمة من قاضى القضاة المالكى « ابى عمر الحمادى » رئيسا ، وأبى جعفر البهلول « وأبى الحسين الاشناتى » الناضيين الحنفيين بالرصافة والكرخ من بغداد عضويين ، ولم يحضر أحد من الشافعية الجلسة ولا من الحنابلة ، الذين كانوا ( خصوم الدولة واتصار الحلاج ، والنتهى الامر بالحكم على الحلاج بالاعدام على الصورة التى نفذت في أسرى القراامطة وجواسيسهم ، فضرب ألف جلاة ثم قطعت اطرافه الأربعة وضربت عنقه ، وأحرقت جثته ثم ذرى رماده في دجلة تم حمل رئسه الى خراسان لأنه كان له بها أصحاب ، وبعد هذا احرقت كتب الحلاج ، وأخذ على الوارقين عهد عدم تداولها ، وطاردت الدولة أنصاره مدة ثلاث سنين وقتلت عددا منهسم (١٤) ،

وبعد هذه الالمامة الموجزة استبان الباحث أن الحلاج الذى قضت الدولة على تراثه الصوفي الأدبى والذى لو وصل الينا لاغترفنا من بحاره ، ونهلنا من موارده الصافية ، استبان للباحث أثبه ترك ثروة ألدبية عظيمة وذلت الحكم وصل اليه الباحث من وحى الخبرة الأدبية التى خلفها الحلاج واللتى نجت وأفلتت من اعصار الزمن ، وبغى حكام عصره وظلمهم وعدم تقديرهم للأمور فلطخوا أيديهم بدم الحلاج واعتدوا على الثقافة الاسلامية باحراق كتبه ، فلا ريب أنه أمام هذه الظروف التى عاصرها الحلاج عرف أنه لا مفر ولا ملجأ من الله الا اليه فجاء نتاجه الأدبى مرآة صادقة ، لما يعتمل في . نفسه من لجوء الى الله ، ومناجاة له ، مما دفعه الى أن يغرق نفسه في بحر الحب الالهي ، والفناء في ذات المولى سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٤٦) مقدمة ديوان الحلاج د٠ كامل الشيمي ٠ ص : ١٢ ، ١٣ ٠

#### البحث الثساني

# الانجام الأدبى للحلاج:

لا ريب أن الحلاج اتجه بأدبه نحو الذات الالهية محاولا بذلك تفريج ما اعتراه من كرب وما حل به من أذى الحكام وظلم الفقهاء • « ومن جهة الخرى كان الصوفية خصوما الداء لجميع الفقهاء (٤٧) • والحلاج واحد من الصوفية بل هو من أكابر الصوفية •

# أولا: النشر لدى الحالج:

النثر الصوفى الذى اثر عن الحلاج متعدد الجوافب ، مختلف الألوان من دعوة الى الزهد ، ومناجاة لله العالمين فعن قاضى القضاة ابى بكر بن الحداد الصرى قال : « لما كانت الليلة التى قتل في صبيحتها الحلاج قام واستقبل القبلة ، متوشحا بردائه ، ورفع يديه وتكلم بكلام كثير جاوز الحفظ فكان مما حفظته منه أن قال : « نحن بشواهدك فلولا ، وبسنا عزتك نستضىء لتبدى ماشئت من شأنك ، وأنت الذى في السماء عرضك ، وأنت الذى في السماء الله ، وفي الأرض اله ، تتجلى كما تشاء مثل تجليك في مشيئتك كأحسن صورة ، والصورة فيها الروح الناطقة بالعلم ، والبيان ، والقدرة على البرهان (١٨) ،

فالحلاج في هذا النص يفر اللي الله . ويلوذ بحماه ويستضيء بنور عزته ، ويحتمى بقوته سبحانه وتعالى ، ثم يتجه الى المناجاة قائلا :

<sup>(</sup>٤٧) الحضارة الاسلامية لادم متز : ص ٢٦٦ · نقله الى العربية محمد عبد الهادى أبو ريده جا ط الثانية ١٣٦٦ هـ ١٩٤٧م ·

<sup>(</sup>٤٨) أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج ص ١١ صححه ماسينيون بول كراوس سنة ١٩٣٦م مطبعة القلم ٥٠ شارع جاكوب بباريس ٠

« وانت الذى فى السماء عرشك ، وانت الذى فى السماء اله وفى الأرض, الله » اللي آخره ٠

فهذا اسلوب الحلاج في النثر الأدبى الذي يستطيع الباحث ان يبين ملامح النثر الادبى عند هذا الصوفي الكبير من لحتقال بالسجع ، والتضمين بكلام الله عز وجل وهو لون بلاغي يكسو الكلام ثوبا تشيبا ويقويه لدى السامع ، ويستولى على الألباب ، ويسحر الافئدة لما فيه من جمال.

ولقد أتجه الحلاج أيضًا في أدبه الى مخاطبة النفس فقال:

« قال عبد الكريم بن عبد الواحد الزعفرانى : « دخلت على الحلاج وهو في مبجد وحوله جماعة ، وهو يتكلم فاول ما التصل بى من كلامه أنه قال : « لو ألقى مما في قلبى ذرة على جبال الأرض لذابت ، وانى لو كنت يوم القيامة في النار لاحرقت ، ولو دخلت الجنة لانهدم بنياتها ، ثم أننما يقول :

عجبت لكلى كيف يحمسله بعضى ومن ثقل بعضى ليس تحملتى أرضى . لثن كان في بسط من الارض مضجع فقلبي

على بسط من الخلق في قبضتي (٤٩)

ولقد شرح هذا المثال « عز الدين المقدسى » فى كتابه « شرح حـــن الأولدياء (٥٠) وقال : وقد ذكر أن الخضر عليه السلام عبر على الحـــلاج وهو مصلوب فقال الحلاج : « هذا جزاء أولدياء الله ؟ فقال الخضر : نحن كتمنا فسلمنا ، وألنت بحت فمت ، ياحلاج ــ كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت لو طارت منى شرارة لأحرقت مالكا وناره (٥١) ٠

<sup>(</sup>٤٩) أخبار المحلاج لماسينيون ص ٢٨ سنة ١٩٦٣ طبع باريس ٠

<sup>(</sup>٥٠) شرح حال الأولياء مخطوط مكتبة باريس سنة ١٦٤١م ، ورقم. ٢٥١ ٠

<sup>(</sup>۱٥) هامش اخبار الحلاج رقم ۱ ص ۳۶ لعبد الحفيظ مدنى سنة ۱۳۹۰ مسئة ۱۹۷۰م و واخبار الحلاج كلماسينيون ، وبول كراوس ٠

فلقد المتاز نثر الحلاج بالصوغ البياني ، والصبغ البديعي ، كالاحتفال. بالسمع القصير الفقرالت ، والمحبب الى أذهان المنامعين فهو المهل المتنع. وذلك لانه صادر من محب مغرم ، وعاشق ولهان ، ومتيم بالذالت ، وسكران. معش صاحب أحوال ومقامات ، وعيبة وفناء ، وكشوف ومشاهدات اللهية ، وفيوضات ربانية .

# شغر التصلاح:

الشعر لغة الوجدان ، وهو نتاج قرائح صافية ، وأذهان متقدة بلواعج الغرام ولوعات الوجد ، وشعراء الصوفية من الذين هاموا بالحب الالهى وهم كنيرون فى كل عصر ومنهم شعراء قالوا فأفاضوا ، واعتمدوا على الارتجان ، والبديهة أحيانا ، وأتوافى أشعارهم بغرر المعانى ، وروائع الخيال ، وبدائع الصور المتزجة وجميل التشبيهات ، ولطيف المجازاات ومن بين هؤلاء الحلاح شهيد التصوف الاسلامى ، وهو فى شعره يصطفع ما اصطفعه سائر الصوفية من رهز والخاز ، واشارة وتلويح بيد أن الحلاج امتاز بالوضوح أحيانا وظهر جليا فى ديوانه ولا تكاد موضوعاته تخرج عن الحب الالهى والمعرفة الالهية والفناء ، وهن شعره قوله طالبا العون على الآلام ،

انظری بدء علی وماجنی ویج قلیبی وماجنی. یامعین الضنی علی الضنی(۵۲)،

ويقول مبينا 'اسلحة المحب التي يتجب أن يتسلخ بها ضد الهجر ،. ويتُحمن بها من البعد والم الفراق فيقول :

اذا دهمتك خيول البعرة ونادى الاياس بقطع الرجاء فخذ في شمال ترس الخضوع وكن جادا في البكراء

حُكُمًا أَنْهُ وَاجِبِكُ أَنْ تَكُونَ تَحَدْرا تَدَائِمًا مَن النَّجُمَّا مَن جَاءَكَ البحر في ظلمة خَالكة وليل بالمعس مُسر في مشماعل البيقاء ولمور الصنفاء ، واظلب من حبيبتك -

<sup>(</sup>٥.٢) الديوان ص ١٧ وجمع د٠ كامل مصلطفي الشبيمي سنة ١٩٣٣م ٠٠

أن يرحم ذلتك وضعفك وأن يجود لك بالعفو قبل اللقاء ، فلا تنثن عن طريق الحب الالهى ، واللعشق الربانى حتى تفوز بالمتى ، وتنال الرضا ، وفي عذا العنى يقول :

اذا دهمتك خيرول البعداد فخذ في شرعالك ترس الخضو ونفسك ، نفسك ، كن خائفا فان جانك البحد في ظلمحة وقال الحبيب : تارى نلتى ؟

ونادى الاياس يقطع الرجا ع وشد اليمين سبسيف البكا على حذر من كمين الجفسا فسر في مشاعل نور الصاف فجد لى يعفو ك تبل اللقاع عن الحب الا بعود التاسى (٥٠)

ويقول الشاعر « الحلاج » في عاطفة الحب « مبينا ، ما يكتنف المحب من عنظاب في مبيل المحبوب ، وانه يستعذب ذلك العذاب ، ويعده بعد منك قرب ، وهو عنده كروحه بل هو احب اليه منها ، وانت للعين عين ، وأنت لاقلب تلب ، فالقلب بدونه يعد هياء منثوراً ، وليس شيئا منكورا ويكفيه من الحب أنه يجب عندما يحب فيقول في هذا المعنى :

نواله منت عجسسب وبعده عنت تسرب بل انت منها احسب واانت للقلب قلسبب لما تحسب احسب (۲۰)

الصب ، رب ، محــب عذابه فيــك عــنب وانت عنــدى كروحــى وانت للعــين عـــين حــين حبى من الحب انـــين

ويقول موضحا أن شمس الحب لا تغيب ، ولا يعتربها الغروب بخلف . شمس النهار التي تشرق في الصباح ، ثم تغيب بالليل من نوع آخر ، انها . شمس القلوب التي لا تغيب أبدا ، ثم يجلل لذلك قائلا : أن من أحب يطير . شومًا الى محبوبه ويحرق حنيفا الى لقاء الحبيب فيقول في حذا المعنى :

<sup>(</sup>٥٣) الديوان : ص ٢١ ٠

طلعت شمس من أحب بليسل ان شمس النهار تغرب بالل من أحب الحبيب طار البيه

فاستفارت فمالها من غيروب سيل اوشمس القلوب ليس تغيب اشتعاقا الى لقاء الحبيب (١٥)

ويقول في معنى : الزاهد الراغب : « الزاهد فيما سواه الراغب في وصله ولقياه وحبه ومشاهدته ، ويكفيه حزنا أنه يناديه كأنه بعيد علما بأن الله مطلع عليه يعلم سره ونجواه ، ويسمع دبيب النملة السوداء في جنح الليل المظلم ، قال تعالى : « واذا سالك عبادى عنى فانى قربه، اجيب دعسوة الداعى اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون (٥٥) فيقول فيهذا المعنى:

> كفى حزنا انى اناديك دائعيا وأطلب منك الفضل من غير رغبة ويقول « الحلاج » في محاورة قلبية مع الحق سبطاته وتعالى :

راأيت ربى بعسين قلبسسى فليس للأين منك أيــــن وليس للوهمم منك وهممم أنت الذي خزت كـل أبــــن ففى فنائى فنا فنائسي في محو اسمى ورسمى جسمى اشار سری الیے کے حیتے أنت حياتي وسير قلبيي الحطت علما بكال شاريء فمن بالعفو يالهسمي وهذه محاورة قلبية مع الحق سبحانه يقول فيها الحلاج

كانى بعيد او كأنك غــــائب فلم أر قلبى زاهدا وهو رااغب

فقلت : من انت ؟ قال : أنـــت وليس أين بحييث أنست فيعلم الوهم ايسن أنست بنحو « لا أبين فأين أنت ، وفي فنائى وجمدت أنسست سالت عنى فقيلت انيست فنبت عهني ودمت أنسست فحينما كنت كنت انــــت فكل شهرء أراه انسست فليس أرجو سواك أنت (٥١)

<sup>(</sup>٥٤) الديوان : ص ٢٣٠

<sup>(</sup>٥٥) سورة البقرة الآية رقم (١٨٦) •

<sup>(</sup>٥٦) الديوان ٠

رأيت ربى بعين قلبى أى بعين البصيرة لا بعين البصر فخاطب من داخل نفسه: من أنت ؟ قال : أنت ويقصد الحلاج أن يقول : أن الانسان بجسمه ورسمه ووجوده دليل على وجود الله سبحانه وتعالى حيث القدرة والعظمة المتمثلة في خلق الانسان بما أودع الله فيه من صفات ، وصلورة مسنة فخلقه فأحسن خلقه ، وصوره فأحسن صورته « في أى صورة ماشاء ركبك » و « فتبارك الله أحسن الخالقين » فليس للأين منك أين ، وليس أين بحيث أنت وأنت الذى حزت كل أين .

ثم يقول: أثمار سرى اليك حتى فنيت ودمت أنت سبحانك فأنت حياتى وسر قلبى فحيثما وجدت كنت معى وحقا فالله معنا فى كل وقت وحين وفى كل زمان ومكان « ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو راابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كانوا ، ثــم ينبئهم بما عملوا يوم القيمة أن الله بكل شيء عليم ٠ (٥٠)

وقد أخطت بكل شيء علما ، فكل شيء أراه في الوجود أراك فيه حيث القدرة والعظمة والقهر والجبروت ثم يسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالعفو والمرضا حيث انه لايرجو سواه ولا يسأل غيره فهو الخلاق الواجد لله المقوة المتين •

ثم يقول في « قدم العشق : »

العشق فى ازل الآزال من قسدم العشق لا حدث اذا كان هو صفة صفاته منه فيه غير محدثة لما بدا البعاء أبدى عشقة صفة واللام بالألف المعطوف مؤتلف وفى التفرق اثنان اذا اجتمعسسا

فيه به منه بيد وفيه ابداء من الصفات قتلاه أحياء ومحدث الشيء ما مبداه أشياء فيما بدا فتلالا فيه لألاء كلاهما واحد في السبق معناء بالافتراق هما: عبد ومولاء

<sup>(</sup>٥٧) الآنية « ٧ ، من سورة المجادلة ٠

۱۸ : الديوان ص : ۱۸ .

كذا الحقائق: نار الشوق ملنهب عن الحقيقة ان باتسوا وان ناءوا ذلوا بغير المتدار عندما ولهوا

ان الاعزا اذا اشتاهوا اذ (٥٩) فهنا يتحدث الشاعر عن قدم العشق ، وأنه ليس بمحدث وعله يقصد

أن العشق قديم قدم الذات فمن عرف الله وآمن به ربا واحدا لا شريك له فقد عرفه ، ومن عرفه فقد عشقه ، أذ اللبعشق قديم ، وقتلاه أحياء •

وفي اللقفرق اثنان اذا اجتمعا لانتسراق مما عبد ومسولاه فمخلوق وخالق جل في علاه ، والعشق ذل وخضوع فان الأعزااء الذا الحيوا وعشنقوا صاروا أذلاء اذ بغير التذلل والخضوع ، والمجاهدة لا وصول للغاية ، ولا نين لما يتمناه المحب العاشق من وصل ومشاهدة وكشف • ٠٠٠٠

## وقال في العشق الألهي (١):

والله ، لوحلف العشباق أنهم 

موتى من اللحب أو قتلى لما حنثوا ماتوا والن عاد وصل بعد بعثوا ترى الحبين صرعى في ديــارهم كفتية الكهف لا يدرون كمانيثوا(١)

ففي هذه الأبيات يقسم الحلاج أن العشاق لو حلفوا أنهم موتى من الحب ، أو قتلى لما حَنثوا في القسم وصفاتهم أنهم اذا هجروا نبعد الوصال ماتوا ، وان عاودهم الوصل بعثوا ولذلك ترى المحبين صرعى في ديـارهم مثلهم كمثل أهل الكهف لا يدرون كم لبثوا ، وهو أسلوب ممتع سلس عذب ، والألفاظ غابية في الوضوح مع متانة النسبج ، وقوة العبارات وجمال الصور • ويقول الحلاج في شطحة من شطحات الصوفية التي يتراءى للقارىء المعابر أنها الكفر الصراح ، ولكن القارىء المحص والمعن في القراءة يسرى أن الحلاج لا يقصد بذلك اللفظ ظِاهره ، ولكن يقصد معنى آخر حين يقول :: على وعند المسلمين قبيح (١١) كفرت بدين الله والكفر واجــب

<sup>(</sup>٥٩) الديوان ص : ١٨ ، ١٩٠٠

<sup>(</sup>٦٠) الديوان : ص ٢٧ ٠

<sup>(</sup>٦١) الديوان : ص ٢٨ •

فهذا البيت من شططات الصوفية ، وليس معناه ما يتراءى القارىء العابر كما تقدم ، بل المقصود أن الدين شكلا بسميطا يتمثل في الشرائع العملية المعروفة التي ترتبط بالأنبياء بوصفهم وسائط بين الله والناس وشكلا آخر جوهريا خالصا لا يعرفه النائس بل قد لا يؤمنون بسهولة ، والحلاج يكفر بدين الله أى يغطيه ولا يبوح به باستعمال كلمة « الكفر » استعمال لغويا لا اصطلاحيا •

وييقول على سعبيل الشطح أيضا وهي من وصاياه ٠

ألا أبليغ أحبيائى بأنسى ركبت البخر وانكسر السيفينه على دين الصيليب يكون مونسى إدلا البططأ أريد ولا المدينه (٢٦)

وهذا وارد على اسلوب الشطح وقد ازال اشكالها الصوفي الاندلسسى الاسكندرى « أبو العباس المرسى » ( عبد الله بن أبي جمرة ، ت ١٧٥ ه / ١٢٧٨ م ) بأن مراده أنه بموت على دين نفسه ، فانه هو الصليب ، وكأنه قال : « أنا أموت على دين الاسلام ، وأشار الى نه يموت مصلوبا (١٣) ثم يتول في خطاب ععقلى ، وأن الحق سبحانه خاطبه فشكا علمه على اسانه ثم قربه منه بعد بعد ، وخصه بالعلم والفهم ، واصطفاه بأن يكون من عباده القربين العابدين ، الزاهدين الراكعين الساجدين الذين يزهدون الدنيا في سبيل الوصول البيه والنعرف عليه ، ونيل رضاه ، والفوز في الآخرة : بحسن لقاه ، فيضمنون بذلك الثواب في الدنيا ، والسعادة في الآخرة • شم خراه يفصح قائلا •

علیك یانفسسی بالتسسسلی علیك بالطلعسسة السستی قد قام بعضسی ببعض بعضی

فالعز بالإهد والتجدلي مشكاتها الكشدف والتجلي وهام كلي بكدل كلسي (١٤)

<sup>(</sup>٦٢) الديوان ص : ٦٠ ١

<sup>(</sup>٦٣) مامش الديوان : ص : ٦٠ ١٠

<sup>(</sup>٦٤) الدبيوان : ص : ٦٠ ٠

فهو ينصح النفس قائلا • عليك يانفسى بالتسلى ، فالعز كل العز ، والسعادة والهناءة فى الزهد والانقطاع اللى الله سبحانه وتعالى والعمل على رضاه ، وعليك بالوسائل التى نورها ، ومصباحها ، وغايتها الكشف والتجليات الالهية والفيوضات الربانية ، ثم يعجب بأن بعضه قام ببعض بعضه ، وهام فى حب الله ذرة من ذرات جسده .

ثم يقول الحلاج شهيد التصوف الاسلامى باسلوب استفهامى فى أبيات أخرى: ، كيف السبيل اليك ، ثم يدعو على نفسه أن كان يعرف الطريق ثم يسال بعد ذلك فيقول « لا كنت أن كتت أدرى « ثم يعلل مبينا السبب فى عدم المعرفة ، وهو الفناء ، انه فنى عن ذاته فاصبح لا يملك الا البكاء والدموع ، فيقول فى هذا المعتى •

الا كتـــت ان كنــت ادرى كيف الســبيل اليكـــا المنيتنى عــن جميعـــي فصرت البكـــا (١٥٠)

\_\_\_\_

<sup>(</sup>٦٥) الديوان ص ٦٤ : ا تحقيق د ٠ كامل مصطفى الشعبى استاذ الفلسفة بجامعة بغداد ٠ سنة ١٩٧٣ ٠

## البحيث الثيالث

## بين الحلاج ومحيى الدين بن عربى

ان ثمة فارقا واضحا بين العارفين الكبيرين ، والأديبين الجليلين ، والشاعرين الفلقين اللذين برزا وعلا شانهما في الأدب الصوفي لما لهما من حس مرهف ، وقريحة صافية ، وعقل ناضج ، وذوق ألدبي رفيع فضللا على مواجيدهما الصوفية ، ومعارفهما الربانية الناجمة عن المجاهدات والرياضيات ، والزهد ، والتعبد ، والتبتل الى الله سبحانه وتعالى فأسبع الله عليهما نعمه ظاهرة وناطنة فانطقا يغردان على قيثارة الأدب الصوف ، ويصدحان بالانشاد الروحي ، الذي يخلب الألباب ، ويسحر العقول ، ويستولى على الأفتدة لما له من روعة وجمال ، وسحر اخاذ ، ورمزية تجعل القارىء يقدح زناد فكره ، ويغوص في بحار لفظه ، حتى يتسنى له استخراج لآلئه ، ويشتق الصدف عن لفظه كي يستخرج المعاني ، والحكم الغوالي التي احتوتها هذه اللآليء وتلك الأصداف ،

وهذا الفارق راجع لا ريب للختلاف المآرب والبيئات فالانسلان ابن بيئته كما يقولون كما كان للبلاد التي عاش فيها كل من الحلاج ومحيى الدين بن عربى اثر واضح في اختلاف الثقافة ، أو بمعنى ادق : فالحلاج لقى في حياته من الشقاء والتعاسة والافتيان عليه ما ادى به الى القتل ظلما تم التمثيل بجثته ومحاربة اصدقائه ومريديه ، وكان لتقلبات حياته ورحلانه أثر واضح في دبه الذي جاء معبرا عن روحانية ، واشراقات تدل دلاللة حاسمة على جلده ، وصغره ، وقوة تحمله لمواجهة الأحداث الجسام كما تدل على معارفه الصوفية ، وثقته في الله سبطانه وتعالى حتى غدا « الحلاج » رمزا للشهداء في سبيل الحب الالهي •

اما الشيخ الأكبر « محيى الدين بن عربى » هذا المرسى العظيم الذى عاش فى الدة التى تقع بين منتصفى القرنين السادس والسابع الهجريين هذه الدة التى كانت زالخرة بالأدب والتصوف فى بيئة تعد من اخصب بلاد العالم الاسلامى رقة ، وذوقا ، ودابا وتصوفا ، وهى بيئة الأندلس ، التى على رباها نشأ عامل التصوف العظيم ، ثم خطت قدماه تنرعان البلاد شرقا وغربا ، بخثا عن المعرفة ، وارتيادا للحكمة ، وقد سطع نجمه فى أفق الثقافة الاسلامية الصوفية حيا وميتا ، ووجد من الأنصار والخصوم من يناصرون ومن تياولون ، شغل بآرائه والفكاره العقول والأذهان ، وأثار ثائرة قوم واعجاب آخرين ، وظلت كتبه حتى يومنا هذا منبعا فياضا ، وكتزا عظيما يهرع اليه طلاب المعرفة ورواد الثقافة وعشاق الروح ، ومحبواا الفلسفة وجامعوا الحكمة (٢١) ، وقد اطلق عليه عارفوا فضله لقبين لهما دلالتها العظيمة ،

أما اللقب الأول فهو • « الشيخ الأكبر » وهذا اللقب لم يطلق عليك الا بعد أن اجتمعت له أصول الرياسة ومقومات القيادة الروحية ، وتخرج على يديه الكثير من تلاميذه الذين كانوا يجتمعون حوله بالثات في كل مكسان يحل فيه يتحلقون حوله ، ويستمعون التي محاضراته ، وينتصتون التي آرائه ونوقه الأدبى في شعره ونثره ، فيجدون في ذلك بلسما شافيا لجراحهم ، وبعثا قريا لوت نفوسهم ، حفزا صادقا لهمهم ، والرواء لظمأ الرواحهم ، وكانوا عند حسن ظنه بما أفادوا من تعاليمه ، وساروا على طريقه واستجابوا لصادق نصحه ، فشفت نفوسهم ، والطمأنت قلوبهم رارتوت ارواحهم ، وانطلقون في فضاء الروح •

ولقد وضع الشيخ الأكبر مناهج تتناول الصوف ف جميع مراحل طريقه من لدن انبعاث الرغبة في نفسه ، ثم مضيه مريدا ، سالكا حتى تنكشف

<sup>(</sup>٦٦) الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي سلطان العارفين : عبد الحفيظ فرغلي ص ٥٠

امامه الطريق ، فيتمكن من الوصول الى غاينته بنجاح ، كما وضع منساهج للنبيوخ نفسهم يستأنسون بها في ارشادهم كما يستأنس بها مريدوهم حنى يعرفوا القائد الحق فيحترموا منه قدوته ، ويحفظون له حقه وبذلك يزهر غرسه ، ويدنو ثمره ، (١٧)

وكان محيى الين بن عربى نفسه سلوكا وتصرفا ، وقولا وعمسلا ، وآدانها وأخلاقا في الذروة العليا من الكمال الانساني الذي بلغ به مراتب أهسل الفضل ، وجعل شيوخ عصره يجلونه ويكبرونه ويعترفون له بالمكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة .

من أجل ذلك كله أطلق عليه لقب • « الشبيخ الأكبر ، •

الما اللقب الثانى فهو « سلطان العارفين » وهو لقب يكاد يكون متلازما مع اللقب السابق ، فلم يستحق ابن عربى لقب « الشيخ الأكبر » الا بعد أن تبوأ عرش العرفة والدرك من الأسرار ماعز على غيره ، واستطاع أن يشير اللى حقائق تاهت في الطريق اليها العقول ، وتفرقت فيها العزائم وأدلى بمعان رائعة ، وحكم بالغة ، تدل على رسوخ قدمه ، وعلو كعبه ، وسعة معرفته ؛ ولقد شهد بذلك أعظم الصوفيين في عصره ومنهم « أبو مدين في المغرب ، والسهروردي في بغداد وابن الفارض في مصر ، وابو مدين هو الذي أطلن عليه هذا اللقب « سلطان العارفين » عنه السهروردي : أنه بحر الحقائق ، وأدرك ابن الفارض روعة الفتوطات المكية التي كتبها ابن العربي فقال « انها خير شرح لتأتيته المشهورة » نظم السلوك » ، (١٨)

وهذه اتقوال وآراء في الشبيخ الأكبر « محيى الدين بن عربي ، ان دلت

<sup>(</sup>٦٧) الشيخ الأكبر محيى الين بن العربي سلطان العارفين لعبد الحفيظ فرغلى ص: ٦ .

<sup>(</sup>٦٨) الشيخ الأكبر محيى الدين بن العربي سلطان العارفين لعبد الخفيظ فرغلي ص ٧ ٠

هانما تدل على رما وصل ابن عربى من علم ومعرفة ومركز ادبى واجتماعى جعلاه يتالق ويصبح علما يشار اليه بالبنان •

يقول صلاحب كتاب · الشيخ الأكبر محيى الدين بن العربي سالطان العارفين « ومن أجل ذلك أطلق عليه « سلطان العارفين » وهو جدير بهدا اللقب لأنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة في هذا الطريق الصوفي الغاص بالعقبات ، والمقاوز والمتاهات ، الا وأدلى فيها ببيان والف ، وعبارات رائحة نظما ونثرا واتسعت معرفته فشملت غير العلوم الصوفية براعة ودقة ، وفهما وأداله (٢٩)

فليس من شك أن ابن عربى كان صوفيا يصطنع مايصطنعه الصوفية من رياضة ومجاهدة ويؤثر في بعض كتاباته ان لهم يكن في كلها مايؤثره الصوفية من رمز والغاز •

وليس من شك أيضا في أن ديوانه « ترجمان الأشواق ، كان تعبيرا صادقا عن حبه الألهى ، وسن شعره في هذا الديوان ــ على ماهو عليه من تصوير علطفة ناظمة ــ قد اشتمل في ثناياه على أفكار لها قيمتها من الناحية الفلسفية بقدر مالها شانها من الناحية الصوفية وبين أبيينا كتاباه « الفتوحات المكية » و « فصوص الحكم » يلاحظ المتأمل فيهما أنهما ليسا كتابين صوفيين فقط ، ولا هما يعبران عن أنواق ومواجيد فحسب ، لان القارى الكثير من نصوصهما، لا يحس بأنه يقرأ كلاما صادرا عن صاحب نوق وجال فقط بل يشعر بأنه ما هو كامن في شعر الشعراء الصوفيين من المعانى الفلسفية •

ولقد كان يتخذ دعائمه في بعض الأحيان من المنظر المعقلي والاستدلال المنطقي ، اتخاذا لا يخفى على الفطن الليب ،

<sup>(</sup>٦٩) الشيخ الأكبر محيى الدين بن العربي سلطان العارفين ٠ ت عبد الحفيظ فرغلي ودار الكاتب العربي للطباعة والنشر سنة ١٩٦٨ م ٠ ص : ٧ ٠

ويدل على هذا كله مايقول المستشرق « ماسينيون » عن ابن عربى من اتنه مأخوذ بالمنطق ، مرجح لكفية النظر العقلى على كفة المحاسبة النفسية • (٧٠)

و تاريخ التصوف الاسلامي حافل بغير ماذكرنا من الأمثلة التي تثبت ما هو كامن في شعر الشعراء الصوفيين من الماني الفلسفية •

فالحلاج وحافظ الشيرازى ، وفريد الدين العطار ، وجلال الدين الرومى وعفيف الدين التلمسانى ونجم الدين بن اسرائيل ، كل أولئك كانوا شعراء • ولم يكونوا فلاسفة بالمعنى الدقيق الذى تعل عليه الفلسفة ، ولكنهم قد ضمنوا شعرهم افكارا ، والنتهوا من هذه الأفكار الى نتائج ، لانستطيع وتحن ندقق النظر فيها أن ننكر عليها مالها من منزع فلسفى ، فما يروى من أشعارهم فى كتب الطبقات والتراجم ودواوينهم كلها شواهد عدق تنطق بأن شعر هـــذا أو ذاك من مؤلاء الشعراء ، ليس شعرا كغيره من الشعر الذى يصدر عن عاطفة ويترجم عن وجد دون أن يكون وراء هذا الوجد ، وفي ثنايا تلك العاطفة المبياء اخرى هي أدنى ماتكون الى الأفكار العميقة ، والحقائق الدقيقة • (٧١)

وثمة فرق واضح بين الحلاج ومحيى الدين بن عربى جاء نتاج الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى غزيرا ، وقيما موفورا بكلاف الحلاج فقد كان مقلا في نتاجه الأدبى ولعل ذلك راجع الى أمرين :

الأول: العصر الذي عاش فيه وماصحب هذا العصر من قلق واضطرب سياسي وفتن متلاحقة مما جعل الحلاج لايكثر من القول في خضم الأحداث

<sup>(</sup>۷۰) ابن الفارض والحب الالهى ٠ د ٠ محمد مصطفى حلمى : ص ٥٢٠ دار المعارف بمصر ٠

<sup>· · (</sup>۷۱) ابن الفارض والحب الالهي ـ د · · محمد مصطفى حلمى ـ ص ص ٢٢٦ ·

الجسام التي توالت على الدولة وعليه أيضا من كبت للحرية وتضييق على العلماء والأدباء من أمثال الحلاج ·

الأمر الثانى: صدور أواصر من الحاكم باحراق كتبه وعدم تداول الوراقين لها ، بل اخذ عهد عليهم بذلك ، وهنو يؤكد اعتقاد الباحث بانه كان للحلاج شعر غزيز وتثر كثير ضيع وأعدم من جراء استصدار ذلك القياتون الجائر الذى جنى على التراث أكثر من جنايته على الحلاج نفسه •

ولقد جاءت أغراض شعره ـ رحمه الله ـ مواكبة لنتاجه القليل فلايخرج عن شدوه بالحب الألهى ، والفناء ، والمعرفة ، والمناجاة ·

اما الشيخ الأكبر فقد جاء نتاجه ـ كما قدمت ـ غزيرا شاملا جـــل الأغرافض الشعرية ، فلقد خلق في أجواء الحب الالهي ، والمعرفة ، والمناجاة وتخطى هذه الحدود الى الحياة الاجتماعية فقال فيها شعرا يصور ، مأيجرى فيها ، ثم كان له بناع طويل في الوصف ، وذلك راجع الى البيئة التي عاش فيها وهي بيئة الأندلس وما فيها من طبيعة موحية ، وجمال آخاذ ، وحضارة نعفع بل تغرى على القول في هذا الغرض بالذات ، وقد تقدم ذكر هذه الأغراض مع أمثلة ونماذج لها .

ومن هنا بات واضحا أن ابن عربى على عكس مايتوهم بعض انصاره . كان على وعى كامل بتراث عصره ، والأسباب التى تدءو الى هذا الحكسم كثيرة ، فهناك سياحاته العديدة من اقصى الغرب الاسلامى الى اقصى الشرف منه ، تلك التى قابل خلالها من لايكاد يحصى ، من العلماء والمفكرين والصوفية فى جميع المراكز العلمية الهامة فى المغرب ومصر والشام وقونية وبعض نوالحى أوربة الشرقية

وكانت كتبه تغيض بمعارف عصره من حكمة وفائك وتنجيم وطبيعة والدب ، وجغرافية ، ومناقشة لعلماء عصره من الفلاسفة ، واللعتزلة ، والأشاعرة

والدهربية النع ، وكتابه ، الفتوحات ، خير دليل على ذلك •

والقضية في راينا لاتستحق المناقشة ، فابن عربي يصرح بانه أطلع على هذا التراث كله فيقول : « ما من مذهب الا وقد رأيت قائلا به » • (٧٢)

وابن عربى لم يحدثنا عن طريقته فى التعبير الرمزى باسلوب منهجى ، فقد كان الرجل مشغولا بمعانيه وكشوفه ، ولذلك يلاحظ أنه على الرغم من نهجه نهجا رمزيا مغلقا فى كثير من الأحيان ، نراه يشغل القارىء بمعانيه لا بالفاظه ولاعجب فى ذلك فلم يكن الرجل بلاغيا محترظا ، ولكنه مع ذلك نهج منهج الرموز والاشارات لتعبيرية فى ثنايا كتبه الكثيرة ، وذلك فى مثل قوله :

« غافهم اشاراتی برموزی وکن فطنا »

ولذلك كانت العبنارات عنده اصدامًا تخفى وراءها لآلى، المعانى وجواهرها ، واصبح غموض الكلام وخفاؤه هو السمة المميزة للغته الصوفية .

ويقول بعض الكاتبين في ذلك : « الاشارات عبارات خفية ، وهو مذهب الصوفية وان تفاضلوا في ذلك ، فابن عربي وابن الفارض ، والرومي بالمقارنة بالغزالي غامضون ، وذلك راجع الى دقة المعانى وجلال المقام والقدرة على التعبير » • (٧٢)

وقد بلغ ابن عربى القمة في الغموض ولم يفقه في ذلك الا الفيلسوف المسهور « ابن سبعين » ويبدو ذلك نجلاء في قوله :

« الاشارة نداء على رأس المبعد ، وبوح بعين العلة في كل ملة

(۷۲) رسالة دكتوراه للدكتور محمد أحمد مصطفى بكلية أصول الدين بالقاهرة بعنوان « الرمزية عند محيى الدين بن عربى « الفصل الأول ص ۲۰ (۷۳) الرمزية عند محيى الدين بن عربى ، رسالة للدكتور / محمد أحمد مصطفى ج ۲ ص ۷۳ ، والفتوحات الجزء الرابع ص ۳۳٦ ،

نو طلب الكتمان ، ماكانت الاشارة بالأجفان ، وهي دلالة على المين وساعية في نبين الدين » •

وقد بدا ذلك واضحا في عباراته الملغزة الرامزة كقوله :

« من وحد فقد اشرك » ، وقوله من ثبت لظهورى كان بي لابه ، سبحاني كان به لا بي ٠ »

وقد بدا ذلك في اسلوبه الذي يزاوج فيه بين الباطن والظاهر والعكس ، وهذا ما لاحظه الدكتور « عفيفي » الذي توفر على دراسة الرجل مدة طويلة .

ولقد أمعن ابن عربى في عملية الاخفاء من تلاحية المذهب حين تعمسه تفرقة آرائه الحقيقية في ثنايا كتبه ، فقال في « شرح روحية الكردى » : « واعلم ان شرحنا الكلام هذا الشخص وغيره من أهل الطربيق ماهو الأمر على ماهو عليه في نفيه ، وانما هو على حسب مابلغه كشفهم وكشف أمثالهم فذلك مبلغهم من العلم ، ولو تكلمنا على ماهو الأمر عليه في نفسه وعلمه ما بلغت أفهام أهل الطربيق اليه فأمرى من دونهم فلله ألسنة في عباده ، وما أرسل من رسول الا بلسان قومه ، فلا يخرج الرسون في خطابه عما تواطأ عليه أهل عنا الطربيق ، وأما خواصهم فلهم لسان يخصهم لا يفهمه غيرهم ، فمن وقف على كلامنا هذا علم أنه ماشرحنا هذا الكلام وغيره بما تووطيء عليه فيعنرني ولايعترض على ، وقد تكلمنا بلسان الأمر على ماهو عليه في نفسه في كتاب والمنتوحات المكية » مفرقا في أبواب مختلفة حتى لا يقع التصريح به فيسرع وليسوحات المكية » مفرقا في أبواب مختلفة حتى لا يقع التصريح به فيسرع

<sup>(</sup>٧٤) المصدر نفسه ص ٧٣ ، ٧٤ ، ومواقع النجوم ص ١٦٥ ، ١٦٧ ٠

اليه انكار المتكرين الجهلاء ، وكان ابن عربى قد استنتج مقدما المعركة الفكرية الهائلة التى ستقوم حول نتاجه وعباراته الرمزية ، فقام بشرح مصطلحات كما فعل في « اصطلاحات الصوفية » ، وفي ترجمان الأشواق » وهو شرر موضع الا لأهل النوق • (٧٠)

والمتصفح لديوان اللحلاج يراه سهل اللفظ ، رقيق الأسلاوب ، واضح المسانى بل والقاصد بالنسبة وبالقياس لمحيى الدين بن عربى ، وان جنح. الحلاج الى المنهوض والالغاز أحيانا ، وقد ذكرنا فيما تقدم : ان الغموض ديدن الصوفية جميعا \*

والحق أن عصر ابن ربى فى ظل الدونة الأيوية كان حافلا بطوائف العلماء والأدباء ، والفقهاء ، والزهاد ، والزهاد ، والوعاظ ، والصوفية وكان لكن منهم أنره فى حياته الصوفية والأدبية لاتصاله بهم من قسربب أربعيد .

وايس من شك فى أن محيى الدين بن عربى يعد بحق القوى الشخصيات. الصوفية التى طبعت العصر بطابعها ، وكان ولا يزال لها فى العصور السنى اعقبت عصره الى الآن ، آثار بالله سواء بما خلف من مصنفات ، أو بما انطوت عليه هذه المصنفات من حقائق وحقائق لها قيمتها من الناحيضين الصوفية والفلسفية ، (٧١)

وقد خلف ابن عربي ديوانين أحدهما « الديوان الأكبر » وثانيهما : « ترجمان الأشواق » وعلى حين تنوعت موضوعات النظم في الديوان الأكبر .. تعين الموضوع في الديوان الثاني « ترجمان لأشواق » اذ قصره الناظم على

<sup>(</sup>۷۰) رسالة بعنوان : الرمرنية عند محيى الدين عند محيى الدين ابن عربى - الاحكتور / محمد أحمد مصطفى بكلية اصرول الدين عن ٧٤ (٧٦) ابن الفارض سلطان العاشقين ـ د ٠ محمد مصطفى حلمى ص ٧٨ وما بعصدها ٠

التعبير عن حبه الالهى ، وتصوير احواله وأهواله واشدواقه ، وانواقه في طريق هذا الحب الالهى ، وما انتهى اليه من فتوحات الهية ، والهامات روحية ، كل أولئك في أسلوب رمزى قوامه الألفاظ الغزلية والخمرية التي الصطنعها الغزليون والخمريون من شعراء العرب وهو انما يفعد ما مفعله ابن الفارض من ايثار الاشارة على العبارة ، والتلويح على التصريح ، (٧٧)

ولعل أول مايحسه قارى، « ترجمان الأشواق » لأول وهلة يلم فيهسا بالبيت الوالحد أو بالأبيات المعدة ، وبالقصيدة الوالحدة ، أو بالقصائد المتعددة النه أنما يقرأ كلاما منظوما صادرا عن شاعر عربي عذري أحب فتـاة من الفتيات الفاتنات ، وملك عليه جمالها حسه وقلبه وعقله ، فاذا هو يصلور جمالها ويعبر عن حبه لها ، وافتتاله بها ، وحفينه الى لقائها ، وأثينه من فراتها ، ولوعته من صدها ، وسعادته بقربها ، وبهجته لوصلها ، واذاهــو يذكر دارها ، وما يتصل بدارها من طرق والماكن واشخاص ومايناسب هذا كلمه من ربوع ومغان وأطلال ومن خيام وتتباب ، وجبال ورمال ، ومن غانبيات كاعبات وغادات ساحرات الى غير ذلك مما يحفل به الشعر الغزلي العربي عادة ، وهو يصطنع الألفاظ والعبارات الدالة على هذا كله ، فالذا هو يرسلها لآليء منثورة ومنظومة بتألف منها عقد قصة حب بدا في قلب صاحبه انسانيا كما بيدا كل حب في كل قلب ، ثم ما لبث هذا الحب أن تصعد ، فاذا هـو حب الهي ، وإذا هذا الحب الألهي ينتهي بصاحبه الى أسرار الهية صادقة ، والنوار قدسية مشرقة ومن هنادعا ابن عربي الله أن يعصم قارىء ديواته من أن يسبق خاطره الى مالا يليق بالنفوس الأدبية • والهمم العلية المتعلقسة بالامور السماوبية ، ومن هذا أيضا دعا ، ابن عربي قارى، ديوانسه الى أن ينصرف عن ظاهر الألفاظ الغزلية ، ويقبل على ماوراء هذا الظاهر من المعانى الخفية النبي هي أبعد ماتكون عن عالم الحس وما فيه من المظاهر الدنيا وأدنى ماتتكون الى علم الروح وما يشتمل عليه من الحقائق العليا وذلك على الوجه الذي يدعوا اليه ، ويفصم عنه في قوله :

<sup>(</sup>۷۷) المرجع السابق ص ۷۹ ٠

تكل ما أفكره ممسا جسسرى نكره او مشنله أن تفهمسا ومنه أسرار اوانوار خلست شت الفسؤادى أو فسؤاد من لسه صفة قدسية علويية فاصرف الخاطر بقن ظامرمنيا

او علت جاء بها زب السما مثل ما لى من شيروط العلميا أعلمت أن لصيقي قدميا والطلب الباطن حتى تعلمنا (٧٨)

والنا كان ابن غربي يقص قصة حبه الذي بدا انستانيا وانتهى الهيا عثى العجلة الرهزي ، فهو يلحدثنا عن حبه وعن محبوبته ،

وعن اوضاف هذه المحبوبة ، وعن مبلغ مالها من خطر في نفسه ، وأثر في مَلْبِه • فعِقْوَل : أ

> مرضى من مريضة الاجفان مقت الورق بالرياض وتناحست بالبى طفلة لعبوب تهسلان مطعمت في العيان شمسا علما وباطلولا برامسة دراسسات بائبی ثم بی غزال ربیسب

علانى بذكرما عللانسي شجو هذا الحمام مما شنجاني من بنات الخدور بين الغتواني افلت أشرقت بأفق جنئياني كم رات من كواعب وتحسيان يرتعى بين أضلعي في أمان

الى أن يقول:

طال شوقى لطفلة ذات نئـــر من بنات الملوك من بار فسرس مى بنت العراق بنت امكامي مل رايتم باسادتي أو سسمعتم والهنوى بيننا يسنوق حييثا لرأيتم ما يذهب الغقيل فيه

ونظام ومنير وبيسان من أجل البالد من اصبهان والنا ضدها سليل بما في ان ضـــدين قط يجتمعان ؟ أكؤسا للهوى بغير بنان طيبسا مطربا بغيسر لسسان يمن والعراق مقتنف ان

(۷۸) ابن الفارض سلطان العاشقين ٠ د ٠ محمد مصطفى حلمي ص : · 11 . 14 وهو يعبر عن الوااعج الحب في نفسه ويصيور ما يحسه من وجلد. على من يحب وما ينقسم قالبه من انين وخنين ، وما يمعين فبه من بكاء وتفجم فيقول :

ناحت مطوقة فحن حسزين جرت الدموع من العيسون تقجعا طارحتها تكالا يفقد وحيدها طارحتها والشجو يمشى بيننا بي لاعج من حب رساله عالمج منكل قاتله اللحاظ مريضاة

وشجاه ترجيع لها وحنين، لحنينهنا مكانهن عينسون والثكيل من فقد الوحيد يكون ما ران بين وانثى الأبين. حيث الخيام بها وحيث العين. أجفانها لظبى اللحاظ جفون.

وهو يصف ما يتعلقب على نفسه من أحوال الحب ، وأهوال الجوى ، وما يثيره الحب من شوق وحزن ووجد ودمع فيقول •

نما لا منی فی هواها عسدول ولولا منی فی هسواها عسدون فشوشی رکابی وخسازنی لباسسی کفی حسازنا انی انادیسك دائیا واطلب منك الفضل من غیر رغبة

ولا لامنی فی هسواها صدین.
اکسان جوابی الیسه شسهیتی،
ووجدی صبوحی ودمعی غبوق،
کانی بعید أو أو كانك غائب (۷۹)،
فلم أر قلبی زاهد أو هو راغاب،

ويقول الشاعر « الحلاج » في وصف موعد : خبينا أن له حبيبا يزوره في خلوته ، ويقصد بحبيبه الذات العلية وهو : أي الله سبحانه وتعالى حاضر ولكته غائب عن الرؤية بالعين ، يفهم كلامه ويصغى اليه ، ثم يصف هذه الكلمات بأنها ليست كلمات كما يفهم من ظاهر اللفظ ، ولكنها كلم من لون خاص ولها نغمة ليست كبقية النغمات وهو حاضر في القلب والفؤاد ، بيد أنه غائب عن الرؤية ، وهو أيضا منه ، وبعيد في الوقت نفسه عنه ، حيث لم تحوه رسوم الصفات ، فلقد جل وعلا عن الشبيه والنظير والمات للم

(٧٩) الديوان : ص ٢٣٠

« ليس كمثله شيء وهو السميع البصسير · وهو أدنى الى الضسمير من الرهم ، وأخفى من الخطرات التي تخطر ببال الانسان ولا يستطيع رؤيتها ، التحقق منحها ، أو التثبيت من مشاهدتها · » فيقول :

حاضر غائب عن اللحظــــات کی اعی مایقـول من کلمــات ط ولا مثل نغمة الأصـــوات ه علی خاطری بذاتی لـــذاتی وهو لم تحوه رســـوم الصفات م واخفی من لائح الخطرات (۸۰) لسى حبيب أزور فى الخسلوات ماترانى أصسغى اليه بسسرى كلمات من غير سكل ولا نقس فكانى مخاطب كنت ايسسا خاضر غائب قريب بعيسسد هو أدنى من الضمير الى الوهس

فالحلاج يضيف غرضا جديدا في شعره « الوصف » ولكنه ليس وصفا للطبيعة أو غيرها ما هام به الشعراء ، وسعيطر على أقلام الأدباء ، ولكنه وصف من نوع خاص لرجال بأعيانهم وهو وصف « موعد حب » مع محبوب ، والمحب هو الحلاج والمحبوب هو للولى تبارك وتعالى .

وعلى هذا النحو يفيض ابن العربى فى مقدمة ديوانه « ترجمان الأشواق» وفى شرحه لهذا الديوان وهو « ذخائر الأعلاق » فيظهرنا على ذات قلبه وحقيقة حبه ، وعلى أنه انما يتخذ من الحب الانسانى ومن الفاظ التعبير عنه وسيلة لتصوير مواجيده الصوفية ومنازعة الروحية وآداة للتعبير عن أذواقه الباطنية وأشواقه الالهية (٨١)! ٠

<sup>(</sup>۸۰) الديوان : ص ٢٦٠

<sup>(</sup>۸۱) ابن الفارض سلطان العاشقين ص ۸۰ ، ۸۳ ، الذخائر والأعلاق شرح ترجمان الاشرواق ص ۳ ، ٤ الحب الالهى فى التصوف الاسلامى للعكتور محمد مصطفى حلمى ـ القاهرة سنة ١٩٦٠ م ص ١٢ ، ١٣ ، ٥٥ ـ ٨٠ ـ ١٢٢ - ١٣٣ .

#### خاتمهه

الصوفية على اختلاف طبقاتهم ، وعلى مر العصور أدب أسلامى رفيح، ومجال واسع في النثر والشعر ، وباع طويل في كل اغراض الأدب ، ومنزلة سامقة في المعانى والاخيلة والأساليب ويحتوى أدبهم على عاطفة صادقة ، وتجربة عميقة مع المحافظة على الوحدة العضوية للقصيدة ، وعلى الفكرة والمضمون مع الاهتمام بالصورة والشكل ، بل ان الأدب الاسلامى بدأت تتضح معالمه بعد ظهور الادب الصوفي والذي يعد من أروع صور الادب الاسلامى .

واذا اردنا ان ننشىء أدبا اسلاميا جديدا غاته يتعين علينا ان نبدآ من حيث بدأ الصوفيون ادبهم ، وأن تعود الى القرآن الكريم لتفهم اصول دعوته ونتعمق في دراستة ، ونملأ نفوسفا بجليل روحانيته ونستلهم منه العبر والعظات التى تعيننا على مجابهة الحياة ومسكلاتها ويومذالك نتية فخرا بأننا نعمل من جديد لتحقيق طابع اسلامى في ادبنا العصرى ، وذلك الطابع يتمثل التراث الاسلامي جميعه ويصورة تصويرا يعبر عن الأحداف والنزعات الانسانية التي هي مفهوم اسلامنا وقرآننا ويترجم عن الحلامنا وتمالنا في مستقبل الفضل ، مستلهما البطولات الاسلامية على مر العصور وتوالى الأيام ، مستوحيا الحضارة الاسلامية ثم يعبر عن ايماننا بحياة روحية سامية ، وعن حبنا العميق الذات الالهية الى غير ذلك من مقومات الطابع الاسلامي في الأدب .

وسوف يكون الثل هذا الطابع صدى عميق في حياتنا الرامنة بل في حيوات شعوب العالم الاسلامي قاطعة مع ما الثل هذا الطابع من قيمة فكرية وتوجهية عالمية وغايات النسانية رضيعة ٠

والنزعة الاسلامية في الأدب امر حتمى وضرورى لتنطق بما يجيش في نفوسنا من آلام وامال مصورة الواقع العربي الاسلامي تصويرا حقيقيا ليسترد المسلمون حقوقهم ومجودهم وعزتهم وسيادتهم .

وكما كان هارون الرشيد يقول السحابة في الأفق وهي محملة بالماء : المطرى حيث شئت فسيآتيني خراجك ، سوف يعود الجد الاسلامي العربي مرة اخرى ليستطيع القائد الموجه لدول الاسلام أن يقول كما قال هارون الرشيد لدول تضمها وحده الصف وتجمع بينها وحدة الهدف .

فمن الحتم أن يعبر أدبنا عن نزعاتنا الاسلامية الرفيعة ولابد أن يكتسى بطابع اسلامي مميز ·

ففى ذلك كله صورة الماضى والحاضر والمستقبل ، وفيه ربط لاتجاهاتنا الحاضرة بالاسلام الذى يعد الول ثورة تحررية دعت الى العدالة والتكافل والاخاء والمساواة والحرية بين الناس جميعا والى الروحية العالية .

فاذا عدنا بباعث من انفسنا الى دراسة الأدب الصوفى ، فاننا نعود النفهم الشخصية الاسلامية تفهما كاملا ، ووضع نماذج جديدة من الفكر الاسلامي يمثلها العب الصوفين شعره ونثره •

والنتائج التى توصلت اليها بعد العبحث والدراسة يمكن أن نلخصها هيما يلى :

أولا: أن دراسة الأدب الصوفى من الدراسات الصعبة التى يحتاج دارسها الى التسلح بالايمان القوى وتحصين نفسه عقديا حتى لايتآتر بما يسمونه بالشطح .

ثانيا : الادب الصوق أدب رمزى تكثر فيه الاشارات والتلويح والكنايات والاستعارات والسجع والطباق بصفة خاصة ٠

ثالثا: الأسب الصوفي ينم عن شفافية اصحابه وقوة صلتهم بخالقهم

بوزهدهم في الحياة الدنيا وتطلعهم الى الافاق العليا .

خامسا: ان الشعر الصوفى لم ياخذ من الشعر التقليدى سوى القوالب الموسيقية ، بينما تميز شعراء الصوفية بالتعبير الرمزى الذى يوحى بالفكرة ولا يصرح بها • فالشعر الصوف ليس شعرا خطابيا كمعظم الشعر العربى التقليدى ، انما هو شعر أقرب الى الرومانسية حيث الهيام والوجد والحب وهو يقترب أيضا من الرمزية الأوربية التى تتخذ الرمز الموضوعى الموحى بالعدوى النفسية •

فلاصوفية وجود أدبى ملحوظ كما يقرر ذلك الدكتور زكى مبارك • سادسا : استعار الصوفيون ألفاظ الشعراء الغزلين والخمريين وألفاظ حبهم وأسماء محبوباتهم للدلاله بها على معان روحية •

سابعا : لشعر الصوفيين خصيصه تميزه عما سواه من حيث تمثله في الاكثار من حروف المجر المتتالية والسجع والتورية والكناية واللطباق بصفة خاصة وكذا أساليب القصر والرمز وقد علل « السهر وردى » لهذه الرمزية بأنها . تعض الصوفية وحدهم لما عندهم من علم لدنى خاص بهم .

ثامنا : منهج الصوفية في المعرفة هو منهج العاطفة والكشف والشهود يوليس للدليل والبرمان المعتليين عندهم مجال يذكر بل يعتمدون على الذوق الذي يسمية ( الغزالي ) الحس السادس و الذي يعيز الانسان عن سائر الحيوانات ورده الغزالي الى البصيرة الباطنة والقلب و

تاسعا : ان المقراءة الخاطفة للأدب الصوفى غير مجدية وربما تكون

مملة غلابد للقارىء من أن يقدح زناد فكره ويغوص وراء المعضائي عسير مكتف بظاهر اللفط حتى يتوصل الى المعانى المقصودة والرامى الستهدفة فهو أدب من لون خاص ولناس بأعيانهم •

عاشرا : يجب الناكئ عن القدح في هؤلاء المتصوفة وأن يكون اللسان. عفيفا ولا يتناولهم الا بما يليق بهم فهم من طراز فريد ونوع خاص ذلك الذي ترك الدنيا واقيل على الآخرة بغية الوصال والكشف والمشاهدة .

حادى عشر: من النتائج التى توصلت اليها أن العب الحلاج العب التسم بالوضوح والسلاسة والرقة بالنسبة لأدب الشيخ الاكبر محى الدين بن عربى الذى يحتاج الى أعمال فكر وروية حتى تفهم مقصوده مما دعاه الى شرح ديوانة ( ترجمان الأشواق ) بنفسة مدينا المقصود بلفظة وذلك لغموضة على القراء في عصره لانه يحمل الالفاظ اللغوية اكثر مما تحتمل .

والله سبحانه وتعالى السائل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهة الكريم وأن ينفع به انه نعم المولى ونعسم المستجيب .

أمسين ٠

المسؤلف دكتسور على الخطيب الشطوري محرس الأبب والنقب. بجامعة الأزهر الإشريف

#### الصادر والراجع

#### \_1\_

- ١ \_ احياء علوم الدين للغزالي ( أبو حامد ) ٠
- ٢ \_ اخبار ابي نواس لابن هفان تحقيق عبد الستار فراج ٠
- ٣ ـ أخبار أبى نواس لابن منظور تحقيق شكرى محمود أحمد ط بغداد -
- ٤ ـ أخبار الحلاج أو منأجيات الحلاج لما سينيون سنة ١٩٣٦ باريس.
- ٥ ـ ألخبار الحلاج لعبد الحفيظ مدنى هاشم شركة الطباعة الفنية ١٩٢٨ م.
  - ٦ \_ الادب العربي وتاريخه لمحمود مصطفى ٠
- ٧ ـ اصطلاحات الصوفية لابن عربى مخطوط بدار الكتب تحت رقم ١٣١ مجاميع ٠
- ۸ ـ اصطلاحات الصوفية للشيخ محى الدين بن عربى بآخر كتاب التعريفات اللجرجانى ٠
  - ٩ \_ اعجاز القرآن والعبلاغة النبوية للرافعي ط السعادة بمصر ٠
    - ١٠ ــ الاغانى لأبى الفرج الاصفهانى ٠
  - ١١\_ أسرار البلاغة للجرجاني تحقيق ه ٠ ريستر استانيول ١٩٤٥م
  - ١٢ ـ الانسان الكامل في معرفة ألا واثل والأواخر للجيلاني ط صبيح ٠
    - ١٣ ـ أساس البلاغة للزمخشرى ـ كتاب الشعب ٠
- 12\_ أزهار الرياض في أخبار عياض للمقرى ضبط د. مصطفى السقا وآخرين. سنة ١٣٦١ ه ، ١٩٤٢م لجنة التأليف والترجمة والنشر .
  - ١٥\_ أصول الملامتية وغلطات الصوفية للسلمي ٠
    - ١٦\_ الاعلام \_ لخير الدين الزركلي ٠
      - ١٧ ـ أصول الكافــــى ٠

١٨٠ الاشارات والتنبهات لابن سينا بسرح الطوسى تحقيق د٠ سليمان ىنىا •

- 4 -

١٩ بلوغ الأرب \_ للألوس\_\_\_ .

٢٠ البيسان والتبين للجاحظ ط محب الدين الخطيب ١٩٣٢م القساهرة

٢١ البداية والنهاية لابن كستير ٠

۲۲\_ صحيح البخــارى ٠

ـ ت ـ

٢٢ ـ تاويل مشكل القرآن لابن قتب قتحقيق السيد صقر - دار لحياء الكتب المربية ٠

٢٤ تائية السلوك ـ للشرنوبي٠

٢٥ تاريخ التصوف الاسلامي د٠ قاسم غنى ترجمة صالىق نشأت ١٩٧٠م٠

. ٢٦ ترجمان الأشوالق لابن عربي / ط بيروت ( لبنان ) ٠

۲۷ تلبیس ابلیس لابن الجوزی ط النهضة ۱۹۲۸م ٠

٢٨ ـ تهذيب الكامل عمل السباعي بيومي ط أولى ١٩٢٣م٠

٢٩ ــ تجريد الأغاني / هذبة واصل الحموى ٠

٣٠ القصوف الاسلامي لزكي مبارك .

٣١ \_ التصوف في الشعر العربي تأليف عبد الحكيم حسان ٠

٣٢\_ التصوير الفنى في القرآن الكريم للشهيد / سيد قطب ٠

٣٣ \_ تنزل الاملاك من عالم الأرواح أو لطائف الاسرار لابن عربي تحقيق احمد زكى عطية وطه سرور ط أولى ١٢٨٠هـ / ١٩٦١م٠ دار الفكر العربي

٣٤ ــ التصوف والأدب والاخلاق لزكي مبسارك ٠

٥٠٠ ترجمية الأولياء في الموصل الحدباء لابن الخياط الموصلي تحقيق سعيد الديوحي الموصل ١٣٨٥ه / ١٩٦٦م .

- ٣٦ ـ التطور والتجديد في الشعر الأموى د ٠ شوقى ضيف ط المعارف ــ مصر ٣٧ ـ التبيان في شرح الديوان للعكبرى تصحيح د ٠ مصطفى السقا وآخرين تراك العرب ط ثانية ١٣٧٦ه / ١٩٥٦م ٠
  - ـ ٨٨\_ تاريخ بغداد اللخطيب ط القاهرة ١٩٣١م ٠

- - -

.٣٩ جمهرة خطب العرب ٠

٤٠ جمهرة رسائل العرب تأليف • أحمد زكى صفوت ط أولى سنة ١٣٥٦ ، سنة ١٩٥٧ م ( العصر الجاهلى وصدر الاسلام ) •

\_ \_ \_\_

- ٤١ الحلاج الثال الروحي تأليف د٠ جلال شرف ١٩٧٠م ٠
  - ٤٢ الحلاج لطة سرور ٠ ط أولى ١٩٦١ ٠
  - 28\_ الحلاج شهيد التصوف الاسلامي لطة سرور ٠
  - ٤٤\_ حلية الاولياء لابي نعيم الأصفهاني
    - ٥٤ حياة القلوب للأحدى
  - 73\_ أبو الحسن الساذلي \_ تأليف على سالم عار ·
- ٤٧٠ حديث الاربعاء لطة حسين ٠ سار المعارف ١٩٢٥ م٠
- ٨٤ ـ الحماسة للبحترى ضبط وتعليق كمال مصطفى ٠ ط اولى ١٩٢٩ م
   الرحمانية ٠
- . 29 ـ الحضارة الاسلامية للمستشرق ادم متز نقلة الى العربية · محمد عبد الهادي أبو ريدة ·

-- **-**-

٠٥٠ خزانة الأدب لابن حجة الحمدوى ٠ ط اولي ١٣٠٤ ه الطبعة الخيرية بمصر ٠

- ٥١ دراسات في التصوف الاسلامي ظلالة في الألاب العربي د٠ حفاجي.
  مكتبة القامرة ٠
- ٢٥ مد دراسات في التصوف الاسلامي ظلالة الأدب العربي · محمود فسرج العقيدة ·
- ٥٣ \_ ديوان الحسلاج تحقيق د ٠ كامل مصطفى التسيبي بغداد ١٩٧٣ م ٠
- ٤٥ـ ديوان ابن زيدون ضبط كامل كيلاني وعبد الرحمن خليفة ١٣٥١ هـ
   ١٩٣٢ م ٠
- ه م ديوان جرير تحقيق محمد اسماعيل الصاوى ٠ ط اولى التجارية مصر ٠ مصر ٠
- ٥٦ ديوان جميل بثينة جمع وتحقيق فوزى عطوى ٠ ط صعب بيروت ٠
- ٥٧ ديران الحقائق ومجموع الارقائق للنابلسي مخطوط تحت رقم ١٣٤٨١(ز)
- ٥٨ ديوان الشبيخ الأكبر محى الدين بن عربي مخطوط · بدار الكتب تحت، رقم ١٤٤٤ أدب ·
  - ٥٩ ديوان الشيخ الأكبر محى الدين بن عربي مطبوع ٠
- ٦٠ ـ ديوان أبى نواس وضع محمود كامل فريد ١٣٦٤ هـ ١٩٤٥ م التجارية
  - ٦١ ديوان أبى العقاهية · ط صادر بيروت ·
- ۱۳۷ دیوان ابن الفارض ـ کرم البستانی ـ دار صادر بیروت ۱۳۷۱ ه. ۱۹۵۷ م ۰
- ٦٣ ديوان أبى تمام بشرح التبريزى تحقيق محمد عبدة عزام ٠ ط ثانبة دار المعارف ٠
  - ٦٤ ديوان البــــارودى ٠
  - ٦٥ ـ ديوان عمر بن أبي ربيعة ٠
    - ٦٦ ديوان المتنسسيي ٠
    - ٦٧ ديوان البوصييرى٠
- ۱۸ دیوان حسان بن ثابت الأنصاری وضع عبد الرحمن البرةوقی ۱ الکتبة التجاریة بمصر ۱۳۵۷ م ۱۹۲۹م ۰

- ٦٩ ـ ديوان حازم القرطاجني ط ٠ بيروت ٠
- ٧٠ دائرة المارف الاسلامية ٠ ط الشعب ٠
  - ٧١٠ دائرة معسارف الشسسعب ٠

## - ز -

- ٧٣ زمير الأتااب للحصرى ٠
- ٧٣ ـ الرمزية في الأدب العربي تأليف د مرويش الجنعان ٠
- ٧٤ الرمزية في الادب العربي تاليف أنطون كرم عطاس \_ بيروت ١٩٤٧م٠
- ٧٥ روض القلبوب المستطاب للشيخ حسن رضوان ٠ ط أولى ١٣٢٢ه٠
- ٧٦ الرسالة القشيرية تحقيق ١٠٠ الامام عبد الحليم محمود ١٠ / محمود ابن الشريف ٠ ط القاهرة ٠
- ٧٧ ـ رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا ٠ دار صادر بيروت ١٣٧٧ هم
- ٧٨ رسالة دكتوراة بعنوان ( الرمزية عند ابن عربي ) للدكتور محمد أحمد مصطفى بكلية أصول الدين القاهرة ·

#### - i -

.٧٩ ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الاشواق لابن عربي تحتيق د / الكردي٠٠

#### **--** ---

- ٨٠ سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى ٠ ط الخانجى ٠ تحقيق الشيخ عبد المتعال الصعيدى ٠
- ۸۱ سمط اللألىء فى شرح أمالى القالى البكرى لجنة التاليف ١٣٥٤ه/١٩٣٦م
   ۸۲ سرح العيون فى شرح رسالة بن زيدون لابن نباته المصرى تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم نشر دار الفكر العربى ١٣٨٣ه / ١٩٦٤م٠

ــ ش ــ

٨٣ شخصيات قلقة في الاسلام لماسينون ترجمة ١٠٠ عبد الرحمن بسدوى ١٨٠ شذرات الذهب في خبر من ذهب لابن العماد الحنبلي ٠ مكتبة القدس. سنة ١٣٥١ ه ٠

۸۵ شرح دیوان کعب بن زهیر البکـــری ۰ ط ۰ دار الکتب ۱۳٦۹ هـ . ۱۹۵۰ م ۰

٨٦ ــ شرح ديوان البن الفارض للبوريني والنابلسيين ٠ ط ٠ الخيرية ٠٠

٨٧ ـ الشعر المعاصير للسحرتي ٠

٨٨ الشوقيات ٠ أحمد شوقى ط ٠ مصر ٠

٨٩ الشعر الاندلسي لاميلوغرسية غومس ترجمـة حسين مؤنس ٠

#### -- ص --

٩٠ الصحاح للجوهري ٠

۹۱ الصلة بين التصوف والتسيع ود / كامل مصطفى الشيبي (دار المعارف)،
 ۹۲ صفوة التصوف لعمر فروخ وط القاهرة ۱۹۵۰م و

ـ ض ـ

97 ضحى الاستلام لاحمد أمين · ط لجنة التأثيف والترجمة والتنسير القياهرة ١٣٥٧هم ·

\_ 4 \_

٩٤ ـ طبقات الصوفية للسلمي / القاهرة ١٩٥٣م٠

٩٠ - طبق المناوى ٠

٩٦ الطبقات الكبرى للشميعراني ٠

٩٧ الطواسيين للحسلاج

٩٨ ظهر الاصلام لأحمد أمين الطبعة الثانية • النهضة ١٩٦١م •

## \_ ع \_

- 99\_ العارفاً بَالله شَمعتن الدين الحفنى تاليف د / الامام عبد الحليم محمود. ط · مجمع البحوث الاسلامية ١٣٧١ ه / ١٩٥٧م ·
  - ١٠٠ \_ العبر في تخبر من غير للذهبي تحقيق فؤاد سيد / الكويت ٠
    - ١٠١\_ عدة الصابرين لابن القيهم
- ١٠٢ العمدة لابن رشيق القيرواني تحقيق الشيخ محى الدين عبد الحميد ط الرابعة دار الجيل بيروت سنة ١٩٧٢ م
  - ١٠٠٣ العقد الفريد لابن عبد ربة ٠ ط التالبف والقرجمة والنشر ٠
- ١٠٤ العقيدة والشربيعة في الاسلام لجواد زيهر ترجمة محمد يوسف موسى. واخرين دار الكاتب العربي ١٩٤٦م •
- ١٠٥ \_ عدون الاخبار لابن قتيبة الدينورى ط أولى ١٣٤٨ ه / ١٩٣٠ م٠
  - ١٠٦ \_ عوارف المعارف للسروردي ملحق ح ٥ من كتاب الاحياء للغزالي ٠

## - غ -

- ١٠٧ ـ الغيث المنسجم للصحدى ٠
- ۱۰۸ غیث المواهب العلیة فی شرح الحکم العطائیة الرندی تحقید ف. د/ الامام عبد الحلیم محمود ود/ محمود ابن الشریف ۱۹۷۰م ۰

#### \_ ف \_

- ١٠٩ البن الفارض والحب الألهى تاليف د/ محمد مصطفى حلمى ٠ ط دار المعارف بمصر ٠
- ١١٠\_ ابن الفارض سلطان العاشقين تأليف د/ محمد مصطفى حلمى أعلام... العـــرب •

١١١٠ الفيض المسوارد للألوسي

١١٢ فصوص الحكم لابن عربسي

١١٣- الفتوحات الكيسة لابن عربسي ،

١١٤ الفهرست لابن النسديم ، الطبعة الرحمانية ١٣٤٨ ه .

١١٥ الفرق بين الفرق للبغـدادى • ط محمد بدر دار المعارف بمصر

## - ق -

١١٦ - تواعد التصوف المنصوف ال

١١٧ \_ قطوف من ثمار الادب للدكتور عبد المسلام سرخان ٠

#### \_ 4 \_

١١٨- كشمف الوجوه الغير لمعانى نظم الدر شرح تائية ابن الفارض للقاشبانى ١٠ على هامش شرح ديوان ابن الفارض لرشيد غالب ٠

١١٩ الكشاف للزمخشري ٠

١٢٠ الكشكول للعالملسي ٠

١٢١ كتاب الكنه فيما لابد للمريد منه لابن عربي ٠

۱۲۲ ـ کافوریات المتنبی د / نعمان القاضی مرکز کتب الشرق آلأوست ۵ ا

١٢٣ الكامل لابن الاتـــير أدارة الطباعة والنشر ١٣٥٠ه ٠

۱۲۶ ـ الكتاب التنكارى في النكرى المثوية الثامنة لابن عربي عربي نشر الكتاب العربي ١٣٨٩ ه / ١٩٦٩ م ٠

#### **-** J -

١٢٥ لسان العرب لابن منظور ٠

١٢٦- اللمع الابى نصر السراج الطوسى تأليف د / عبد الحليم محمود د / محمود بن الشريف · ط القامرة ·

١٢٨ مجلة الرسالة العدد ١٣١ السنة الرابعة •

١٢٩ مجلة المعرفة عدد الفسطس ١٩٣١٠

١٣٠ مجلعة منبر الاسلام عدد ربيع الاول ١٣٨٦ ه ٠

۱۳۱ ــ مقدمة ابن خلدون اختيار رضوان ابراهيم مراجعة احمد زكى • ط اولى وزارة الثقافة •

۱۳۲ ـ محاضرة الأبرار ومسامرة الاخيار لابن عربى • تحقيق محمد مرسى الخولي ١٩٣٢ •

١٣٢\_ محيط الحيط .

١٣٤ المدخل الى المتصوف الاسلامى ٠ تأليف محمود أبو الفيض المنونى ط ١٩٧٤ ٠

١٣٥ مروج الذهب للمسيعودى ٠

١٣٦ منظرمة السمهيلي .

١٣٧ معجم الادباء لياقسوت ٠ ط ٠ دار المأمون ١٣٥٧ ه ١٩٣٨ م ٠

١٣٨ مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي ـ بيروت ٠

١٣٩ ـ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالةمطبعة الترقى بدمشق ١٣٧٧هـ/١٩٥٧م

١٤٠ مدارج السالكين لابن القيسم

١٤١ مشكاة الأنوار لابي حامد الغزالي ٠

١٤٢ محاضرات الادباء ومحاورات البلغاء والشعراء للأصفهاني - بيروت ٠

١٤٣٠ مختار الأغانى في الاخبار والتهاني لابن منظور ٠ ط الرسسة النصرية للنشر ٠

١٤٤ محاضرات في الأدب للدكتور محمود فسرج العقسدة ٠

150 مدخل الى التصوف الاسلامى الدكتور التفتازانى · ط الثقافة بالقاهرة ١٩٧٤م ·

( م ۳۷ \_ اتجاهات الأدب الصوفي )

- ١٤٦ مواقع النجوم لحي الدين بن عربي ٠
- ١٤٧ ـ مهذب الأغاني لمحمد الخضرى ـ الجزء الاول ٠
  - ١٤٨ محاضرة الاوائل للسيوطي ٠
  - ١٤٩ منهاج الصوفية للملطاوي ٠
  - ١٥٠ المنتخب من كنايات الأدباء الجسرجاني ٠
- ١٥١ ـ محاضرات تمهيدية في التحليل النفسى لسيجمند فرويد ٠
- ۱۰۲ ميزان الاعتدال في نقد الرجال المذهبي · تحقيق محمد على البيجاوى · ط الحلبي ١٣٨٢ه / ١٩٦٣م ·
- ١٥٣ ــ الموسوعة العربية الميسرة ـ دار القلم فرانكلين للطباعة والنشسر
  - ١٥٤ ــ معجم المطبوعات العربية والمعربة ــ يوسف الياس سراكيس ٠
    - ٥٥،١ المنتظم لابن الجسوري ٠

#### - ن -

- ١٥٦ نقد النثر النسوب لقدامة بن جعفر تحقيق العبادى وقد تبين بعد ذلك أنة لابن وهب الكاتب •
- ١٥٧ ـ نشأة التصوف · تأليف عبد الكريم الخطيب العدد (٢٢) من سلسلة الثقافة الاسلامية ·
  - ١٥٨ نشر المحاسن الغاليية ٠
- ١٥٩ ـ نفح الطيب للمقرى · تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ط · أولى مطبوعات دار المابون ١٣٦٧ه / ١٩٤٩م ·
- ١٦٠ نهج البلاغة لعلى بن أبى طالب · شرح الشيخ محمد عبدة · ط الاندلس. ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٤م ·
  - ١٦١ نظرات في فلسفة العرب لجبور عبد النور ٠ ط ٠ بيروت ٠

#### \_ & \_

۱۹۲ - هدية العارفين في أسماء المؤلفين والصنفين لاسماعيل البغدادي طبع وكالة المعارف - استنابول سنة ١٩٥١ م٠

١٦٣٠ وفيات الاعيان لابن خلكان ٠

١٦٤ ـ الوساطة بين المتنبى وخصومة للجرجانى · تحقيق محمد ابو الفضل ا

ـ ی ــ

170 - يتيمة الدهر للثعالبي ٠

تم بحمد الله

# فهرسالكتاب

| ٠ تق | صة  |      |       |        |              |              |       |              |        |         |       |              |      |          |      |
|------|-----|------|-------|--------|--------------|--------------|-------|--------------|--------|---------|-------|--------------|------|----------|------|
| ٣    |     |      | •     | ٠      | •            | ٠            | •     | •            | •      | •       | •     | •            | •    | ــــدا(ء | الاه |
| ٥    |     |      | •     | •      | •            | •            | •     | •            | •      | •       | •     | •            | •    | ــدمة    | مقــ |
| ٩    | •   | •    | •     | •      | •            | اره          | واطر  | وفی و        | الصر   | إدب!    | VI si | : نث         | ول : | صل الأ   | الفد |
| 11   | . • | •    | يه    | ىزنە   | الرد         | بيصة         | وخص   | ىوڧى         | الص    | لأدب    | 1 :   | الأول        | نث ا | المبت    |      |
| ۲۱   | ٠   | •    | •     | •      | وره          | عصـــد       | فی و۔ | سوا          | ر الم  | الشمع   | : ,   | لثانى        | ث ا  | المبت    |      |
| ٤٩   | •   | •    | •     | •      | ف <b>ي</b> ة | المسو        | لدى   | ابی ا        | الأد   | النثر   | : .   | لثالث        | ث (  | المنب    |      |
| ٦٧   | •   | •    | سو فی | ِ اللص | لشىعر        | نها با       | وصلة  | بوية         | ح الند | الد ائے | ) :   | رابع         | ث ال | المبد    |      |
| ۸۳   | •   | •    | •     | •      | صىلە         | صائد         | ل وخ  | صوف          | ب الأ  | الأد    | ننون  | <b>.</b> :   | ثانى | صل الا   | الفد |
| ٨٥   | •   | •    | •     | •      | ــه          | أغراض        | فی وا | صيو          | ب الد  | الأدذ   | : ن   | الأوا        | ئىث  | الجب     |      |
| 99   | •   | •    | •     | •      | بی           | العر         | الأدب | ڣ            | ية     | الرمز   | : ,   | لثانى        | ث (  | المبد    |      |
| 177  | •   | ننية | ها ال | قيمت   | فى و         | الصو         | ادب ا | في الأ       | رية (  | الرمز   | : 4   | الثالن       | عث   | المب     |      |
| 174  | •   | ٠    | •     | •      | •            | •            | دب    | <b>ه</b> واد | حيات   | : · ·   | حلاج  | <u>)</u> ) : | ثالث | صل الا   | الف  |
| ١٧٥  | •   | •    | ••    | •      | •            | [+]          | لمته  | وحي          | اأته   | نث      | رل :  | الأو         | حـث  | المد     |      |
|      | •   | •    | •     | ٠      | •            | <u>مات</u> ه | ومؤل  | فكره         | نه وا  | ثقافة   | : ر   | الثانح       | عث ا | _d.)     |      |
|      | ٠.  | 1.   | •     | •      | •            | •            | _ره   | عصب          | _ع ،   | طاب     | ے :   | الثائد       | حث   | المب     |      |
|      |     | •    | •     | •      | •            | •            | •     | ــلاج        | الد    | ادب     | : و   | الراب        | حث   | المد     |      |
|      |     |      |       |        |              |              |       |              |        |         |       |              |      |          |      |

#### صفحة

| 777  | ٠ | ٠           | •    | 4    | الفصل الرابع: محيى الدين بن عربى ـ حياته وأدب |
|------|---|-------------|------|------|-----------------------------------------------|
| 444  | ٠ | •           | •    | •    | البنحث الأول: نشاته وحيساته •                 |
| 197  | • | •           | •    | •    | المبحث الثاني : ثقافته وفكره ومؤلفاته         |
| 441  | • | •           | ٠    | ٠    | اللبنحث المثالث : بيئته وادبه ٠٠٠٠            |
| 879  | ٠ | ِب <i>ی</i> | ن عر | والب | الفصل الخامس: اتجاهات الأدب الصوفى بين الحلاج |
| ٤٣١  | ٠ | •           | ٠    | •    | المبحث الأول: الاتجاه الأدبى لابن عربي        |
| 173  | ٠ | •           | •    | •    | المبحث الثاني: الاتجاه الأدبي للحلاج          |
| ٤'V١ | • | •           | •    | •    | اللبحث الثالث : بين الحالج وأبن عربى          |
| ٤٨٥  | • | •           | •    | •    | الخاتمة : • • • • •                           |
| ٤٨٩  |   | •           | •    |      | المصالير والراحيين                            |

7.0

رقم الايــداع ٢٥٦٧ / ٨٤ ترقيم دولي ٨ ـ ١٩١٩ ـ ٢٠ ـ ٧٧٧

> ُ **دَارا ل**ُهُضَّامِ لِلطَّباعَةِ ٢٢شايعساى . ميدان لأظرفا الغاهرة رتلينرن ٢٥٥٠ ٠